



معالم مارمخ الإنسانية

CALL ST. And the second second Carlotte State A Section of the second أرش تندور ليجتبة Acon April دج تبده قطبت الإخراء الدجر a particular

# مع. ور

· عبالعزیز توفیق عاوس

المجلد النشائي في ناريخ الاغريق والرّومان ومَن عاصروهما

الطبعة الرابعة



هذه ترجمة لكتاب :

# The Outline of History Being A Plain History of Life and Mankind From Primordial Life to NinteenSixty

Ву

#### H. G. WELLS

Revised by

#### RAYMOND POSTGATE

With Maps and Plans by

#### J. F. HORRABIN

- ١ حـ راجع الطبعتين الأوليين الأستاذ زكى على ، الأستاذ السابق للتاريخ .
   القديم بجامعة القاهرة .
  - ٢ ــ وعاود المترجم مراجعة هذه الطبعة الثالثة على طبعة ١٩٦٣ التى أشرف
     عليها الأستاذ رايموند پوستجيت الكاتب والصحنى الإنجليزى المعروف

# معالم تاريخ الإنسانية

المجلد الثانى

ويحتوى الكتابين الرابع والخامس

الكتاب الرابع : بلاد اليهودية وبلاد الإغريق والهند

الكتاب الخامس : قيام الإمبراطورية الرومانية وانهيارها



## كلـــة المترجم

هذا هو المجلد الثانى من « المعالم » ، أقدمه لقراء العربية راجياً أن يهود عليهم منه ما حفزنى إلى ترجمته من نفع وفائدة . وسيجد فيه القراء ذكرا مفصلا لمجتمعات ثلاثة مرت فى مواكب التاريخ : أولها ذلك المجتمع الذى ابتدع لنفسه فكرة الوعد وأرض الميعاد ، واتخذ التوحيد والحلود له عقيدة ، وكتبه المقدسة رباطاً ومُحتشداً . وأعنى به مجتمع العبر انيين الذين يعرفون باسم الهود .

وأما المجتمع الثانى فمجتمع يونان الذى عرفت فيه الإنسانية أن لها عقلا يفكر ، وأن هذا العقل ينبغى له أن يفكر وهو طليق من أغلال الماضى وتقاليده ، وأن ما لا يستقيم على صراط العقل وهم مبطل وخيال خائل . فى ذلك المجتمع عرف الناس أنهم سواسية لا فرق بين حاكم ومحكوم الابحسن السيرة واحترام القانون، وعرفوا أن الحاكم ليس ظلا لله، وأن مشيئته ليست كما زعم الأقدمون قبساً من إرادة الله ؛ وإنما يستمد الحاكم قوته من فوق الأرض ، من ذلك الشعب المحكوم الذى لا بد وأن تكون له إرادة وذلك وأن يكون له سلطان وأن تكون له أداة تستر عن تلك الإرادة وذلك السلطان ، وهى الديمقراطية التي اتخذها أولئك القوم مذهباً ومعتقداً ، وأورثوها من جاء بعدهم من القرون .

هنا لك قام أفلاطون ينشئ خيالا ويعبّر للإنسانية عن أمانيه السذاب في الرسم لها في الإجهوريته الدن من خطط وما ارتضى لها من مثل ، وقام أرسطو منقباً في ضوء عقله ، باحثاً في طوايا نفسه وفي أسرار هذا العالم وخفاياه ، وذلك بعد أن تم لولون وضع القوانين التي تصون كرامة البشر وحقوقهم ،

وبعد أن جاء رجل الدولة پريكليس فوطد للديمقراطية أركانها بما آتاه الله من حصافة وحسن تدبير وتقديس للحرية .

أولئك قوم نعجب بهم لا لأنهم قاموا بما قاموا به من أعمال ، بل لأنهم كانوا - فيما يرى ولز - البادئين بمعالجتها السباقين إلى التفكير فيها دون من تقدمهم من أجيال الإنسانية جميعاً . تلك أمة قد خلت بعد أن خلقت للدنيا تراثاً جليلا ما أحوج العالم العربي وهو في إبان نهضته الحديثة إلى تدبره والتفكر فيه .

وقبل انبثاق تلك البحوث الفكرية التى امتاز بها ذلك المجتمع تولدت أساطير اليونان جميلة جذابة ساذجة ونشأت الرطازات حلوة عذبة ، تعبّر عن ذلك الحيال البدائى المبكر الحافل بالشاعرية الهادثة الرقيقة .

أما المجتمع الثالث فمجتمع روما الجامع بين النقيضين الوارث للضدين: جاهلية الإتروديين ومدنية الإغريق. في مجتمع روما اجتمع من أسباب الحضارة أرقاها ومن دلائل الهمجية أحطها وأدناها . وفي مجتمع روما نطور فن المال نافعاً وضاراً وتنوعت أساليب استعاله . وفي مجتمع روما ازدهر فن عمارة عظيم لا يزال الناس يعجبون به ويفيدون منه إلى يومنا هذا . وفي مجتمع روما مجتمع روما جمعت كل حضارة الغابرين وتكدس ترف الأولين . ومدت الطرق وأنشئت الجسور. وفيه بدأت أساليب التلاعب بالضعفاء ، وأحابيل العبث بإرادة الكثرة من الشعب وتزييف اتجاهاته . على أن مجتمع الرومان كان بين تجاريب إنشاء الدولة العظيمة صورتها الأولى فتبدى فيا يتبدى فيه كل تجربي من نقص شائه لسنا نشعر أن الدنيا قد نضته عن نفسها حتى في عصرنا هذا على الرغم من تأخر الزمان وجهود المصلحين . وفي مجتمع روما الضخم عرف الناس أن في الإمكان أن يحكم المجتمع نفسه بنفسه مهما أوتى من الضخامة ومهما كثرت مدنه ودساكره .

وعن مجتمع روما أخذت أوربا قانون الظفر والنَّاب، ألم تكن روما

يومئذ من مشاكل وعواطف وشهوات، لا يزال يعتلج في صدور الناس إلى وقتنا هذا . ولم يفتولز ألا يقصر حديثه على الوقائع مجردة ، بل هو ينشي للقارئ نسجاً محبوكاً ، لحمته آراؤه ومذاهبه التي خلقها وآمن بها ، جاعلا من أحداث التاريخ سدى الملك النسيج . فأنت إذ تطالع الكتاب تتناول معه خمائر ثمينة ، منها ما يبشك الديمقر اطية ، ومنها ما يدعوك إلى تقديس الحرية وصون الكرامة البشرية والتحلل من قيود التعصب أياً كان مبعثه ، ومنها ما يحفزك إلى تقدير الإنسان ووضعه في مرتبته الشريفة بين الكائنات بوصفه إنساناً : العالم موطنه والإنسانية قوميته وجنسيته .

\* \* \*

ولا يفوتنى أن أسجل مزيد اغتباطى للتقدير الكريم الذى لقيه المجلد الأول من الأوساط العلمية ومن كثير من أسائدة الجامعة المحترمين وكبار رجال وزارة المعارف وخاصة أستاذى المؤرخ الكبير محمد شفيق غربال بك الذى يعد بحق راعى الكتاب ونصيره – فقد تلقيت من حضراتهم من عبارات التشجيع ورسائل الرضاء ما لا يسعنى إلا أن أشكر الله عليه أجزل الشكر وأعظمه . ولقد أحسنت لجنة التأليف الموقرة كل الإحسان كدأبها إذ عنيت بمواصلة طبع هذا الكتاب وإذاعته في الناس فأسدت إلى المكتبة التاريخية في لغة الضاد فضلا جديداً . ذلك أني لست أعلم – ويشركني في ذلك حضرة الأستاذ المراجع وهو الإخصائي الثقة – بأنه قد صدر في العربية كتاب في تاريخ الإغريق والرومان انطوى على ما ينطوى عليه هذا المجلد من الإحاطة والشمول مع الدقة العلمية وصحة المعلومات ولذلك أشعر بالسعادة من الإحاطة والشمول مع الدقة العلمية وصحة المعلومات ولذلك أشعر بالسعادة الحليل أحمد أمين بك رئيس اللجنة والأستاذ الدكتور أحمد عبد السلام الحدادي بك سكرتيرها العام وحضرات أعضائها المحترمين .

ولقد بذل حضرة المراجع الأســـتاذ زكى على أستاذ التاريخ

قدوة الدول الغربية ومعلمتها الأولى فيما أخذت به هذه الدول من استعار وأنانية واستغلال للشعوب المغلوبة وعدم اهتمام بمصالحها أو الأخذ بيدها إلى طريق النهوض والتقدم ؟ ولعل فى أسطورة رومولوس منشى روما وأنه قد غذته ذئبة بلبانها ، انسجاماً مع ما اتسبت به هذه الدولة من جشع وغلر وذئبية . فلا عجب أن كانت الدول الاستعارية فى القرن التاسع عشر ، قرن ثورة الاستعار وفورته تضع روما موضع التقدير والإعجاب بسياستها الغشوم ونظمها الاستنزافية .

إن العالم لم يلق من روما وضريباتها فى العصر الحديث إلاكل شر ونكر ، ولكن الشرق العربى الناهض الذى لا يزال يصلى أساليب الاستعار الجهنمية خليق بأن يقلب الرأى فى تاريخ روما عله أن يستفيد من سالف التجارب فى رد ما يلتى من المحن فى حاضره ومستقبله .

4 4 4

والمؤلف لايقتصر فى هذا السفر بالبداهة على التاريخ من الناحية السرديّة وحدها ، بل يتناوله من نواحيه الاجتماعية ثم الإنسانية ومن زاوية الحياة وتنظياتها .

وإنك لاتدرى إذ تطالع هذا السفر من أى أقطاره يأخذك الإعجاب به وبمؤلفه ؛ بل إنك إن رمت التاريخ وجدت فيه ما يملك مشاعرك من أحداث وعبر ؛ وإن التمست السياسة أو الاجتماع ظفرت بكل رائع أخاذ ، فى نهيج علمى محكم وتناسق بين الأقسام فريد .

وهاهو ذا المؤلف يحلل بين يديك مقومات تلك المجتمعات ثم لا يقف . عند هذا الحد بل يتقدم إلى الموازنات فيعقد الواحدة منها تلو الأخرى بين تلك المجتمعات وبين ما يشاكلها أو يجافيها في عصره ، فتخرج من كل ذلك بأن تلك المجتمعات إنما هي هيئات إنسانية مركبة ، تماثل أو \_ تكاد \_ معظم ما تنطوى عليه حياتنا العصرية من الظواهر . فإن ماكان يحرك عقول الرجال

# محتويات الثاب

| ٨     | ة المترجم                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 4     | بات الكتاب بات الكتاب                                        |
| س     | س الصور والحرائط                                             |
|       |                                                              |
|       | الكتاب الرابع                                                |
|       | اللياسيكرك                                                   |
|       | بلاد اليهودية <sup>(١)</sup> وبلاد الإغريق والهند            |
|       | ل الثامن عشر : الكتب المنزلة العبرانية والأنبياء العبرانيون  |
| 441   | ١ – سركز الإسر اليليين في التاريخ                            |
| 1 84  | ٣ – شاول وداود وسليمان                                       |
| 494   | ٧ – اليهود شعب مختلط الأصل د د د د                           |
| ٣٠١   | ة – أهمية الأنبياء العبر انيين                               |
|       | ل التاسع عشر : الشعوب الناطقة بالآرية في عصور ما قبل التاريخ |
| ۳۰۰   | انتشار الناطقين بالآرية انتشار الناطقين بالآرية              |
| ۲۱۰   | ١ – عن حياة الآريين الأصلية                                  |
| 711   | n Tu nini ii .                                               |
|       | ل العشرون : الإغريق والفرس الإغريق والفرس                    |
| **    | الشعوب الملينية الشعوب الملينية                              |
|       | ٠ – المظاهر المميزة للمدنية الهلينية                         |
| • •   | ١ – الملكية والأرستقراطيه والديمقراطية في بلاد الإغريق       |
| 720   | - ملكة ليديا                                                 |
| 4.5   | ٠ – نبوض الفرس في الشرق                                      |
| 701   | ا – قصة كرويسوس (قارون)                                      |
| انيين |                                                              |

| الصفحة                                                 |
|--------------------------------------------------------|
| ٧ - دارا بجتاج الروسيا ٧ - دارا بجتاج الروسيا          |
| ۸ – معرکة ماراتون ۸                                    |
| ۹ ترموپیلای وسلامیس ۴٦٦                                |
| ١٠ – پلاتايا وسيكالى ١٠                                |
| الفصل الحادى والعشرون : الفكر والأدب والفن عند الإغريق |
| ١ أثينا في مصر بريكليس ١٠٠٠ ٢٧٧                        |
| ٣٨٨ ٢- سقراط                                           |
| ٣ أفلاطون والأكاديمية ٣٩٠                              |
| ٤ – أرسطاطاليس والليسيوم ٢٩٣                           |
| <ul> <li>الفلسفة تصبح غير دنيوية</li></ul>             |
| ٦ – نوع الفكر الإغريق وتحديداته ٣٩٧                    |
| ٧ = أول أدب خائل عظيم                                  |
| ٨ – الفن الإغريق ٨ – الفن الإغريق ٩٠٤                  |
| الفصل الثانى والعشرون : سيرة الإسكندر الأكبر           |
| ١ سفيليب المقدوني ١٣٠٠                                 |
| ٢ – مقتل الملك فيليب ٢                                 |
| ٣ – أول نتوح الإسكندر                                  |
| ٤ – تجولات الإسكندر ٤                                  |
| ٥ هل كان الأسكندر عظيما حقاً ؟ ٢٤٤                     |
| ٣ – خلفاء الإسكندر ٩٤٤                                 |
| ٧ پرجامة ملاذا الثقافة ٩٤٤                             |
| ٨ – الإسكندر كبشير وداعية للوحدة العالمية ١٥٤          |
| الفصل الثالث والعشرون : العلم والدين في الإسكندرية     |
| ١ – علم الإسكندرية ١٠٠٠ علم الإسكندرية ١٠٠٤            |
| ٧ - فلسفة الإسكندرية ٢٠٠٠                              |
| ٣ - الاسكندية بصنا الدرانات                            |
| ٣ - الإسكندرية مصنعا للديانات ٩٠٤ ٩٠٤ ٩٠٤              |
| ٤ - الإسكندرية والهند ٤٦٩                              |
| الفصل الرابع والغشرون : قيام البوذية وانتشارها         |
| ١ - قصة جوتاما                                         |

| صفحة         |                      |                |                 |                |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |            |      |
|--------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|------------|------|
| <b>4 Y</b> A | •••                  | •••            | •••             | •••            | •••    | •••    | •••    | •••   | •••    | نزاع   | بر ئی   | أساطي  | ، والأ | التعالي | - 4        |      |
|              |                      |                |                 | •••            |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |            |      |
|              |                      |                |                 | •••            |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |            |      |
| 191          | •••                  | •••            | •••             | •••            | •••    | •••    | •••    | •••   | •••    | ان     | عظيم    | نيان   | ا صي   | معلمانا | - •        |      |
| •••          | إيعلم                | •••            | •••             | •••            | •••    | •••    | •••    | •••   | •••    | •••    |         | بوذية  | ـد ال  | مفاسـ   | - 1        |      |
| e K          | وه م                 | <b>, : .</b> ' | •••             | •••            | •••    | •••    | •••    | ***   | •••    | •••    | بالى    | بة الم | البوذا | مجال    | <b>- Y</b> |      |
|              |                      |                |                 |                |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |            |      |
|              | الكِتَابُ الْبِحَاتُ |                |                 |                |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |            |      |
|              |                      |                | الماليا<br>سنية | عهياا          | por!   | مانيا  | لرو.   | ية ا  | طور    | ىبراء  | الإه    | یام    | j      |         |            |      |
|              | •••                  | •••            | • • •           | ز              | ربيتاد | ، الغر | ر يتاز | نمهو  | ĻI     | : ن    | شرو     | والع   | س      | لخام    | بىل ا      | لفص  |
| 9 • 9        | •••                  | •••            | • • •           | •••            | •••    | •••    | •••    | •••   | •••    |        | •••     | نين    | ت اللا | بدایاد  | - 1        |      |
| 910          | •••                  | •••            | •••             |                | •••    | •••    | ••     | •••   | •••    | •••    | ألدو لة | من ا   | جديد   | نوع     | ۲ –        |      |
| 971          | •••                  | •••            | •••             |                | •••    |        | •••    | •••   | بة     | رطاج   | اء القه | لأغني  | ريةا   | جهو     | <b>– ٣</b> |      |
| 977          | •••                  |                |                 | •••            |        |        |        |       | •      |        |         |        |        |         |            |      |
| ۸۳۰          | •••                  |                |                 | •••            |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |            |      |
| 930          |                      |                |                 | •••            |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |            |      |
|              |                      |                |                 |                |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |            |      |
|              |                      |                |                 | •••            |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |            |      |
| ۹۹           | •••                  | •••            | •••             | •••            | •••    | •••    | ر ية   | لة عص | : بدوا | ومانيا | بة الر  | ہورا   | ة الج  | مقارن   | - 4        |      |
|              | طور                  | مبر ا          | ل الإ           | <i>ں</i> اِلْم | کوس    | جرا    | وس     | تيري  | من     | ن :    | شرو     | والعة  | س ا    | الساد   | بىل ا      | الفص |
|              | •••                  | •••            | •••             | •••            | •••    | •••    | •••    | •••   | •••    | •••    | h       | رو     | ، في   | المؤل   |            |      |
|              |                      |                |                 | •••            |        |        |        |       |        |        |         |        |        | -       |            |      |
|              |                      |                |                 | •••            |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |            |      |
| ٥٧٦          | •••                  |                |                 | • • •          |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |            | •    |
| o A o        |                      |                |                 | •••            |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |            |      |
|              |                      |                |                 | •••            |        |        |        |       |        |        |         |        |        |         |            |      |
| 90           | •••                  | •••            | •••             | •••            | •••    | •••    |        |       |        |        |         |        |        |         |            |      |
|              |                      |                |                 |                |        |        |        |       |        | . 11 2 |         |        |        |         |            |      |

|              |     | يمة   | المظ  | ديان | والو  | النمصل السابع والعشرون : القياصرة بين البحر                   |
|--------------|-----|-------|-------|------|-------|---------------------------------------------------------------|
|              |     |       |       |      |       | ١ – ثبت موجز بالأباطرة ٥٠٠                                    |
|              |     |       |       |      |       | ٣ – المدنية الرومانية في أوجها                                |
| 378          | ••• |       |       |      | •••   | ٣ – خصائص الفن في ظلال الإمبر اطورية الرومانية                |
| 747          | ••• | ***   | •••   |      | •••   | <ul> <li>٤ – قدر معين من الركود في الحيال الروماني</li> </ul> |
| 71.          |     |       | • • • | •••  | •••   | <ul> <li>ه - حركة السهول العظيمة</li> <li></li> </ul>         |
| 301          |     | • • • | •••   |      |       | ٦ – الإمبر اطورية الغربية ( الرومائية الحقة ) تتصدع           |
| 375          |     |       |       |      | • • • | ٧ – الإمبر اطورية الشرقية الهلينية المنعثة                    |
|              |     |       |       |      |       | نهرس أبجدى للكتاب                                             |
| <b>4 ∀ 6</b> | u   |       |       |      |       | لتعويف بالمترح                                                |

### فهرس الصور والخرائط

| سفحة        | •   |     |       |     |     |       |        |          |          |          |        |          |              |                  |                |
|-------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|--------------|------------------|----------------|
| 444         | ••• | ••• | •••   | ••• | ••• | •••   | •••    | •••      | •••      |          | بن     | ہر انی   | بلاد ال      | خريطة            | - <b>-</b> 0 A |
| <b>۲</b> ۰۷ | ••• | ••• | •••   | ••• | ••• | •••   | •••    | رية      | بالآر    | الناطقة  | وب ا   | ع الشع   | توزي         | خريطة            | 4              |
|             |     |     |       |     |     |       |        |          |          |          |        |          |              | لقتال ب          |                |
| ٣٢٠         | ••• | ••• | •••   |     | يخ  | التار | ما قبل | عصر      | بة في    | الحري    | بات    | ، و العر | الخيوز       | سورة             | 11             |
| ٣٢٨         | ••• | ••• | •••   |     |     | •••   | •••    | •••      |          | الملينية | ب اه   | الشعو    | توزيع        | خريطة            | - 77           |
| ۲۲.         | ••• | ••• | • • • |     |     | •••   | •••    | •••      | ۴        | ، ه ق    | ٠. ١   | غريقي    | -<br>محرية إ | سركة             | - 77           |
| ٣٢٧         | ••• | ••• | •••   | ••• | ۲.  | ۽ ق   | نة ٠٠  | الی سا   | ة حو     | حربيا    | سفينة  | ن في     | ، يعملو      | المجدفون         | - 48           |
| 7 2 9       | ••• | ••• |       |     | ••• | •••   | انية   | لية الثا | و البابا | لميدية   | بتين ا | اطور     | الإمبر       | خريطة            | ۰ - ٦٥         |
| ۳0٠         | ••• | ••• |       | ••• | ••• | •••   | ق      | الإغري   | نون ا    | م الفنا  | بوره   | کا یہ    | يون          | الإسكيا          | - 17           |
| 707         | ••• | ••• | •••   | ••• | ••• | •••   | •••    | •••      | •••      | •••      | دارا   | لورية    | إمبر اء      | خريطة            | - 17           |
| 414         | ••• | ••• | •••   | ••• |     | •••   | •••    | U        | الفرس    | نریق و   | الإغ   | ب بير    | الحرو        | خريطة            | <b>–</b> ۲۸    |
|             |     |     |       |     |     |       |        |          |          |          |        |          | -            | جندی ا           |                |
|             |     |     |       |     |     |       |        |          |          |          |        |          |              | جنديان           |                |
|             |     |     |       |     |     |       |        |          |          |          | _      |          | •            | خريطة            |                |
|             |     |     |       |     |     |       |        |          |          |          |        |          |              | بركليس           |                |
|             |     |     |       |     |     |       |        |          |          |          |        |          |              | تمثال الر        |                |
|             |     |     |       |     |     |       |        |          |          |          |        |          |              | الإكرو           |                |
|             |     |     |       |     |     |       |        |          |          |          |        |          |              | أفلاطود<br>•     |                |
|             |     |     |       |     |     |       |        |          |          |          | •      |          |              | أرسطاط           |                |
|             |     |     |       |     |     |       |        |          |          |          |        |          |              | ڤينوس<br>س.      |                |
|             |     |     |       |     |     |       |        |          |          |          |        |          |              | آلحة يو          |                |
|             |     |     |       |     |     |       |        |          |          |          |        |          |              | فیلیب ا<br>ا     |                |
|             |     |     |       |     |     |       |        |          | •        |          |        |          |              | خريطة<br>. ة اتا |                |
|             |     |     |       |     |     |       |        |          |          |          |        |          |              | مقاتل<br>الإسكنا |                |
|             |     |     |       |     |     |       |        |          |          |          |        |          |              | الإسكت<br>شوريطة |                |
|             |     |     |       |     |     |       |        |          |          |          |        |          |              | حریص<br>تفکك     |                |
|             |     |     |       |     |     |       |        |          |          |          |        |          |              |                  |                |

| بفحة   |       |       |       |       |             |            |              |               |         |               |               |                    |                |             |     |     |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------------|----------------|-------------|-----|-----|
| ŧέλ    | •••   | • • • | •••   | •••   | •••         | •••        |              | • • •         | •••     | •••           |               | لأو ل              | ۱              | ماء قه      |     |     |
| 2 2 7  | •••   | • • • | • • • |       |             |            |              |               |         |               |               | سه تب              | س. ه           | نولل حج     |     |     |
| 207    |       | •••   |       |       |             |            | 4ر           | لاسك          | ريد ا   | رم اطه        | کك ا،         | نية لتفاً          | leff a         | L 11        |     |     |
| 807    |       |       | • • • |       |             |            |              |               | بز      | اتوسث         | ئاسار         | لنان               | : الما         | خہ دعانا    |     | λ.  |
| 8 = 9  |       |       |       |       |             |            |              | ق .           | 70.     | ي الى         | ن -           | الما               | 11.11          |             | _   |     |
| 177    | • • • | * * * | •••   | • • • |             |            | ,            |               |         |               | •••           | ***                | لعزز           | سبر ان      | . — | 4   |
| 177    |       |       |       |       |             |            |              |               |         |               |               |                    |                | ارد         | ١.  |     |
| \$ V # | • • • | • • • |       | ٠     |             |            |              | رما           | وانتثا  | بوذية         | بر الإ        | نسرطه              | ة تو د         | خر بط       | _   | 4.1 |
| \$ V 4 | •••   |       |       | •••   |             |            | ***          |               | ، سيفا  | اهيا –        | ۔ برا         | فينشو              | نندية          | آلهة ه      | ſ_  | 41  |
| ٤A٠    |       |       |       |       |             |            |              | L             | ۔ حائد  | its           | - 1:          | 500                | 1.154          | 21 T        |     |     |
| 193    | •••   | • • • | •••   | •••   | •••         |            | •••          | •             | • • •   | •••           | •••           | ، در <u>.</u><br>، | •••            | ماربتي      | -   | ٩   |
| 670    | • • • |       |       |       |             |            |              |               |         | ن             | راث يم        | بنية لكو           | ة مس           | همو را      | _   | 4.  |
| • • 1  | •••   | •••   | • • • | •••   | •••         | •••        | •••          | •••           | ***     | بوذية         | شار أا        | ضح انت             | ة توه          | حريط        | -   | ٩١  |
| • · V  | •••   | •••   | • • • | •••   | •••         | •••        | •••          | _ط            | لمتوسد  | بحر ا<br>دوم  | نرى لا        | رض ال<br>رض ال     | الحر           | В           | -   | 4/  |
|        | ***   | •••   | •••   | •••   | * * *       | •••        |              | •••           | ِل ر    | ه الاو<br>ات  | عهد<br>در     | تيوم في            | اللا           | D .         | -   | 4 4 |
| - 11   | •••   | •••   | • • • | • • • | •••         | •••        | ***          |               | .ی)     | ، اترو(       | حتفال         | رتی ( ا            | ق المو         | إحراء       | - 1 | • • |
| 91.1   | ***   | •••   | •••   | ••    | •••         | •••        | ***          | ئيه           | ، السب  | لخروب<br>     | بعدا          | ة روما<br>         | رقع<br>ا       | اتساع       | - 1 | 1   |
| 977    | ***   | * * * |       | •••   | •••         | ***        | •••          | •••           | •••     | 'نتصار<br>-   | رى الا        | ية لذك             | روماذ          | عملة ر      | - 1 | . 1 |
| 27.6   | ***   | •••   | • • • | •••   | •••         | •••        | •••          | •••           | ۲.      | ۲۱ ق          | ال د∖         | اليا ب             | ة إيد          | خريط        | - 1 | ٠٢  |
|        |       |       |       |       |             |            |              |               |         |               |               |                    |                |             |     |     |
| 04.    | •••   | •••   | • • • |       | •••         | •••        | ***          | •••           | •••     | •••           |               | ،<br>چية           | و ما (<br>تا   | اس ر<br>مات | - 1 | * 6 |
|        |       |       |       |       |             |            |              |               |         |               |               |                    |                |             |     |     |
|        |       |       |       |       |             |            |              |               |         |               |               | فریق               |                |             |     |     |
|        |       |       |       |       |             |            |              |               |         |               |               | زفریق<br>داد سله   |                |             |     |     |
|        |       |       |       |       |             |            |              |               |         |               |               | عاد سان            |                |             |     |     |
|        |       |       |       |       |             |            |              |               |         |               |               | مظیم               |                |             |     |     |
|        | •••   | •••   | •••   | •••   | •••         | •••        | •••          | •••           | •••     | . 11          | . 1           | ھیم<br>سان رو      | ی الله<br>۱۳۱۱ | پومپ        | ٠,  | 13  |
| 4.1    | • • • | •••   | •••   | 200   |             | · · ·      |              | . ۲<br>داه    |         | رای .<br>د اد | µ- u.<br>‼ :  | سانا رو<br>مېراطو  | يه سد<br>الد   | حريا        | - 1 | 17  |
|        |       |       |       |       |             |            |              |               |         |               |               | مېر اطو<br>(ا      |                |             |     |     |
|        |       |       |       |       |             |            |              |               |         |               |               | "<br>سيا ومعز      |                |             |     |     |
| 724    | •••   | •••   | •••   |       | يلاد        | يل الم     | دول ق        | ، سے<br>، وال | الثاني  | ۔۔<br>قرنان   | بان<br>این آل | ے<br>بط آسیا       | ور             | »           | - i | 17  |
|        | لأول  | نڻ ا  | القر  | ا ببر | ۔<br>واتہ۔۔ | . و<br>وغز | معو <b>ب</b> | ت الث         | لهجران  | تلفة          | ق<br>ق المخ   | ۔<br>بن الطر       | تب             | b           | - 1 | ۱۷  |
| 700    | •••   | •••   |       |       | •••         |            | • • •        |               | •••     | •••           | •••           | . الميلاد          | م بعد          | إلساب       | ,   |     |
| 778    | •••   | •••   |       | •••   | •••         | ( )        | ٠٠.          | قية (         | بة الشر | رومان         | رية ال        | مير اطو            | لة الإ         | ۔<br>خویہ   | - 1 | ۱۸  |
|        |       |       |       |       |             |            |              |               |         |               |               | ن أهبي             |                |             |     |     |

## الكتاب أيرابع

## بلاد الهودية وبلاد الإغريق والهند

## الفص*ث لالثانث عشر* الأسفار المقدسة العبرانية والأنبياء العبرانيون

١ - مركز الإسرائيليين في التاريخ
 ٢ - شاول و داو د وسليمان
 ٣ - اليمو د شعب نتلط الأصل
 ٤ - أهمبة الأنبياء العبر انيين

#### ١ – مركز الإسرائيليين في التاريخ

فى وسعنا الآن أن نضع الإسرائلين ومعهم أعجب مجموعة من الوئائق القديمة فى الموضع الصحيح اللائق بهم ، بالنسبة إلى هذه المعالم العامة التى تؤرخ للإنسانية . وأعنى بهذه المجموعة تلك الوثائق التى تعرفها جميع الشعوب المسيحية باسم « العهد القديم » . وإنا لنجد فى هذه الوثائق أكثر المستندات طرافة وأعلاها قيمة فى تبيان تطور المدنية ، كما نجد فها أنصع الدلالات على انبثاق روح جديدة أخذت تتدسس إلى شئون البشرية أثناء المنازعات التى قامت بين مصر ومملكة آشور من أجل التسلط والسيطرة على العالم .

ولا شك أن جميع الأسفار التي يتكون منها العهد القديم كانت موجودة — وفي نفس صيغتها الحالية تقريباً — في سنة ١٠٠ ق. م. على أقصى تقدير . والراجع أن معظمها كان يعتبر كتابات مقدسة في عصر الإسكندر الأكبر (٣٣٠ ق.م.) ، وكانت هـنده الأسفار هي الأدب المقدس للشعب اليهودي الذي نُقل قبل ذلك بزمن قصير — فيا عدا بقية صغيرة من الدهماء — من موطنه الأصلى إلى مملكة بابل عام ٧٨٥ ق.م. بأمر الملك الكلداني نبوخذ نصر الثاني .

وكانوا قد عادوا إلى مدينتهم «أورشليم» (بيت المقدس) ، وأعادوا بناء معبدهم هناك تحت رعاية قورش ، ذلك الفاتح الفارسي الذي خلع نابونيداس . آخر الحكام الكلدانيين في بابل (٣٩٥ ق.م.) كما ذكرنا آنفاً . دام الأسر البابلي قرابة خمسين سنة . ويعتقد كثير من الأعلام الثقات أن اليهود اختلطوا بالبابليين في أثناء هذه الفترة ، اختلاطاً عنصرياً وفكرياً عظيماً .



( ش ٥٨ ) – خريطة بلاد المبر انيين '

ولا يخنى أن موقع أرض اليهودية (١) وعاصمتها أورشليم فريد فى بابه ، فهى بقعة مستطيلة الشكل تشبه الشريط يحدها البحر المتوسط غرباً والصحراء الواقعة فيا وراء الأردن شرقاً . وبمر خلالها الطريق الرئيسي الطبيعي الذي يصل بين الحثيين وسوريا وآشور وبابل شهالا وبين مصر جنوباً . فكانت لذلك قطراً قدر له تاريخ مضطرب حافل بالأعاصير .

كانت هذه البلاد طريقاً لمصر وكل قطر عزيز الجانب إلى الشهال ، وكانت الجيوش الزاحفة للفتح والتوسع تخترقها ، كما يشنون على أهلها الحروب رغبة فى شق طريق للتجارة . ولم يتوفر لها من سعة الرقعة ولا من القدرة الزراعية ولا الثروة المعدنية ما يكفل لها الأهمية . وقصة الشعب اليهودى التى حفظتها لنا تلك الأسفار المقدسة تجرى كأنها تعليق مسطر على هامش التاريخ الأعظم شأناً ، أعنى به تاريخ نظامى الحضارة القائمين فى الشهال والجنوب ومدنية الشعوب البحرية فى الغرب .

وتتكون هذه الأسفار المقدسة من عدة عناصر مختلفة . وكان الناس من قديم الزمان ينظرون إلى الأسفار الحمسة الأولى (توراة موسى) باحترام خاص . وهي تبدأ على صورة تاريخ عام يروى قصة مزدوجة تتناول خلق العالم والبشرية والحياة الأولى للجنس البشرى ، كما تتحدث عن طوفان عظيم قضى على البشر جميعاً سوى بضع أفراد محظوظين . وقصة الطوفان هذه عظيمة الانتشار في الروايات القديمة . وقد تكون صدى لذلك الفيضان الذي اجتاح وادى البحر المتوسط والذي حدث في العصر الحجرى الحديث (النيوليثي) من تاريخ الإنسان . ولعلها تعيد إلى الأذهان ذكرى إحدى الكوارث العظيمة التي حدثت ببلاد جورجيا وإقليم بحر قزوين . وقد عثر القائمون بالحفائر الحديثة على نصوص بابلية تروى كلا من قصتى الحليقة والطوفان ، وهي نصوص ترجع إلى زمن يسبق عودة البهود إلى وطنهم . ومن ثم فإن نقاد الكتاب نصوص ترجع إلى زمن يسبق عودة البهود إلى وطنهم . ومن ثم فإن نقاد الكتاب

<sup>(</sup>۱) في هذا البيان التاريخي الدقيق الذي سطرته يد محايدة نزيهة ما يدحض كل مدعيات الصهيونية وإسرائيل في أرض فلسطين العزيزة . فلم يكن اليهود فيها في يوم من الأيام إلا مغتصبين لأرض لا يملكونها . وإذا هم اليوم يقولون للجهلاء إنها كانت لهم مستقراً لملك عضود وموعد موعود .

المقدس بحاجون بأن اليهود استولوا فى أثناء أسرهم علىتلك الفصولالافتتاحية ، وهى قوام الإصحاحات العشرة الأولى من سفر التكوين .

ويتلو ذلك تاريخ آباء الشعب العبر انى وموسسيه: إبراهيم وإسماق ويعقوب. وهم يمثلون فيه على صورة روساء بدو يتبعون نظام الأبوة ويعيشون عيشة الرعاة الرحل فى المنطقة الممتدة بين بابل ومصر . ويقول النقاد إن قصة التوراة الراهنة قد صيغت من نصوص عديدة سابقة . على أنه مهما يكن شأن مصادر القصة ، فإنها بحالتها التى نجدها عليها اليوم ملأى بالحيوية وقوة التعبير . وكان ما يسمى اليوم باسم « فلسطين » يسمى فى ذلك الحين « أرض كنعان » ويسكنه قوم ساميون يسمون الكنعانيين ، وهم شعب وثيق القربى بالفينيقيين الذين أسسوا صور وصيدا ، وبالعموريين الذين فتحوا بابل وأسسوا الإمراطورية البابلية الأولى بقيادة حمورانى .

وكان الكنعانيون شعباً عرف الإستقرار فى زمن معاصر تقريباً لحكم مورابى – وقد مرت ببلادهم قطعان إبراهيم ورعلانه . وتقول رواية للكتاب المقدس إن رب إبراهيم وعده هو وأولاده بهذه الأرض البسامة ذات المدن العامرة . وعلى القارئ أن يرجع إلى «سفر التكوين » فيقرأ كيف أن إبراهيم الذى لم يكن له عقب قد ارتاب فى هذا الوعد ، ثم يقرأ أخبار مولد اسهاعيل وإسحاق . وسيجد القارئ فى «سفر التكوين »كذلك ترجمة حياة إسماق ويعقوب ، الذى تغير اسمه فأصبح إسرائيل ، وسيرة أبناء إسرائيل الاثنى عشر وكيف أنهم هبطوا مصر أيام قحط عظيم . وبهذا ينتهى «سفر التكوين » أول الأسفار الحمسة الأولى ويختص الكتاب الثانى وهو سهر الحروج بقصسة موسى .

وقصة استقرار أبناء إسرائيل فى مصر واستعبادهم بها قصة عسيرة معقدة . وهناك سجل مصرى يشير إلى نزول بعض الشعوب السامية بأرض «جاسان Ooshen» بأمر الفرعون رمسيس الثانى ، وجاء فى هذا السجل أنهم لحأوا إلى مصر بسبب افتقارهم إلى الطعام . ولكن ليس هناك قط أى سجل مصرى يتحدث عن حياة موسى وأعماله . ولم يصل إلينا أى بيان تاريخى

عن إصابة مصر بالطاعون ولا عن أى فرعون أغرق فى البحر الأهر . وتحتوى قصة موسى على قدر كبير من شذى الأساطير . ومن أبرز الحوادث فيها ، حادثة تخبئة أمه له فى تابوت من الحلفاء ، وهى قصة لها شبيه فى أسطورة سومرية قديمة .

فالقصة السومرية المتحدثة عن سرجون الأول تجرى كما يأتى : « ها أنذا سرجون الملك القوى ملك أكادبا . كانت أمى فقيرة ، وما عرفت أبى قط ، وكان شقيق أبى يعيش بين الحبال ... وقد ولدتنى أمى الفقيرة سراً ، ووضعتنى في سلة من القصب ، وأغلقت بابها بالقار ، ثم ألقتنى في النهر ، فلم تبتلعنى لحجه بل حملتي مياهه حتى أوصلتني إلى (أكيّ) الموكل بالرّى . وقد تلقانى أكى هذا في طيب قلبه . ورباني أكى حتى أصبحت غلاماً يافعاً . وجعلني أكى بستانياً . وأدخلت خدماتي كبستاني السرور على قلب (عشتار) وبذلك أصبحت ملكاً » .

إن هذا لأمر يحير اللب . ومما يزيدنا حيرة تلك اللوحة الطينية التى كشفت أخيراً والتى كتبها الولاة المصريون على إحدى مدن كنعان إلى فرعون « امنحوتب الرابع » أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة المتقدمة فى الزمن على رمسيس الثانى وفيها يذكرون اسم العبرانيين صراحة ويصرحون بأنهم يجتاحون أرض كنعان . فإذا كان العبرانيون يقومون بفتح كنعان فى زمن الأسرة الثامنة عشرة ، فليس من الممكن أن يأسرهم ويضطهدهم رمسيس الثانى من الأسرة التاسعة عشرة قبل أن يتموا فتح أرض كنعان . ومن الحلى الثانى من الأسرة التاسعة عشرة قبل أن يتموا فتح أرض كنعان . ومن الحلى بزمن طويل – ربما كانت تركيزاً وتبسيطاً ، أو لعلها تمثيل ورمسز بنرمن طويل – ربما كانت تركيزاً وتبسيطاً ، أو لعلها تمثيل ورمسز الأمر أن إحدى القبائل العبرانية انحدرت إلى مصر وأصبحت مستعبدة ، الأمر أن إحدى القبائل الأخرى قد أخذت بالفعل تهاجم المدن الكنعانية على حين كانت القبائل الأخرى قد أخذت بالفعل تهاجم المدن الكنعانية

النائية . بل إن في الإمكان ألا تكون مصر (واسمها بالعبرانية مصرايم) هي أرض الأسر بل (مسريم) في شمال بلاد العرب ، على الحانب المقابل من البحر الأحمر . وقد بحثت هذه المسائل بحثاً مستفيضاً دقيقاً في «موسوعة الكتاب المقدس Encyclopoedia Biblica في مادتي موسى والحروج» ، فلمرجع إليها القارئ المحب للاستطلاع إن شاء .

ويتناول كتابان آخران من الكتب الحمسة الأولى هما «سفر تثنية الاشتراع وسفر اللاويين » ، الشرائع والقواعد الكهنوتية . أما سفر الأعداد فيسرد تجولات بنى إسرائيل فى الصحراء وغزوهم كنعان .

ومهما تكن التفاصيل الدقيقة لغزو العبرانيين أرض كنعان ، فما لاريب فيه أن ذلك القطر الذى فتحوه تغير تغيراً عظيماً منذ أيام أسطورة « الميعاد » الذى وعد به إبراهيم قبل ذلك بقرون . ثم يصبح القطر من بعد ذلك – فيا يلوح – أرضاً سامية إلى حد كبير وتنشأ به كثير من المدن التجارية المزدهرة . على أن موجات كبيرة من شعوب غريبة نزحت على طول شاطئه . ولقد ذكرنا من قبل كيف هوجمت الشعوب الأيبيرية البيضاء الداكنة أو شعوب البحر الأبيض القاطنة في إيطاليا وبلاد الإغريق ، وشعوب المدنية الإيچية التي بلغت الأوج في كنوسوس ، Conssos ، إذ هاجمتها موجة زاحفة جنوباً من أجناس ناطقة بالآرية من أمثال الإيطاليين والإغريق ، وأوضحنا كيف نهبت كنوسوس حوالي (١٤٠٠ ق. م.) ، وكيف دمرت تدميراً تاماً حوالي كنوسوس حوالي (١٤٠٠ ق. م.) ، وكيف دمرت تدميراً تاماً حوالي البحر فراراً من الأعداء وطلباً لمستقرات أكثر أمناً وسلاماً . لذلك غزوا الدلتا المصرية وما يليها غرباً من الشاطئ الإفريقي ، وأنشأوا أحلافاً بينهم وبين المصرية وما يليها غرباً من الشاطئ الإفريقي ، وأنشأوا أحلافاً بينهم وبين المصرية وما يليها غرباً من الآرية أو المصطبغة بصبغة آرية .

حدث هذا كله بعد عصر رمسيس الثانى أى فى عهد رمسيس الثالث . وتسجل الآثار المصرية معارك بحرية عظيمة ، كما تمثل مسىر هؤلاء القوم

إلى مصر على امتداد ساحل فلسطين . وكانت وسيلة النقل لديهم هي العربات التي تجرها الثيران وهي إحدى خصائص القبائل الآرية . ومن الواضح أن هو لاء الكريتين كانوا يعملون متحالفين مع بعض الغزاة الآريين الأول . ولم يتم بعد الوصول إلى صورة متصلة الحلقات لقصة هاته المنازعات التي استمرت بين ١٣٠٠ ق.م. و ١٠٠٠ ق.م. على أنه يتضح من رواية الكتاب المقدس أنه عند ما بهض العبرانيون تحت إمرة «يشوع» لمواصلة إخضاع أرض الميعاد ببطء اصطدموا بشعب جديد هم الفلسطينيون الذين كانوا يستقرون على امتداد الشاطئ في سلسلة من المدن أصبحت أهمها وأعظمها غزة وجت (جات) وأشدود وعسقلان وعقرون (١). وكان هو لاء الفلسطينيون في الحقيقة نازحين جدداً كالعبرانيين تماماً . والراجح أنهم كانوا بوجه خاص في الحقيقة نازحين جدداً كالعبرانيين تماماً . والراجح أنهم كانوا بوجه خاص هم أولئك الكريتيون اللاجئون من البحر والهابطون من الشال . وعلى ذلك فإن الغزو الذي ابتدأ بشكل هجوم على الكنعانيين سرعان ما أصبح نزاعاً طويلا لم يحالفه التوفيق التام ، نشب من أجل تلك الأرض الموعودة التي كانت مطمع الأنظار ، بينهم وبين هو لاء الفلسطينين النازحين الذين كانوا أكثر قوة وأشد بأساً .

ولا يستطيع أحد أن يقول إن أرض الميعاد وقعت يوماً فى قبضة العبر انيين تماماً. ويلى الكتب الحمسة الأولى فى الكتاب المقدس أسفار « يشوع » والقضاة وسفر راعوث ( وهو استطراد عن سياق الموضوع ) وصموئيل الأول والثانى والملوك أول وثان . مع سفر الأيام بجزئيه ، وهو يكرر فى شيء من التنويع كثيراً من مادة سفر صموئيل الثانى وسفر الملوك . وينطوى الشطر الأكبر من هذا التاريخ المتأخر على ظل للحقيقة يزادد على اطراد الأيام ظهوراً . وفى هذه الأسفار نجد الفلسطينين قد شددوا قبضهم على ما امتلكوه من أراضى الحنوب المنخفضة الحصبة ، كما نجد الكنعانين والفينيقيين صامدين فى الشهال ضد أعدائهم الإسرائيلين . وليست انتصارات يشوع الأولى مكررة .

<sup>(</sup>١) ضبطت هذه الأسماء وغيرها على ما ورد بالكتاب المفدس. (المترجم)

وكتاب القضاة إنما هو سرد محزن لسلسلة من الهزائم والنكبات يفقد القوم بسببها شجاعهم ، ويتخلون عن عبادة ربهم الحاص «يسهوه وغيرهم حتى ويعبدون بعلا وعشتورث ونحتلطون بالفلسطينيين والحثيين وغيرهم حتى صاروا شعباً مختلط الحنس ، كما ظل هذا طابعهم فيما بعد . وكانوا نحوضون — وهم تحت إمرة سلسلة من الحكماء والأبطال — نحمار حروب اتسمت بالفشل على وجه العموم ، ولم تتحد كلمهم أثناءها قط . فقهرهم على التعاقب المؤابيون وجه العموم ، ولم تتحد كلمهم أثناءها قط . ويتحدث سفر القضاة عن قصة هذه الحروب التى خاضها جدعون وشمشون وغيرهم من الأبطال عن قصة هذه الحروب التى خاضها جدعون وشمشون وغيرهم من الأبطال ويروى سفر صموثيل الأول قصة الكارثة العظيمة التى حلت بهم عند حجو المعونة ( Ebenezer ) أيام أن كان «عالى» قاضياً .

كانت المعركة حرباً ضروساً أعد لها الطرفان عدتهما واشتبكت فيها جيوشهما برمتها وخسر فيها بنو إسرائيل ٣٠,٠٠٠ رجلا (!) وكانوا قبل ذلك أصيبوا بهزيمة فادحة خسروا فيها ٤٠٠٠ رجلا ، وعند ذلك أبرزوا أقدس رمز لديهم ، وهو تابوت عهد الرب(١).

« وكان عند دخول تابوت عهد الرب إلى المحلة أن جميع إسرائيل هتفوا عما ها عظيماً حتى ارتجت الأرض ، فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف فقالوا : ما هو صوت هذا الهتاف العظيم في محلة العبر انيين ، وعلموا أن تابوت الرب جاء إلى المحلة . فخاف الفلسطينيون لأنهم قالوا قد جاء الله إلى المحلة . وقالوا ويل لنا لأنه لم يكن مثل هذا منذ أمس ولا ما قبله . ويل لنا من ينقذنا من يد هؤلاء الآلهة القادرين ؟ هؤلاء هم الآلهة الذين ضربوا مصر بجميع الضربات في البرية . تشددوا وكونوا رجالا أيها الفلسطينيون لئلا تستعبدوا للعبر انيين كما أستعبدوا هم لكم .

<sup>(</sup>١) الإصماح السابع من صموئيل الأول من الكتاب المقدس .

« فحارب الفلسطينيون وانكسر إسرائيل ، وهربرا كل واحد إلىخيمته، وكانت الضربة عظيمة جداً . وسقط من إسرائيل ثلاثون ألف راجل ، وأخذ تابوت الله ومات ابنا عالى حفي وفينحاس .

« فركض رجل من بنيامين من الصف وجاء إلى شيلوه فى ذلك اليوم وثيابه ممزقة وتراب على رأسه . ولما جاء فإذا عالى جالس على كرسى بجانب الطريق براقب لأن قلبه كان مضطرباً لأجل تابوت الله . ولما جاء الرجل ليخبر فى المدينة صرخت المدينة كلها ، فسمع عالى صوت الصراخ فقال ما هو صوت الضجيج هذا ؟ فأسرع الرجل وجاء وأخبر عالى ، وكان عالى ابن ثمان وتسعن سنة وغامت عيناه ولم يقدر أن يبصر .

« فقال الرجل لعالى أنا جئت من الصف ، وأنا هربت اليوم من الصف . فقال كيف كان الأمر يا ابنى ؟ فأجاب المخبر وقال : هرب إسرائيل أمام الفلسطينيين ، وكانت أيضاً كسرة عظيمة في الشعب ، ومات أيضاً ابناك حفى وفينحاس وأخذ تابوت الله . وكان لما ذكر تابوت الله أنه سقط عن الكرسي إلى الوراء إلى جانب الباب فانكسرت رقبته ومات ، لأنه كان رجلا شيخاً ثقيل الحسم . وقد قضى لإسرائيل أربعين سنة .

« وكنته امرأة فينحاس كانت حبلى تكاد تلد ، فلما سمعت خبر أخذ تابوت الله وموت حميها ورجلها ركعت وولدت الآن مخاضها انقلب عليها ، وعند احتصارها قالت لها الواقفات عندها : « لاتخانى لأنك قد ولدت ابنا فلم تجب ولم يبال قلبها ، فدعت الصبى إيخابود قائلة « قد زال المجد من إسرائيل لآن تابوت الله قد أخذ ولأجل حميها ورجلها » .

وكان خلف (عالى) وآخر القضاة هو صموئيل ، وقد حدثت فى أو اخر حكمه حادثة فى تاريخ بنى إسرائيل تتمشى مع مامر بالشعوب العظمى المحيطة بهم من تجارب ، بل هى التى أوحت بها إليهم ، إذ نشأ بينهم ملك حكم فيهم.

وظهرت فيهم الملكية . وهم يقصون علينا بأوضح عبارة نبأ الصراع المحتدم بين طريقة الحكم العتيقة على يد الكهنة وبين الطريقة الأحدث منها فى تصريف شئون البشر . ومن المستحيل علينا ألا نقتبس اقتباساً ثانياً ، فكم يبدو استياء الكاهن واضحاً جلياً فى حديث الرب إلى صموئيل .

« فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل إلى الرامة ، وقالوا له : هو ذا أنت قد شخت وابناك لم يسيرا فى طريقك ، فالآن اجعل لها ملكاً يقضى لنا كسائر الشعوب .

« فساء الأمر فى عيى صموئيل إذ قالوا : أعطنا ملكاً يقضى لنا . وصلى صموئيل إلى الرب . فقال الرب لصموئيل : اسمع لصوت الشعب فى كل ما يقولون لك . لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياى رفضوا حتى لا أملك عليهم . وحسب كل أعمالهم التى عملوا من يوم أصعدتهم من مصر إلى هذا اليوم ، وتركونى وعبدوا آلهة أخرى . هكذا هم عاملون بك أيضاً . فالآن اسمع لصوتهم ، ولكن أشهدن عليهم وأخبرهم بقضاء الملك الذى يملك عليهم .

« فكلم صموئيل الشعب الذين طلبوا منه ملكاً مجميع كلام الرب وقال : « هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم : يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه ، لمراكبه وفرسانه . فبركضون أمام مراكبه ، ويجعلهم لنفسه روئساء ألوف ورؤساء خماسين ، فيحرثون حراثته ، ويحصدون حصاده ، ويعملون عدة حربه وأدوات مراكبه . ويأخذ بناتكم عطارات وطباخات وخبازات . ويأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم أجودها ويعطيها لعبيده . ويعشر زروعكم وكرومكم ويعطى لخصيانه وعبيده . ويأخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم ويستعملهم لشغله . ويعشر غنمكم وأنم تكونون له عبيداً . الحسان وحميركم ويستعملهم لشغله . ويعشر غنمكم وأنم تكونون له عبيداً . فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لأنفسكم . فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم . « فأبي الشعب أن يسمعوا لصوت صموئيل يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم . « فأبي الشعب أن يسمعوا لصوت صموئيل وقالوا : لا بل يكون علينا ملك ، فنكون نحن أيضاً مثل سائر الشعوب

ويقضى لنا ملكنا ويخرج أمامنا ويحارب حروبنا » . (صموئيل الأول الإصحاح الثامن ) .

#### ۲ – شاول وداود وسليمان

على أن طبيعة بلاد العبرانيين وموقعها كانت عوناً عليها . لذا لم يكن ملكهم الأول شاول أوفر حظاً فى النجاح من القضاة ، هذا إلى أن المكايد الطويلة التى كان يدبرها المغامر داود ضد شاول مسرودة فى الحزء الباق من سفر صموئيل الأول . وكانت خاتمة شاول هى الهزيمة المنكرة التى أصابته على جبل جلبوع (Gilboa) إذ قضت بسالة رماة السهام من الفلسطينيين على جيشه قضاء تاماً .

« وفى الغد لما جاء الفلسطينيون ليعروا العتلى وجدوا شاول وبنيه الثلاثة ساقطين فى جبل جلبوع . فقطعوا رأسه ونزعوا سلاحه وأرسلوا إلى أرض الفلسطينيين فى كل جهة لأجل التبشير فى بيت أصنامهم وفى الشعب . ووضعوا سلاحه فى بيت عَشْتُورَتَ وسمروا جسده على سور بيتشان .

(صموئيل الأول الإصحاح ٣١).

وكان داود ( ٩٩٠ ق.م. على وجه التقريب ) أشد كياسة وأكثر نجاحاً من سلفه . ويلوح أنه وضع نفسه فى حماية حيرام ملك صور . فثبتت هذه المحالفة الفينيقية ملكه ، وكانت العامل الحوهرى فى عظمة ابنه سلمان . وقصة داود بما تجوى من قتل وسفك دماء واغتيالات متلاحقة يأخذ بعضها برقاب بعض (١)، أشبه بتاريخ أحد رؤساء المتوحشين مها بتاريخ ملك ممدن . والقصة مسرودة بأسلوب رائع واضح فى السفر الثانى من صموئيل (١) .

ويبدأ سفر الملوك الأول بحكم الملك سليمان (٩٦٠ ق.م. على وجه التقريب) وأمتع ما فى تلك القصة من وجهة نظر المؤرخ الذى يتناول التاريخ من الوجهة العامة ، علاقة سلمان بالديانة القومية والكهانة وتصرفاته إزاء

<sup>(</sup>١) الكتاب المقدس سفر الملوك الأول وصموئيلي الناني .

الهيكل والكاهن صادوق ( Zadok ) والنبي ناثان .

كانت بداية حكم سلْيان مخضبة بالدماء كحكم أبيه سواء . وآخر ما سجل من حديث داو د تدبير ه لو لده الوسيلة لقتل شيمعي (Shimei) ، و آخر ما سيل من كلماته هي «الدّم» إذ يقول لابنه «وأحدر شيبته بالدم إلى الهاوية(١)» هكذا يقول مشيراً إلى أنه كان شيمعي الشيخ يحميه القسم الذي أخذه داود على نفسه للرب ما دام حياً ، فما من عهد يرتبط به سليان في هذا الشأن . ويغلو سليان فيقتل أخاه ، الذي حاول أن يغتصب العرش ، ثم ما لبث أن تخاذل وقدم الطاعة . ومن ثم أخذ يتصرف بملء حريته فى أنصار أخيه . وإن ضعف سلطان الدين على العبرانيين المخلطة أجناسهم والمبلبلة فى ذلك الأوان عقولهم ، ليتضح من السهولة التي يستبدل بها سليان برئيس الكهنة المعادى له نصيره صادوق ، كما يتضح ذلك بشكل أدعى للعجب من قتل يوآب (Joab) في الهيكل على يد بناياهو أعظم صنائعه إجراماً ، على حين لاذت الضحية بقدس حرم المعبد، واستمسكت بقرنى مذبح َيهْوه و (lehovah) . ثم شرع سلمان بعد ذلك بجد" في العمل ، بأسلوب كان يعد بالنسبة لذلك الزمان ذا روح عصرية حقة . فعمد إلى صوغ ديانة شعبه في قالب جديد . وقد استمر فى تحالفه مع حيرام ملك صور ، وطفق هذا يستخدم مملكة سليمان طريقاً عاماً يسلكه لينفذ بوساطته إلى البحر الأخمر فيبني فيه السفن . ونتيجة لهذه الشركة بينهما تكلست فى أورشليم ثروة لم يسمع بها من قبل .

وقد ظهرت فرق العال عند بنى إسرائيل ، فكان سليان يرسل أفواجاً من العال تحل إحداها محل الأخرى لقطع أخشاب الأرز من لبنان في عهد حيرام . كما أنه نظم في أرجاء بلاده مجاميع من الحالين . (وفي هذا كله الكثير مما يذكر القارىء بعلاقات أحد الرؤساء في أفريقيا الوسطى مهيئة تجارية أوربية) . وبعد ذلك بني سليان لنفسه قصراً ومعبداً لهوه الرب لا يكاد يضارع قصره في الضخامة . وكان تابوت عهد الرب – ذلك الرمز المقدس

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

لهولاء العبرانيين الأقدميين ــ قد استقر مقامه حتى ذلك الحين فى فسطاط كبير . كان ينقل من مكان مرتفع إلى آخر ، وكانت تقدم القرابين لرب إسرائيل فى عدد من الأماكن المرتفعة المختلفة . فالآن أدخل التابوت بين الروائع الذهبية الموجودة فى حجرة داخلية من معبد كسيت جدرانه الحجرية بخشب الأرز ، ووضع بين تمثالين عظيمين لها أجنحة ، ومصنوعين من خشب الزيتون المذهب ، وتحتم منذ ذلك الحين ألا تقدم القرابين على غير المذبح الذى بين يديه .

وهذا التجديد المنطوى على المركزية الدينية يذكرنا بكل من أخناتون ونابونيداس . ولا يتم لمثل هذه الأمور نجاح إلا متى هوت إلى الدرك الأسفل سطوة هيئة الكهنوت ونفوذها وتقاليدها وعلمها .

« وأوقف حسب قضاء داود أبيه فرق الكهنة على خدمتهم واللاويين على حراساتهم للتسبيح والحدمة أمام الكهنة عمل كل يوم بيومه والبوابين حسب فرقهم على كل باب . لأنه هكذا هي وصية داود رجل الله . ولم يحيدوا عن وصية الملك على الكهنة واللاويين في كل أمر وفي الخزائن » .

بيد أن إقامة سلمان لعبادة يهوه فى أورشليم على هذا الأساس الحديد ، وروياه لربه و محادثته له فى مستهل حكمه لم تحل دون ابتداعه فى أواخر أيامه ضرباً من العبث بالأمور الدينية . فإنه أكثر من الزواج . وإن يكن ذلك لأسباب تتصل بالدولة وأبهة الملك . وكان يرفه عن زوجاته الكثيرات بتقديم الضحايا لآلهتهن القومية، فهو يقدم القربان لربة صيدا «عَشتُورَتْ» وكَمُوش (وهو رب موابى) ومُولَكُ وهلم جر . والواقع أن وصف الكتاب المقدس لسلمان يصوره لنا ملكاً متقلباً كغيره من الملوك ، لا يفضل البتة أيّاً منهم فى تمسكه بأهداب دينه ، كما يصور لنا فى قومه شعباً معتقداً بالحرافات وذا عقلية مبلبلة ككل شعوب العالم المحيط مهم .

وفى قصة سليمان ناحية ذات أهمية كبيرة جداً لأنها تسجل طوراً جديداً

فى الشئون المصرية وهى زواجه من ابنة فرعون . ولا يد أن هذا الفرعون كان أحد فراعنة الأسرة الحادية والعشرين . فنى أيام عظمة أمنحوتب الثالث ، كما تشهد بذلك رسائل تل العارنة ، كان من الحائز أن يتنازل فرعون فيقبل فى حربمه أميرة بابلية . ولكنه كان يرفض رفضاً باتاً أن يسمح لأميرة مصرية لها ما لها من قداسة ، أن تصبح زوجة لعاهل بابلى . ومما يدل على انحطاط مهابة مصر واطراد تدهورها أن يحدث الآن بعد انقضاء ثلاثة قرون ، أن ملكاً صغيراً كسليان ، يستطيع أن يتزوج من أميرة مصرية على قدم المساواة . ومع ذلك فإن مصر بهضت من كبوتها إبان حكم الأسرة المصرية التالية (الثانية والعشرين ) يوم اغتنم الفرعون شيشنق مؤسس تلك الأسرة فرصة الانشقاق بين إسرائيل ويهوذا ( Judah ) وهو الانشقاق الذي ظل ينمو طوال حكم بن إسرائيل ويهوذا ( Judah ) وهو الانشقاق الذي ظل ينمو طوال حكم كل من داود وسليان – فاستولى على أورشليم ونهب كلا من مستودعي الأبهة والعظمة القصيري الأجل وهما المعبد الحديد وقصر الملك .

ويبدو أن شيشنق استطاع كذلك أن يخضع فلسطين . وجدير بالذكر أن الفلسطينيين ذوت أهميتهم منذ ذلك التاريخ . فنجدهم قد فقدوا لغهم الكريتية واتخذوا لغة الساميين الذين كانوا أخضعوهم . ومع أن مدائنهم ظلت مستقلة إلى حد ما ، فإنهم اندمجوا رويداً رويداً في عمار الحياة السامية العامة لفلسطين .

وهناك من الشواهد ما يدل على أن قصة حكم سليان الأصلية على صورتها البدائية الأولى المقبولة عقلا ، وقصة ما أتاه من اغتيالات متنوعة ، وارتباطه محبرام ، وابتنائه القصر والمعبد(١) ، وذلك البذخ الذي أوهن مملكته شم مزقها آخر الأمر شطرين – قد تعرضت (أعنى القصة) لحشو وإضافات على نطاق واسع على يد كاتب متأخر ، كان مشغوفاً بالمبالغة في وصف رخاء عصر سليان مولعاً بتمجيد حكمته . وليس هذا مجال معالحة موضوع نقد أصول الكتاب المقدس ومصادره ، وإن لم يتطلب الأمر منا إلا شيئاً عادياً

<sup>(</sup>١) الكتاب المقدس سفر الملوك الأول والأيام .

بسيطاً من الإدراك دون تفقه في العلم ــ لندرك ما يتجلى في المادة الرئيسية لقصة داود وسلمان منحقيقة جلية وصدق واضح . وهي قصة يعمد كاتبها إلى الشرح والتوضيح آونة ، وإلى التبرير أخرى ، وإن كانت مع ذلك تسرد كل الحقائق مهما بلغ بعضها من القسوة ، على نحو لا يفعله إلا كاتب معاصر أو كاتب يكاد يكون معاصراً ، يقصها وهو مقتنع بأن لا سبيل إلى إخفائها . ثم يلاحظ الإنسان أيضاً ذلك التحول المفاجئ إلى الإطراء والثناء ساعة ظهور الفقرات التي أضيفت إلى القصة . ومما يشهد بقوة تأثير القول المكتوب وتغلب. على الحقائق الماثلة في أذهان الناس ، أن رواية الكتاب المقدس هذه استطاعت أن تحمل العالم المسيحي بل الإسلامي على الاعتقاد بأن الملك سلمان لم يكن من أشد الملوك عظمة وأمهة فحسب بل كان أيضاً من أحكم الرجال . فإن سفر الملوك الأول يسهب في الكتابة عن أقصى ما وصل إليه مجده من أنهة وفخامة، وإذا قيست هذه إلى حمال وعجائب المبانى والتنظيات التي قام بها عاهل عظيم كتحوتمس الثالث أو رمسيس الثاني أو نفر من الفراعين الأخر ، أو سرجون الثانى أو سردانابالوس أو نبوخذ نصر العظيم ، فإنها تبدو من التوافه الهينات . كان بعد معبده من الداحل ، عشرين ذراعاً عرضاً أي مايقرب من خسة وثلاثين قدماً (وهذا لا يزيد عن عرض فيلا للسكني العادية) ، وستين ذراعاً أي مئة قدم طولاً . وتختلف الأقوال في تقدير الذراع ، وهو على أكبر تقدير يعادل أربعاً وأربعن بوصة . وعلى هذا الاعتبار يتسع العرض فيصبح سبعين قدماً ليس غير ويصبح الطول ماثني قدم . فأما حكمته ومعرفته بأصول الحكم وتدبير السياسة ، فما القارئ بمحتاج أن بجاوز الكتاب المقدس(١) لكي يعرف أن سلمان لم يتجاوز بالنسبة للملك التاجر حيرام منزلة المعاون له على تحقيق خططه ومشروعاته الواسعة النطاق ، فأما مملكته فهيي رهينـــة تتجاذبها مصر وفينيقيا . وترجع أهميتها في معظم أمرها إلى ضعف مصر الموقوت ،

<sup>(</sup>۱) يستطيع القارئ إذا شاء استزادة أن يرجع إلى أسفار صموئيل والملوك الأول والأيام الثانى التى رجع إليها المؤلف من الكناب المقدس . (المترجم)

ذلك الضعف الذى أثار طموح الفينيقيين وألزمهم باسترضاء القابض على مفتاح طريق آخر للتجارة إلى الشرق. كان سليمان في عين شعبه ملكاً مبذرًا عائراً ، وقد أخذت مملكته تتداعى قبل موته تداعياً ظاهراً وتتجزأ بدداً .

وينتهى بانتهاء حكم سليان مجد العبر انيين القصير الأمد ، فإن القسم الشهالى من مملكته وهو الأكثر ثراء ، والذى طال تحمله عبء الضرائب المفروضة في سبيل بذخه ، السلخ عن أورشليم وأصبح مملكة منفصلة هي إسرائيل . وقد فصم هذا الصدع تلك العلاقة التي كانت تربط بين صور وصيدا وبين البحر الأحمر ، وهي التي مهدت السبيل لومضة الثروة التي هبطت على سليان فجأة . وليس هناك بعد ذلك أي ثراء في التاريخ العبراني . فأما أورشليم فإنها ظلت قصبة قبيلة واحدة هي قبيلة يهوذا ، وحاضرة أرض ملوها التلال المجدبة ، تحول فلسطن بينها وبين البحر ومحيط بها الأعداء من كل جانب .

ويظل هذا القطر بعد ذلك ثلاثة قرون مسرحاً لحروب ومنازعات دينية واغتصابات واغتيالات وقتل الإخوة للإخوة طلباً للملك . وهي قصة سافرة في همجيتها . فإن إسرائيل تحارب يهوذا وما جاورها من دول ، وتعقد المحالفات مع إحداها ثم تعقدها مع الأخرى ، وتبدأ قوة شوريا الآرامية في الصعود كنجم يؤذن العبرانيين بالشر والأذى . ثم تنهض من خلفها القوة العظيمة النامية ، قوة الإمبراطورية الآشورية الأخيرة . لقد ظلت حياة العبرانيين طوال ثلاثة قرون شبيهة بحياة رجل أصر على العيش وسط سوق صاخب فكان مصيره أن تدهمه سيارات الجمهور والبضائع .

وكان «فول ُPul» (وواضح أنه تَعْلَتْ فَلاسِر ُ الثالث نفسه Pul» (وواضح أنه تَعْلَتْ فَلاسِر ُ الثالث نفسه Pul» (وواضح أنه تعْلُت فلاس ، ظهر فى أفق العبر انيين ، أول ملك آشورى فيما تقول رواية الكتاب المقدس ، ظهر فى أفق العبر انيين ، فدفع لهم مَن على ألف تالنتوم (١٦) تنجه آنذاك قدماً نحو أرض مصر التي البلاد منهم . على أن قوة آشور كانت تتجه آنذاك قدماً نحو أرض مصر التي شاخت وتدهورت . ويخترق طريق المغيرين أرض اليهودية ويعود تعَمْلَتْ

<sup>(</sup>١) نص عبارة الكتاب المقدس « فأعطاه ألف وزنة من الفضة » الملوك الثانى ١٥ : ٢٠ . [ المترجم ] .

فادسر الثالث أدراجه ويعقبه فى الزحف شكمناً سرّ فيتآمر ملك إسرائيل التماساً للعون مع مصر لله القصبة المرضوضة » ، وفى ٢٧١ق .م . اجتيحت مملكته كما ذكر آنفاً ووقعت فى ربقة العبودية وزالت من التاريخ تمام الزوال . وكانت يهو ذا (Judah) عرضة لنفس المصير ولكنها نجت منه فترة من الزمان . ولقد ذكرنا لك من قبل مصير جيش الملك سنه حاريب أيام حكم الملك حزّ قيباً (١) وليس فى الكتب المقدسة أى إشارة لما يلى ذلك من إخضاع الأشوريين لمصر . وليس فى الكتب المقدسة أى إشارة لما يلى ذلك من إخضاع الأشوريين لمصر . لمراسلات السياسية مع بابل ( ٧٠٠ ق.م . ) ، التى كانت ثائرة على سرجول الثانى ملك آشور . وتبع ذلك غزو آسر حدّ ون لمصر ، ثم شغلت آشور فترة من الوقت عمشاكلها الداخلية . ذلك أن الاسكيذيين (الإشقوذيين) والميديين والغرس كانوا يتهددونها من الشهال ، وكانت بابل نهباً للفتن . وقد أسلفنا كيف أن وكان هذا أول الأمر فى عهد أبسهاتيك ثم فى عهد نخاو الثانى .

وهتاك خان التوفيق مرة أخرى القطر الصغير الواقع فى الوسط فلم محسن المحتيار حلفائه . ولكن أين يجد العبر انيون السلامة وعلى كلا جانبهم عدو ؟ فلن يوشيا (Josiah) وقف فى وجه نخاو فذبح فى معركة مجدو ( ٢٠٨ ق.م.) وأصبح ملك يهوذا تابعاً يدفع الجزية لمصر . ولكن عندما سقط نخاو أمام نبوخذ ناصم النانى بعد أن توغل حتى وصل إلى الفرات سقطت يهوذا معه (٢٠٤ق.م.) حتى إذا نصب نبوخذنا صر ثلاثة ملوك خاضعين له كالألعوبة ، ساق غالبية الشعب أسرى إلى بابل ( ٥٨٦ ق.م.) ، أما الباقون فقاموا بثورة ذبحوا منها الموظفين البابليين ، ثم لنجأوا إلى مصر فراراً من انتقام كالديا .

« وجميع آنية بيت الله الكبيرة والصغيرة وخزائن بيت الرب وخزائن الملك ورؤسائه أتى بها جميعاً إلى بابل . وأحرقوا بيتالله وهدموا سور أورشليم

<sup>(</sup>١) حزقيا بوزن زكريا . [ المترجم ] .

وأحرقوا جميع قصورها بالنار وأهلكوا جميع آنيتها الثمينة . وسبى الذين بقوا من السيف إلى بابل فكانوا له ولبنيه عبيداً إلى أن ملكت مملكة فارس » .

(سفر الأيام الثانى إصحاح ٣٦ : ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ) .

وهكذا انتهت القرون الأربعة التى عاشتها الملكية العبرانية وكانت من بدايتها إلى نهايتها مجرد حدث صغير على هامش أحداث تاريخ مصر وسوويا وآشور وفينيقيا . ذلك التاريخ الأكثر سعة وعظماً . ولكن جرى القدر بأن تنشأ عنه إذ ذاك نتائج أخلاقية وعقلية ذات أهمية كبرى للبشرية كافة .

#### ٣ ــ اليهود شعب مختلط الأصل

واليهود الذين عادوا بعد فترة تربى على الجيلين إلى أورشليم من بابل أيام الملك قورش كانوا شعباً مختلفاً جد الاختلاف عن أولئك المتقاتلين من عباد « بعل » وعبَّاد « يَهـْوَهُ ° » ، وعمن يقدمون القرابين في المرتفعات ، ومن كانوا يقدمون القرابين في أورشلم في مملكتي إسرائيل ويهوذا . والحقيقة المحردة المستخلصة من رواية الكتاب المقدس هي أن اليهود ذهبوا إلى بابل همجاً وعادوا منها ممدنين . خرجوا جمهوراً مختلطاً منقسماً على نفسه ، لا يربطه وعي ذاتي وطني ، وعادوا بروح قومية شديدة وجنوح إلى الاعتزال ، جعلهم ينأون بجانبهم عمن عداهم ، ذهبوا وليس لهم أدب مشترك معروف بينهم كافة ، إذ لم يحدث إلا قبل الأسر بأربعين عاماً أن اكتشف الملك يوشيا كما يقال « سفر الشريعة » في المعبد (سفر الملوك الثاني الإصحاح ٢٢: ٨) ، وفيما عدا ذلك فليست هناك أى إشارة في السجل إلى تلاوتهم أى كتاب ، وعادوا إلى وطنهم ومعهم الشطر الأكبر من مادة «العهد القديم » وواضح أن اليهود وقد تخلصوا من ملوكهم القتلة المتنازعين وحجبوا عن السياسة ، وعاشوا في ذلك الحو الباعث على النشاط الذهبي في العسالم البابلي ، فإن العقل اليهودي ما لبث في أثناء مدة الأسر أن خطا. إلى الأمام خطوة عظيمة .

كان ذلك العصر فى بابل عصر بحوث تاريخية ونهضة علمية ، وكانت الموثرات البابلية التى حملت سردانا بالوس على اقتناء مكتبة عظيمة من مخطوطات قديمة فى نينوى ، لا تزال تعمل عملها . ولقد أخبرناك من قبل كيف بلغ انشغال نابونيداس بالبحوث الحاصة بالآثار القديمة حدا جعله يهمل الدفاع عن مملكته ضد اعتداء قورش . ومن ثم كانت كل الظروف مما يحفز اليهود المبعدين على البحث فى تاريخهم الحاص ، ثم إنهم وجدوا فى نبيهم حزقيال زعيا يستنهض هممهم . ومن أمثال تلك السجلات المخبأة والمنسية التى كانوا يحملونها معهم — ما بين تواريخ أنساب وتواريخ معاصرة تؤرخ لداود وسليان وغيرهما من الملوك ، وما بين أساطير وتقاليد قديمة — صاغوا قصتهم وأطنبوا فيها ثم قصوها على بابل وعلى أنفسهم .

وقصة الحليقة والطوفان ، والكثير من قصة موسى ، والشيء الكثير من قصة قصة شمشون قد جمع شتاتها من مصادر بابلية . وهناك نصّان ، نص عن قصة الحليقة ، ونص آخر عن قصة عدن ، يلوح أنهما وإن كانا في أصلهما بابليين ، كانا معروفين للعبر انيين قبل النفي ، وعندما عاد اليهود إلى أورشليم ، لم يكن قد اكتمل لهم بين دفتي سفر واحد غير الأجزاء الحمسة الأولى المسهاة بالبنتاتويك (۱) ، ولكن لم يكن مفر من أن يتلو ذلك تجميع سائر الكتب التاريخيسة .

ولقد ظل سائر أدبهم قروناً طويلة فى صورة كتب منفصلة ، كانت تلتى من الاحترام قدراً متفاوتاً جداً . ولا ينكر أحد أن بعض الكتب المتأخرة قد ألف بعد الأسر . هذا وأضيفت إلى كل هذا الأدب أفكار رئيسية بأعيانها . فثمة فكرة كانت هذه الكتب نفسها تدحضها فى تفصيلها ، وهى القول بأن كل الناس قاطبة أبناء إبراهيم الخلص الدماء . وثمة فكرة أخرى عن وعد قطعه يهوه لإبراهيم بأن يفضل الشعب اليهودى على جميع الأجناس الأخرى . وثم فكرة ثالثة هى ما كان يخالحهم قبل كل شىء من الاعتقاد فى أن يهوه هو

<sup>(</sup>١) وهي المسهاة بتوارة موسى كما أسلفناه . [ المترجم ]

أعظم وأقوى آلهة القبائل طرآ ، وأنه كان على ذلك ربآ يعلو كل الأرباب ، وأخيراً أنه كان الرب الحق الوحيد . وانتهى الأمر بالشعب اليهودى بأن اقتنعوا \_ على بكرة أبيهم \_ بأنهم الشعب المختار للرب الأوحد للأرض قاطبة .

وكانت هناك فكرة رابعة نشأت نشوءاً طبيعياً جدًّا من هاته الفكرات الثلاثة ، وهي القول بزعيم منتظر ، مخليص للعالم ، ومسيح يحقق ما ترامى به الزمن من وعود ياهوه التي طال الأمد عليها .

ولا مراء أن هذا الالتئام الذي ضم شتات اليهود فأصبحوا في مدى هذه السنين السبعين شعباً تؤلف بينه تقاليد مكتوبة متواثرة ، هو أول مثال في التاريخ للقوة الحديدة الكامنة بين القرطاس والقلم في شئون البشرية . كان ذلك الذي حدث تماسكاً عقلياً لم يقف أثره عند توحيد الشعب الذي عاد إلى أورشلم ، بل تجاوز ذلك كثيراً . وهذه الفكرة القائلة بالانتساب إلى شعب مختار قدرت له الرفعة من قبل ، كانت فكرة خلابة . واستولت هذه الفكرة أيضاً على لب اليهود الذين ظاوا في بابل ووصل الأدب الحاص بها إلى اليهود الذين كانوا مستقرين في مصر إذ ذاك ، كما أنها أثرت في الشعب المختلط الذي أسكن السامرة . (وهي العاصمة القديمة لملوك إسرائيل) عند ما أبعدب القبائل العشر إلى ميديا . وهي التي أوحت إلى عدد كبير من البابليينوغير هم أن يدعوا في إبراهيم أبا لهم ، وأن يفرضوا أنفسهم على اليهود العائدين . وكذلك أصبح العمونيون (Ammonites) والمؤابيون (Moabites) أنصاراً لهم . وسفر نحميا ( Nehemiah ) حافل بأخبار المحن التي نجمت عن انتحال هؤلاء المتطفلين لامتيازات الشعب المحتار . كان اليهود من قبل شعباً متناثراً فى أقاليم ومدن كثيرة ، يوم توحدت عقولهم وأمانيهم ، ثم أصبحوا شعباً ذا نزعة انعزالية متباعداً عمن عداه ، ولكن نزعتهم الانعزالية كانت بادئ الرأى مجرد رغبة فى حفظ التعاليم والعبادة سليمة مصونة خشية تكرار أمثال تلكالكبوات المحزنة التي حدثت في عهد الملك سليمان . وظلت العقيدةاليهو دية زماناً طويلا فاتحة ذراعيها مرحبة بمقدم كل من بنضوى مخلصاً تحت لوائها من أبناء الشعوب الأخرى .

ولا بد أن الفينيقيين بعد سقوط صور وقرطاجة كانوا يرون الدخول في العقيدة اليهودية أمراً يمتاز بسهولته وجاذبيته . وكانت لغتهم وثيقة القربي بالعبرانية . ومن المحتمل أن الغالبية العظمي ليهود أفريقيا وأسبانيا ، كانت في حقيقة الأمر ذات أرومة فينيقية . كذلك دخل العرب في زمرتهم أفواجاً . وكما سنلحظ فيا بعد ، كان في جنوب الروسيا يهود من الحنس المغولي نفسه .

### ٤ \_ أهمية الأنبياء العبرانيين

والأسفار التاريخية من سفر التكوين إلى نحميا ، التى أقحمت عليها فيا بعد فكرة الوعد المقطوع للشعب المختار ، كانت ولا شك العمود الفقرى الذى تقوم عليه الوحدة الفكرية ولكنها ليست البتة الفصل الحتامى الذى يتم به الأدب العبرانى ، الذى تكون منه الكتاب المقدس آخر الأمر . وما هذا بمجال الكتابة عن أسفار من أمثال سفر أيوب Job (الذى يقال إنه محاكاة للمأساة الإغريقية) هذا إلى نشيد الإنشاد لسليان ، والمزامير ، والأمثال وغيرها ، التوسع والاستيعاب . وذلك لأن هذه الأسفار تكاد تكون أقدم الشواهد ، بل هي ولا مراء أفضل الدلائل على ظهور صنف جديد من الزعامة في شئون البشر ، هو زعامة الأنبياء .

وليس هو لاء الأنبياء بطبقة جديدة فى المحتمع ، وذلك لأنهم ينتمون إلى أصول وطبقات متباينة إلى أقصى حد . فكان حزقيال مثلا من طائفة الكهنة ، وكان ذا عواطفكاهنية ، وكان عاموس ( Amos ) راعياً ، على أنهم يشتركون حميعاً فى كونهم يبثون فى الحياة قوة دينية خارج نطاق القرابين والشكليات المرعية لدى الكهانات والمعبد . ويبدوأن الأنبياء الأول أشد الناس شبهاً بالكهنة الأول ، فإنهم يستلهمون الوحى ويقدمون النصح وربما لم يكن هناك فى

البداية أى فارق كبير بين الكاهن والنبى إبان الأيام التى كانت العبادة فيها تقام على مرتفعات كثيرة فى البلاد ، والتى كانت الفكرات الدينية فى أثنائها غير مستقرة نسبياً .

وكان الأنبياء يرقصون فيا يلوح بطريقة تشبه إلى حدما طريقة الدراويش ، وينطقون بالوحى . وكانوا يرتدون على وجه العموم رداء يميزهم مصنوعاً من جلد الماعز الحشن، وكانوا يتبعون تقاليد البدوالرحل وينفرون من «بدع المستقرين الحديدة » . على أن طراز الأنبياء ظل بعد بناء المعابد وتنظيم الكهانات عاملا آخر قائماً ومنعز لا عن الحطة الدينية الرسمية . والراجح أن الكهان لم يبرحوا يتبرمون بالأنبياء تبرماً يتفاوت قدره . إذ أنهم أصبحوا الناصين غير الرسميين للناس في الشئون العامة ، والناعين عليهم الحطايا والتصرفات الغريبة ، وهم قوم « نصبوا أنفسهم بأنفسهم » إن جاز مثل هذا القول ، ولم يكن لهم من سند يستندون إليه إلا ما يحسون من نور باطبي . وفي الكتاب المقدس صيغة ثابتة هي (وعند ذلك جاءت كلمة الرب إلى فلان ) .

وفى الأيام الأخيرة لمملكة يهوذا وهى أشد أيامها اضطراباً ، ويوم أطبقت مصر وشال بلاد العرب ومملكة آشور ثم مملكة بابل إطباق المنجلة على البلاد ، أصبح لهولاء الأنبياء شأن وقوة عظيمان ، وكانت دعوتهم موجهة إلى العقول القلقة الوجلة ، وقد ركزوا جل نصحهم وترغيبهم فى بادئ الأمر على الندم خاصة وعلى هدم هذا المكان المرتفع أو ذاك وعلى إعادة العبادات إلى أورشليم وما شاكل ذلك . ولكن بعض نبوء أنهم كانت تحمل بين طياتها بالفعل نغمة تشابه النغمة التي تصدر في أيامنا هذه عمن نسميهم (بالمصلحين بالفعل نغمة تشابه النغمة التي تصدر في أيامنا هذه عمن نسميهم (بالمصلحين الاجماعيين ) . كقولهم « إن الأغنياء يسحقون وجوه الفقراء » ؛ وإن المترفين ليستنفدون خبز الأطفال ؛ وإن ذوى النفوذ والأثرياء ليقلدون بذخ الأجانب ورذائلهم ويضحون بالعامة على مذبح هذه البدع الحديدة ، وهذا ما لا يرضاه الإله « يهوه » ، ولا مراء أنه منزل بالبلاد من أجله سخطه وعقابه .

ولكن اتساع أفق الأفكار الذى نجم عن الأسر ، أفضى إلى تغير نغمة التنبؤ وتوسيع مجالاتها . فإن الوضاعة المشوبة بالحسد والتى كانت تشوه الصورة القبلية الأولى للإله ، قد حلت محلها صورة جديدة تقول بإله كله بر وصلاح مطلق ، وواضح أن سلطان الأنبياء المتزايد لم يقتصر على الشعب اليهودى ، بل كان شيئاً محدث فى تلك الأيام فى كافة أنحاء العالم السامى . فإن تفتيت الشعوب والمالك لتكوين إمبر اطوريات ذلك العصر العظيمة الدائبة التغير ، وتحطيم النحل ونظم العبادات والكهانات . وماكان مجرى من تبادل التكذيب والتحقير بين المعبد والمعبد فى تنافسهما ومنازعاتهما ، كانت كلها مؤثر ات تفك عقال أذهان الناس وتفتح أمامها آفاقاً أكثر سعة وأشد حرية فى النظرة الدينية . كانت المعابد تكدس كنوزاً عظيمة من المواعين الذهبية ولكنها فقدت سيطرتها على أخيلة الناس .

ومن العسير علينا أن نقدر ما إذا كانت الحياة في ظلال هذه الحروب المستديمة قد صارت أقل استقراراً وسعادة بما كانت عليه من قبل ، ولكن مما لا سبيل إلى الشك فيه أن الناس أصبحوا أشد إدراكاً لما فيها من شقاوة وعدم اطمئنان . فلم يبق للناس إلا القليل من الارتياح والاطمئنان - اللهم إلا في قلوب الضعفاء والنساء - إلى تلك القرابين والطقوس وإلى عبادات المعبد الشكلية . هكذا كان العالم الذي شرع أنبياء إسرائيل المتأخرون يحدثونه عن الرب الأوحد وعن الوعد بأنه لا بد أن يأتي يوم يسود العالم فيه السلام والوحدة والسعادة . وهذا الإله العظيم الذي شرع الناس إذ ذاك في الكشف عنه كان يعيش في معبد «لم تصنعه يد ، وهو سرمدى في السموات » . ولا يخالحنا إلا القليل من الشك في وجود مقدار كبير من أمثال هذه الأفكار وتماك القواعد في مملكة بابل ومصر وفي كل أرجاء الشرق السامي . وأسفار وتماك بنيوات ذلك الزمان .

ولقد سبق أن وجهنا الأنظار إلى تســــلل الكتابة والعرفان تدريجياً من

أفتهما المحدود المقصود على الكهنة وخدم المعابد وحرمها المقدس ، أعنى من تلك القوقعة التي بمت فها و رعرعت أول الأمر . ولقد اتخذنا من هير ودوت نموذجاً شائقاً لما أطلقنا عليه اسم الذكاء الطليق المجنس البشرى . وها نحق أولاء نعالج تدفقاً جديداً لآراء وأفكار أخلاقية تنساب فى المجتمع العام . وإن فى ظهور الأنبياء العبر انيين ، وفى الانتشار المطرد الذى لقيته فكراتهم المتجهة إلى الاعتقاد بوجود رب واحد فى هذا العالم بأسره ، لتطوراً آخر مماثلا لذاك، تبيأ لضمير البشرية الحر . ومنه ذلك الزمان فصاعدا ، والفكر الإنسانى تخالجه — إما فى شيء من الضعف والحفاء ، وإما على حالة من التآزر وحشد القوى — فكرة تهدف إلى إقامة حكم واحد فى العالم ، وفكرة أمل ورجاء فى سلام فعال بديع وسعادة رائعة يسودان شئون البشر . بذلك نحولت الديانة فى سلام فعال بديع وسعادة رائعة يسودان شئون البشر . بذلك نحولت الديانة العبرانية من ديانة معبد من الطراز القديم ، وأصبحت إلى حد كبير ديانة أنبياء خلاقة من طراز جديد . ويتعاقب الأنبياء نبياً بعد نبى .

ثم ولد فيا تلا ذلك من أيام – كما سندكر لك – نبى ذو قوة لم يسبق لها مثيل ، هو عيسى ، الذى أسس أتباعه تلك الديانة العالمية العظيمة ، وأغنى بها الديانة المسيحية ، وبعد ذلك ظهر أيضاً نبى آخر ، هو محمد ، وكان ظهوره فى بلاد العرب ، وقد أسس الإسلام ، وعلى الرغم من انفرادكل منهما بما له من خصائص مميزة ، فان هذين المعلمين قد نشآ بطريقة ما على شاكلة هؤلاء الأنبياء اليهود . وليس من عمل المؤرخ أن يناقش صدق الدين أو كذيه ، وإنما يقتصر عمله على تسجيل ظهور الآراء والفكر البناءة العظيمة . فحنة ألفين وأربعمئة من السنين ، وبعد أن انقضت ستة أو سبعة أو ثمانية آلاف من السنين على بناء حوائط المدن السومرية الأولى ، ظهرت فى العالم فكرتا الوحدة الحلقية للبشرية والسلام العالمي .

# الفصك الناسع عشر الناطقة بالآرية فى عصور ما قبل التاريخ

٢ - عن حياة الآرييين الأصلية .

١ – انتشار الناطقين بالآرية .

٣ - العائلة الآرية .

## ١ - انتشار الناطقين بالآرية

تكلمناعن اللغة الآرية بوصفها لغة نشأت على الأرجح في إقليم الدانوب وجنوب الروسيا ثم انتشرت من منطقتها الأصلية إلى مناطق أخرى . ونحن إنما نقول «على الأرجح» لأنه لم يثبت قط ثبوتاً محققاً أن ذلك الإقليم كان مركزها . ولقد أثيرت حول هذا الموضوع مناقشات واسعة النطاق وحدث بصدده اختلاف كبير في الرأى . لذا فنحن إنما نقدم إليك وجهة النظر السائدة . كانت تلك اللغة في الأصل لغة مجموعة من الشعوب النوردية الحنس . فلما أن انتشرت الآرية انتشاراً واسعاً أخذت في التفرع والانقسام إلى عدد من اللغات الثانوية . فالتقت في الغرب والحنوب بلغة « الباسك » التي كانت سائدة في أسبانيا ، ولعلها لقيت أيضاً لغات أخرى متنوعة على شواطئ البحر المتوسط .

وقبل انتشار الآريين من بلادهم الأصلية نحو الحنوب والغرب كان الحنس الأيبيرى موزعاً بين بريطانيا العظمى وإبر لندا وفرنسا وأسبانيا وشهال أفريقية وجنوب إيطاليا ، كما كان على حالة أكثر مدنية وتحضراً فى بلاد الإغريق وآسيا الصغرى . وكانت بينه وبين المصريين صلات وثيقة . وإذا حكمنا عليه بآثاره الباقية فى أوربا ، قلنا إنه كان صغير الحجم أو يكاد ، وكان بوجه عام بيضاوى الوجه مستطيل الرأس . وكان يدفن روساءه و ذوى المكانة من أفراده فى حجرات من الجندل(١) مغطاة بروابي عظيمة من التراب .

<sup>(</sup>١) الجنسدل : هو الصخر الضخم . (المترجم)

ولما كانت هذه الروابي أكثر طولا منها عرضاً ، فإنها تعرف بالقبور (۱) المستطيلة ، وكان هؤلاء الأقوام يحتمون في بعض الأحيان في الكهوف ، كما كانوا أيضاً يدفنون بعض موتاهم فيها . ومن آثار العظام الإنسانية ، سواء المحترق منها والمهشم والمقطع ، بما في ذلك عظام الأطفال — نستنتج أنهم كانوا من أكلة لحوم البشر .

هذه القبائل الأيبرية القصيرة الأجساد الداكنة اللون (يضاف إليهم الباسك إن كانوا جنساً مغايراً) قد دفعوا إلى الحلف جهة الغرب، ثم هزموا واستعبدوا على أيدى موجات تتقدم وثيداً من أولئك الناطقين بالآرية الأطول قامة والأشد شقرة الذين نزحوا نحو الحنوب والغرب عابرين أوربا الوسطى، وهم الذين نسميهم الكلت. ولم يقف فى وجه ذلك اللسان الآرى القاهر غير شعب الباسك وحده. وشرع أولئك الناطقون بالكلتية يتخذون طريقهم رويداً رويداً نحو المحيط الأطلسي، وكل ما يتبقى اليوم من أعقاب الأيبريين مختلط بالسكان الكلتين. أما مدى تأثير الغزو الكلى فى سكان أرلندة فهو مثار جدل إلى وقتنا هذا. وربما كان الكلت فى تلك الحزيرة بجرد طائفة من الغزاة فرضوا لغتهم على رعبة من السكان أكثر عدداً. وربما صح مثل هذا الغزاة فرضوا لغتهم على رعبة من السكان أكثر عدداً. وربما صح مثل هذا الغزاة فرضوا لغتهم على رعبة من السكان أكثر عدداً. وربما صح مثل هذا الدم أم يغلب عليه الدم أم يغلب عليه الدم أم يغلب عليه الدم الأبيرى داكن البشرة ، كما أن بين الإرلنديين طرزات مماثلة ، وكلاهما أبيرى داكن البشرة ، كما أن بين الإرلنديين طرزات مماثلة ، وكلاهما أبيرى داكنس. والبرتغاليون العصريون يغلب عليهم كذلك الدم الأبيرى .

وكان الكلت يتكلمون لغة هي الكلتية ، يقال عنها إنها كانت تجمع بين مفردات آرية ، وبين أجرومية البربر Berbers (أي الأيبيريين) ، وهي اللغة التي قدر لها أن تتفرع بدورها فتصبح لغة غالة واللغات (Galic) الويلزية والبريطونية (Briton) والاسكتلندية والإرلندية الغيلية (Gaelic) وألسسنة أخرى . وكان الكلتيون يدفنون رماد رؤسائهم وعظمائهم في قبور مستديرة . وعلى حين كان هؤلاء الكلتيون النورديون ينتشرون غرباً ، كانت هناك

<sup>(</sup>١) وقد أسيناها أيضاً في المجلد الأول باسم تلعات الدفن . ( المترجم )



٥٩ – خريطة توزيع الشعوب الناطقة بالآرية

شعوب آرية نوردية أخرى تضغط جنوباً على شعب البحر المتوسط ذى اللون الأبيض الداكن فى أشباه الحزائر الإيطالية والإغريقية وتطور مجاميع الألسن اللاتينية والإغريقية . وثمة قبائل آرية معينة كانت تندفع نحو البلطيق وعبره حتى تدخل اسكنديناوة ، وهى تتكلم ضروباً من الآرية أصبحت النورسية القديمة وهى أصل السويدية والدانمركية والنرويجية والإيسلندية — والقوطية والحرمانية العليا والسفلي(١) .

وفي نفس الوقت الذي كان اللسان الآرى البدائي ينتشر فيه على هذا النحو ، وينقسم إلى لغات وليدة في الغرب ، كان ينتشر ويتفرع في الشرق كذلك . فإن القبائل الناطقة بالآرية كانت تستعمل في شمال جبال الكربات والبحر الأسود لهجة تميزها تسمى السلافونية (الصقلبية) التي منها جاءت الروسية والصربية والبولندية والتشيكية وألسنة أخرى . وتمة لهجات أخرى للغة الآرية ، موزعة في آسيا الصغرى وبلاد إيران ، تجسمت ذاتيتها في صورة الأرمنية «والهند وإيرانية » وهي أم اللغتن السنسكريتية والفارسية . ولقد أطلقنا في هذا الكتابكلمة الآرية على كل هذه المجموعة الضخمة من اللغات ، وإن كان اصطلاح « الهندوأوربية» مستعملا في بعض الأحيان للدلالة على العائلة بأسرها ، على حين اقتصر استعال كلمة الآرية على حيز أضيق هو اللسان الهندوإيراني ، على حين اقتصر استعال كلمة الآرية على حيز أضيق هو اللسان الهندوإيراني ، من اللغات من بينها الفارسية والسنسكريتية ، والأخيرة إنما هي لغة قبائل من اللغات من بينها الفارسية والسنسكريتية ، والأخيرة إنما هي لغة قبائل بعينها من الناطقين بالآرية ذوى البشرة الشقراء ، زحفوا شرقاً ودخلوا الهند في زمان ما بين ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ ق. م . ، وتغلبوا على الشعوب الدراڤيدية السمراء الذين كانت تلك الأرض في أيدهم إذ ذاك .

ولقد انتشرت قبائل آرية أخرى من مجال جولانها الأصلى إلى شهال البحر الأسود وجنوبه ، كما سارت حول شهال وشرق محر قزوين ملازمة شواطئ محار تلك المنطقة أثناء انحسارها أمامهم وإفساحها الطريق لهم . وبذلك أخذت تنشب المنازعات فضلا عن الاختلاطات بينهم وبن الشعوب المغولية من مجموعة الأورال آلتاى اللغوية ، وهم القوم الذين يربون الحيل في سهوب

<sup>(</sup>١) أنظر اللنات البشرية ص ١٣٩ من المجلد الأول . (المترجم)

آسيا الوسطى المعشبة . ويلوح آن الآريين اكتسبوا طريقة استخدام الخيل في الركوب والحرب من هاته الشعوب المغولية . ولقد كانت هناك في عصر ما قبل التاريخ ثلاثة آو أربعة أنواع أو أجناس مختلفة من الخيل في أوربا وآسيا . على أن أرض السهوب أو الأراضي شبه الصحراوية هي التي أعدت في مبدأ الأمر خيولا ذات بنية مهيأة لغاية أخرى غير الانتفاع بها كغذاء .

وليكن مفهوماً أنكل هذه الشعوبالقاطنة في السهوبالروسية والآسيوية، كانوا يغيرون مواطنهم بسرعة . ذلك أن تعاقب الفصول المتطرفة المناخ ربما قذف بهم مئات كثيرة من الأميال . ولذا فليس في ميسورنا اليوم أن نستدل على مضارب أقدامهم وتنقلاتهم إلا على سبيل الظن والاستدلال . فكانوا ينزحون إلى الشمال في كل صيف ، ثم يعودون أدراجهم إلى الجنوب من جديد عند ما يحل الشتاء . وكان مدى هذا التأرجح السنوى يبلغ في بعض الأحيان مئات الأميال . ورغبة منا في التبسيط ، تمثل خرائطنا انتقالات الشعوب المترحلة بخط مستقيم ، وإن كانوا في حقيقة الأمر يتحركون في تأرجحات سنوية مثلهم في ذلك مثل خادم يكنس دهليزاً فتنتقل مكنسته من جانب إلى جانب آخر وهو يخطو إلى الأمام في عمله . وكانت المنطقة الممتدة حول شمال البحر الأسود وربما كذلك شمال بحر قزوين ، والمبتدئة من مجال القبائل التيوتونيــة الأصلية القاطنة في أوربا الوسطى وأوربا الشهالية حتى منطقة الشعوب الإيرانية التي تفرعت إلى الميديين والفرس والهنود (الآرين) ، \_ كانت هذه المنطقة كلها هي أراضي الرعي التي تنتجعها قبائل اختلط حابلها بنابلها اختلاط يجعل الإبهام لا الدقة بالنسبة لها أقرب إلى الحقيقة ، وهي قبائل من أمثال الكمتريين ، والسرماتيين وأولئك الإسكيذيين ( الإشقوذيين ) الذين اشتركوا مع الميديين والفرس في الاتصال بالإمبراطورية الآشورية اتصالا له أثره الفعال قرابة سنة ١٠٠٠ ق.م. أو قبلها .

وإلى الشرق والحنوب من البحر الأسود بين الدانوب وبين الميديين والفرس وإلى الشمال من الشعوب السامية وشعوب البحر المتوسط الساكنة على السواحل وفي أشباه الحزر ، استقرت سلسلة أخرى من قبائل ا آرية لا تقل عن الأخرى فى عدم تحديد مستقراتها ، وهى تتنقل تنقلا سهلا هيئاً من مكان إلى آخر وتختلط اختلاطاً حراً ، وهو أمر يورث المؤرخين أعظم الحيرة والارتباك ، إذ يلوح مثلا أنهم مزقوا الحضارة الحثية وتمثلوها ، وهى حضارة كانت على ما برجح سابقة للآريين فى أصل نشأتها . وربما لم يكن هؤلاء الآريون الأخيرون قد وصلوا إلى نفس المرحلة العالية من حياة الترحل التي بلغها اسكيذيو السهول العظيمة .

## ٢ \_ عن حياة الآريين الأصلية

أى نوع من الحياة كان يعيشه هوالاء الآريون في عصر ما قبل التاريخ ؟ أولئك الآريون النورديون الذين هم أهم أسلاف معظم الأوربيين ومعظم الأمريكيين البيض والمستعمرين الأوربيين في أيامنا هذه ، كما هم أسلاف الفرس والطائفة العليا من الهندوك ، وربما كانوا أيضاً أسلاف الأرمينيين ، على أن هؤلاء الأخيرين كانوا على الأرجح شعباً غير آرى ، ولعلهم شعب حتى تعلم لغة آرية .

ولدينا في الإجابة عن هذا السؤال مصدر جديد من مصادر المعرفة يضاف إلى ما كشف عنه الحفر من الآثار والبقايا التي التزمنا أن نعتمد عليها في حالة أسلاف الآريين ، لدينا ميدان اللغة نطرقه . ذلك أن دراسة اللغات الآرية دراسة عناية وتمحيص تبين أن من الممكن استنتاج طائفة من النتائج عن حياة هؤلاء الشعوب منذ ٠٠٠٠ أو ٠٠٠٠ سلفت من السنن .

فإن بين كل هاته اللغات مشابهة عامة ، فإن كلا منها كما سبق أن بينا تشتق الكلمات المختلفة بإدخال تغييرات على عدد من الأصول أو (الحذور) المشتركة بينها . فمتى وجدنا نفس أصل الكلمة وجذرها متداولا في كل هذه الألسن أوجلها بدا من المعقول أن نستنج أن المعنى الذي يومئ إليه أصل الكلمة هذا ، كان لاريب معروفاً للأجداد المشتركين . وبديهي ، أنهإن وجدت بلغاتهم نفس الكلمة بالضبط فر بما اختلف الحال إذ أنها قد تكون اسها جديداً دالا على نفس الكلمة بالضبط فر بما اختلف الحال إذ أنها قد تكون اسها جديداً دالا على

شيء جديد أو فكرة جديدة انتشرت في العالم في زمان حديث جداً ، فكلمة «غاز » مثلا لفظة صاغها «فان هلمونت » وهو كياوى هولندى ، حوالى سنة ١٦٢٥ ، فانتشرت في معظم الألسن الممدنة ، وكلمة «التبغ » كذلك كلمة هندية أمريكية جاءت في أثر انتشار التدخين في كل مكان تقريباً . على أنه إذا وجدت نفس الكلمة في عدد من اللغات وإذا كانت تتبع في تصريفاتها خصائص التصريف في كل لغة على حدة جاز لنا أن نوقن أنهاكانت في تلك اللغة ، وأنها ظلت جزءاً من تلك اللغة . وإنا لنعرف مثلا أن الكلمتين الدالتين على العربة والعجلة تتداولان على هذا المنوال في حميع الألسن الآرية ، وبذلك نستطيع أن نستتنج أن الآريتين البدائيين ، وأعنى بهم الآريين النورديين الحلص ، كانت لديهم عربات ، وإن كان يبدو من عدم وجود أي كلمات مشتركة دالة على برانق العجلة وإطارها ومحورها ، أن عجلاتهم من حذوع الشجر وتسوى فها بين الأطراف ببلطة .

وكانت هذه العربات البدائية تجرها الثيران ، إذ لم يكن الآريون الأول يركبون أو يسوقون الحيل ولم يكن للخيل عندهم كبير منفعة . وكان مغول العصر الحجرى الحديث شعباً من الفرسان راكبي الحيل ، على حين كان آريو نفس العصر الحجرى الحديث شعباً يستخدم البقر ، فكانوا يأكلون لحم البقر ، لا لحم الحيل . وشرعوا بعد عصور كثيرة في استخدام الماشية في الجر ، وكانوا يقدرون الثراء بعدد الأبقار ، ويضربون بها في الأرض طلباً للمرعى ، ويحملون بضائعهم على عرباتهم التي تجرها الثيران كما يفعل بوير أفريقيا الحنوبية ، وإن كانت عرباتهم بطبيعة الحال أقبح شكلا من أية عربة توجد الآن في العدلم، والراجع أنهم كانوا يتنقلون في مناطق فسيحة مترامية والأرجاء ، إذ كانوا شعباً نزوعاً إلى الهجرة ، ولكنه لا يدخل تحت المعنى الدقيق لكلمة «الرحل » لأن انتقالاتهم كانت أبطأ وأثقل وأقل مهارة من الشعوب التي أصبحت فيا بعد هي الشعوب المترحلة الأكثر تخصصاً . كانوا

قوم غابات أو أحراش خفيفة ( Parklands ) لا خيل عندهم ، وكانت حياتهم تتطور متجهة صوب الهجرة متحولة عن حياة العصر الحجرى الحديث السابقة الأكثر استقراراً والمشتغلة بقطع الغابات ، وقد تكون التغير ات المناخية التي كانت تحيل الغابات إلى مراع ، وكذلك احتراق الغابات بالنار عرضاً ، من العوامل التي ساعدت على هذا التطور .

سبق أن وصفنا لك نوع البيت الذى يسكنه الآرى البدائى ، كما وصفنا لك حياته المنزلية بقدر ما سمحت لنا بقايا مساكن البحيرات السويسرية . وكانت بيوته فى معظم الأحوال رثة بالغة الضعف ، كما كانت مصنوعة من الطين وفروع الأشجار المتشابكة ، حيث لم تقو على البقاء . ولعله كان يتركها لأتفه الأسباب ، راحلا عنها بعرباته التي نجرها الأبقار ، وكانت الشعوب الآرية تحرق موتاها . وهي عادة لا يزالون يرعونها في الهند ، على أن أسلافهم أصحاب القبور المستطيلة وهم الأيبيريون ، كانوا يدفنون موتاهم راقلين على جنوبهم في هيئة الحالسين . وفي بعض ركام الدفن الآرية القديمة (وهي القبور المستديرة) كانت الأوعية المحتوية على رماد الراحلين مصنوعة على صورة المنازل ، وهذه تمثل أكواخاً مدورة لها سقوف من القش .

وكان انتجاع الآرى البدائى للمرعى أعظم أهمية لديه من الزراعة . وكان يزرع فى مبدأ الأمر بفأس خشى بدائى ، ثم ما لبث حين اكتشف استخدام الماشية لأغراض الحر أن بدأ فى الحراثة الحقيقية بالثيران متخذاً محراثه فى مبدأ الأمر من فرع شجرة معوج اعوجاجاً ينى محاجته . وزراعاته الأولى التي ظهرت قبل ذلك ، لاشك أنها كانت أقرب إلى صورة البساتين الصغيرة المحاورة لمبانى المنازل منها إلى زراعة الحقول . وكانت معظم الأراضى التي تنزلها قبيلته أرضاً مشاعة ترعى فيها الماشية بعضها مع بعض .

وهو لم يستعمل الحجر قط فى بناء جدران المنازل حتى شارف حافة العصر التاريخى ذاتها . وكان يستعمل الحجر فى المواقد (أمثال ما يوجد فى جلاستونبُرى Glastonbury ، كما كان يستعمل الحجر أحياناً فى الأجزاء

السفلي من المبانى . على أنه قد شاد بالفعل نوعاً من البيت الحجرى فى وسط الركام العظيمة التي كان يدفن فيها رماد النابهين من موتاه ، ولعله تعلم هذه الا المريز به بالله وسابقيه الايبيريين ، فقد كان هولاء البيض الداكنون أسيا . النقافة الحين ليذ (الكيس الآريون البدائيون هم أصحاب الفضل فى إنفاد ما بابد من أدال ستون همني ( Stonehenge ) في ولتشير ( Wiltsnire ) .

وماكان هو لاء الآريون يحتشاءون في مدن ، ولكن في مناطق الرعي في هيئة عشائر ومجتمعات قبلية ، ويؤلفون فيا بينهم أحلافاً مفككة هدفها التعاون المتبادل بزعامة رؤساء مختارين . وكانت لهم مراكز يستطيعون أن يلجأوا إلها مع ماشيتهم إن دهمهم خطر ، وكانوا يقيمون المخيمات المحوطة بالجدران الطينية والسياجات . ولا يزال من الممكن تقصى آثارها في طبقات ما عنى عليه التاريخ من معالم البلاد الأوربية . والزعماء الذين كانوا يقودون الناس في الحرب ، هم في غالب الأمر نفس الأشخاص الذين يقومون بالتطهير من الرجس بتقديم القرابين ، وهم كهنتهم الأول.

وقد انتشرت معرفة الإنسان للبرونز فى أوربا فى أوان متأخر . فإن الأوربى النوردى ظل يسير فى سبيل التقدم البطىء جيلا بعد جيل مدة ترامت إلى ٧٠٠٠ أو ٨٠٠٨ سنه قبل ظهور المعادن ، وكانت حياته الاجتماعية قد تطورت فى تلك الفترة حتى لقد كان هناك رجال ذوو حرف مختلفة فضلا عن رجال ونساء من مراتب مختلفة فى المحتمع ، فكان هناك رجال يعملون فى الحشب والحلد ، وكان ثم الفخر انيون والنحاتون . وكانت النساء يغز لن وينسجن ويطرزن ، وكان هناك رؤساء عائلات تسنموا مراتب الزعامة والنبالة .

وكان الرجل من أفراد القبيلة الآرية يذهب عن نفسه سآمة حياة الرعى والتجول بأن ينذر النذور ويقيم الحفلات ابتهاجاً بالنصر ، ويقيم الحنازات

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۰۲ ، ۱۰۷ من ج ۱ (ط ۲) من المعالم (۳ – معالم)

ويميز بين فصول السنة التقليدية بما يقيم من أعياد وولائم . ولقد مر بنا من قبل حديث اللحوم التي كان يتناولها . وكان شغوفاً بتناول المشروبات المسكرة يصنعها منالشهد ومنالشعير . ثم عاد فصنعها منالعنب مع انتشار القبائل الناطقة بالآرية جنوبًا . فإذا شربها تملكته نشوة السكر والمرح . ولسنا نعوف ما إذا كان قد عرف الحميرة واستخدمها لتجفيف خبزه ورفعه أولتخمير مشروباته . وكان في ولائمه أفراد أوتوا موهبة المحون والسخرية يعمدون إلى ذلك لا جرم للفوز بضحك إخوالهم ، على أنه كان هناك نوع آخر من الرجال أوتوا أهمية عظيمة في عصرهم وأهميتهم لدى المؤرخ أعظم وأكبر ، أولئك هم بعض المغنين الذين كانوا يرجّعون الأغانى وينشدون القصص ، وهم المنشدون أو الشعراء المتجولون . وكان هؤلاء الشعراء يعيشـــون بين ظهراني كافة الشعوب الناطقة بالآرية . جاء ظهورهم نتيجة لذلك التطور الذي أصابته لغة الكلام بل هم عامل آخر مساعد في تطور تلك اللغة التي كانت رأس كل ما أصابه الإنسان من تقدم في العصور الحجرية الحديثة . وكانوا ينشدون أو يلقون أقاصيص عن الماضي ، أو أقاصيص عن رئيسهم الراهن وشعبه ، كما ينشدون أيضاً أقاصيص أخرى استحدثوها ، وكانواً يستظهرون النكاتوالقفشات. وهم الذين استحدثوا الأوزانوالقوافو تمسكوا بها وحسنوها كما وفقوا إلى السجع وجناس الحروف الأولى من الكلمات وما شابه ذلك ومما يتهيأ فى اللغة من احتمالات كامنة . والراجح أنهم بذلوا جهداً كبيراً في سبيل إحكام قواعد اللغة ووضعها على أسس ثابتة . وكانوا فيما يحتمل أول من أمتع الأذن من عظاء الفنانين على نحو ما كان مصورو الصخور الأورينياكيون فيما بعد أول عظاء الفنانين الذين نعمت بآثارهم الأيدى والعيون . ولا ريب أنهم كانوا يأتون بالكثير من الحركات والإشارات . والراجح أنهم كانوا يتعلمون الحركات والإشارات المناسبة وهم يحفظون أناشيدهم . على أن ترتيباللغة وعذوبتها وقوتها كانت لا جرم شغلهم الشاغل . وهولاء الشعراء يؤذنون نحطوة جديدة خطها إلى الأمام قوة العقـــل

الإنسانى وآفاقه . وإليهم يرجع الفضل فى توجيه أذهان الناس إلى شهور جديد « بكائن » أعظم من أشخاصهم هو القبيلة ، وشعور آخر بحياة ترجع إلى الماضى البعيد . فلم يقتصروا على مجرد تذكير قومهم بقديم الإحن والمعارك ، بل أخذوا يترنمون بذكرى المحالفات القديمة والتراث المشترك ، فبعثت على أيديهم جلائل أعمال السالفين من الأبطال . وبذا صار الآريون يعيشون بخيالهم قبل مولدهم وبعد انتهاء أجلهم .

و هده التقاليد الشاعرية نمت في مبدأ الأمر نمواً وثيداً ، ثم ما لبث نموها أن زاد سرعة كمعظم أمور الإنسان . حتى إذا حان الزمان الذي كان البرونز يدحل فيه إلى أوربا ، لم يكن هناك شعب آرى واحد لا يقوم فيه احتراف الشعر وتدريب الشعراء . وعلى أيديهم أصبحت اللغة كأجمل ما يمكن أن تكون فقد كان هوالاء الشعراء كتباً حية ، وكانوا تواريخ في صورة رجال ، وكانوا قوامين ومنشئين لتقاليد جديدة في الحياة الإنسانية أشد قوة . وكان لكل شعب قوامين ومنشئين لتقاليد جديدة في الحياة الإنسانية أشد قوة . وكان لكل شعب آرى سمله الشاعرى الطويل يتوارثونه على هذا الوجه نقلا وسهاعاً . فكان للألمان قصائد الساجا كما تسميها اللغة التيوتوتية ، وللإغريق ملاحمهم وللهنود الآريين شعرهم القصصي الفيداني بالسنسكريتية القديمة . وأقدم الشعوب الآرية كانوا في جوهر أمرهم شعب صوت ، إذ يلوح أن الإلقاء كان متسلطاً على كل شيء حتى على تلك الرقصات الطقوسية والدرامية وعلى « ارتداء ثياب الماضي » وهي أمور كان لها أيضاً لدى معظم الشعوب الإنسانية الفضل في نقل المقاليد من السلف إلى الحلف .

ولم تكن هناك فى ذلك الزمان كتابة . ولما أن تسرب فن الكتابة لأول عهده فى أوربا — كما سنقص عليك نبأه فها بعد — فلابد أن الناس رأوا فيه طريقة تسجيل أشد ما تكون بطئاً آو سماجة وجمودا ، حتى لأوشكوا آن يضنوا على القرطاس بهذه الكنوز الوهاجة الجميلة التى تعيها ذاكرتهم . وقصرت الكتابة فى أول الأمر على الحسابات والحقائق الواقعية . وازدهر شأن الشعراء

والمنشدين المتجولين ، حتى بعد إدخال الكتابة بزمن بعيد جداً ، بل الواقع أنهم بقوا في أوربا حتى العصور الوسطى في صورة المغنين المتجولين . Minstrels

ولم يكن لتقاليدهم لسوء الحظ ما للسجل المكتوب من ثبات . إذ أنهم كانوا لا ينفكون يصححون ويهدمون ويبنون ، وكانت لهم طرائقهم المتجددة وكانت لهم نواحى إهمالهم فترتب على ذلك أن لم يبق من ذلك الأدب غير المسطور لعصور ما قبل التاريخ غير آثار ضئيلة دخلها الشيء الكثير من التحوير والتنقيح . ومن أمتع تواليف الآريين قبل التاريخ وأحفلها بالمعلومات تلك الملحمة التي خلدتها الإلياذة الإغريقية . ويرجح أن صيغة أولى من الإلياذة كانت تتلي على الناس إبان ١٠٠٠ ق.م. ولكن لعلها لم تدون حتى ( ٧٠٠ أو ٦٠٠ ق. م. ) ولا بد أن لكثير من الرجال يدآ فيها ، إما مؤلفين أو محسنين منقحين . على أن ما عقب ذلك من متوارث التقاليد الإغريقية تنسبها إلى شاعر ضرير يدعى هوميروس ، كما ينحلونه كذلك الأوديسيا ، وهي مؤلف شديد الاختلاف عنها في الروح والنظرة . ومحتمل أن يكون بن الشعراء الآرين كثير من المكفوفين . والشعراء كما يقول الأستاذ ج . ل . مايرز Myres كانوا يُسلبون البصر لمنعهم من الشرود من القبيلة . ولقد رأى المستر ل. لويد في روديسيا موسيقاراً لدى جوقة ممن احترفوا الرقص من الأهالى ، وقد سلبه رئيسه بصره لهذا السبب عينه . وكان السلاف (الصقالبة ) يسمون الشعراء باسم سليباك Slierae ، وهي الكلمة التي يطلقونها أيضاً على الرجل الضرير .

ونص الإلياذة الأصلى الذى كان الناس يتلونه أقدم من الأوديسيا عهداً . ويقول الأستاذ جلبرت مرى: « إن الإلياذة بوصفها أثراً شعريّاً نص كامل أقدم من الأوديسيا عهداً ، وإن كانت مادة الأوديسيا (وهي إلى حد كبير من التراث الشعبي (Folk-lore) الذي لا يمكن تحديد تاريخه) أقدم من أية

مادة تاريخية في الإلياذة . ويرجح أن كلا من الملحمتين كتبت مرة ثانية . ثم أعيدت كتابتها في تاريخ لاحق ، على نفس النحو الذي أعاد به لورد تنيسون أمير شعراء الملكة فكتوريا في كتابه « أناشيد الملك » كتابة قصة « موت آرثر Morte d'Aithur » و هي بذاتها التي أعاد كتابتها السير توماس مالوري قرابة ١٤٥٠ نقلا عن الأساطير السابقة لعصره ، وفيها جعل الأقوال والمشاعر والشخصيات أقرب إلى الاتساق مع عصره . على أن حوادث الإلياذة والأوديسيا ، وطريقة العيش التي تصفان ، وروح الأفعال المدونة فيهما ، والأوديسيا ، وطريقة العيش التي تصفان ، وروح الأفعال المدونة فيهما ، منها الساجا والملاحم والقيدا تزودنا هي وعلم الآثار القديمة وعلم فقه اللغة منها الساجا والملاحم والقيدا تزودنا هي وعلم الآثار القديمة وعلم فقه اللغة بينبوع ثالث للإحاطة بأنباء هاته الأزمان الغابرة . وإليكم مثلا فقرة الإلياذة . الختامية ، وهي تصف على وجه الضبط طريقة إقامة القير قبل التاريخ (۱):

أسرعوا جملة لشد البغال وقوى الثيران حول العجال ثم ساروا بهن فوراً وجدوا وإلى السور أقبلوا أسرابا أنهراً تسعة بجمع الضرام لبشوا ثم عاشر الأيام رفعوا الميت والعيون هوام

فوق ذاك الوقود ثم النارا أضرموها به توج أوارا ولهم حين لاح ورد بنان اله فجر من حوله أقاموا عصابا حيث هبت لواهب النران أخمدوها بصرف خر الدنان ولفيف الإخوان والحلان

جمعوا كل أعظم الميت جمعا بكثيب الفؤاد يذرون دمما أودعوها من ثم حُتى لحين وكسوه برفيرهم (٢) جلبابا

<sup>(</sup>۱) اعتمد المؤلف في هذا الاقتباس على ترجمة تشامان الشعرية للإلياذة مصحماً بعض الكلمات بمساعدة ترجمة الانج وليف ومايرز النثرية ونقلناه نحن عن ترجمة البستاني العربية لها ص ١١٤٨

 <sup>(</sup>۲) البرفير والفرفير ضرب من الأا ان مركب من الأحر والأزرق ، والثوب صبغ .
 به ويعرف بالأرجوان . (المترجم)

أنزلوها فى حفـــرة حفروها وبجلمود صخـــرهم طمروها · ثم شادوا الضريح إذ دفنوها

خشية من عدوهم أن يفاجى بغتة حـــين غفلة واحتسابا

وإذا القسير أكملوا وأتموا صرح ذاك المليك فريام أمثُّوا

حيث حوليه للعزاء انضموا

ولهم هيأ المليك طعاماً كان في مأتم الفقيد ختاما ذاك ما كان من مناحة هكطو ر الذي روض الجياد الصلابا



وماتزال هناك أيضآملحمة انجلنزية قدممة (ساجا) هي بيووُلْف ( Benwulf ) وقد صنفت قبل عبور الإنجلىز من ألمانيا إلى انجلترة بزمن طويل . وهى تختتم بوصفمنظرللدفن شبیه بذاك . و هی تبدأ بالحدیث ۲۰ - النتال بین سیا س دهکتور

عن إعداد كومة الحطب للإحراق . وقد علقت من حولها التروس والدروع ، وتحمل الحثة وتوقد النار ، وبعد ذلك يدأب المحاربون عشرة أيام على إقامة مقبرة ضخمة لكي يراها عن بعد كل مسافر بالبر أوالبحر .

وملحمة بيوولف التي ظهرت بعد الإلياذة بألف سنة على الأقل شائعة هي الأخرى ، وذلك لأن إحدى مغامراتها الكبرى تدور حول نهب كنوز مقبرة قديمة ترجع إلى عهد أقدم من ذلك .

#### ٣ - العائلة الآرية

والملاحم الإغريقية تصور لنا الإغريق الأول على غير علم بالحديد ، صفراً من كل معرفة بالكتابة ، كما تصورهم قبل أن يؤسسوا أى مدن إغريقية في تلك البلاد التي تدل كل الدلائل على حداثة عهدهم بفتحها . فأخذوا ينتشرون جنوباً من مواطن الآريين الأصلية ، وكانوا فيا يلوح قوماً من الشقر نازحين ، حديثي عهد ببلاد الإغريق أى حديثي العهد بأرض كان يتملكها إلى ذلك الحن شعوب البحر المتوسط أو الشعوب الأيبرية .

وتوخياً للوضوح وإن تعرضنا لشيء طفيف من التكرار في هذه المسألة بالذات ، نذكرك بأن الإلياذة لا تعطينا صورة حياة العصر الحجرى الحديث البدائية بذلك الإقليم الآرى الأصلي٠، بل تعرض علينا تلك الحياة وقد سارت حثيثاً صوب حالة جديدة ، وكانت طريقة العيش الحجرى الحديث قد انتشرت فيما بين ١٥٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ق. م. بانتشار الغابات ووفرة النباتات في الحقبة المطيرة ــ فوق الحزء الأكبر من العالم القديم من نهر النيجر إلى نهر الهوانج هو ومن إرلندة إلى جنوب الهند . وبينا كان مناخ أجزاء عظيمة من الأرض يرتد من جديد إلى حالة أكثر جفافاً وأشد تعرياً من النبات ، كانت حياة العصر الحجرى الحديث السابقة الأكثر بساطة تتطور في اتجاهن : أحدهما يؤدى بها إلى حياة أكثر تجوالا وانتقالا ، أى إلى حياة تنتهي آخر الأمر إلى أن تصبح حياة هجرة مستدىمة بنن مراعى الصيف والشتاء وهي ماتسمى باسم« حياة الترحل أو البداوة » ، و الآخر يفضي بها في وديان لأنهار معينة تسطع عليها الشمس ـــ إلى حياة رى يختزنون فيها الماء . وهي التي تجمّع فيها الناس فكوَّنوا المدن الأولى وأقاموا المدنيات الأولى . ولقد أسلفنا وصف المدنيات الأولى وألمعنا إلى تعرضها من وقت لآخر لغزوات الشعوب المترحلة ولحظنا من قبل أنه فى خلال آلاف عديدة من السنين ظلت المدنيات تتعرض للغزوات يتردد عليها المترحلون تردداً يكاد يكون إيقاعياً كخفق الطبول .

وينبغى لمنا أن نلحظ أن الإغريق كما تصورهم لنا الإلياذة ليسوا مجرد رحمًل . من العصر الحجرى الحديث عارين من كل حضارة ولا هم بالقوم الممدنين ، وإنماهم بدو مترحلون في حالة انفعال واضطراب، لأنهم كانوا التقوا من فورهم عشهد الحضارة ورأوا فيه فرصاً للحرب والمغنم والسلب .



ش ٦١ – صورة الحيول والعربات الحربية في عصر ما قبل التاريخ

وإغريق الإلياذة الأواثل عاربون شديدو المراس ، ولكن يعوزهم النظام – وما معاركهم إلا فوضى قوامها النزال الفسردى . ولديهم الخيسل ولكن ليس لديهم فرسان ، وهم يستخدمون الحصان وهو حيوان عرفه الآريون في زمن حديث نسبياً ، يتخذونه لحر مركبة حربية

بدائية فى ميادين القتال . وكان الحصان لا يزال فى ذلك الزمان شيئاً جديداً حتى لقد كان فى حد ذاته مبعثاً للرعب . فأما أغراض الحر العادية فكانت الثران أنعامها ، كما رأينا من الاقتباس الذى قدمناه لك من الإلياذة .

ولم يكن لهولاء الآريين من كهنة سوى سدنة المقاصير والأماكن المقدسة . ومن رؤساء العائلات من كان يقوم كذلك بتقديم القرابين ، ولكن لا يبدو أن ديانهم تنطوى على خفايا كثيرة أو شعور بأسرار مقدسة . فعندما يخرج الإغريق للقتال ، يلتم من هؤلاء الرءوس والأكابر مجلس ينصبون عليهم هيه ملكاً ، يتمتع بسلطات فضفاضة . وليس لديهم قوانين بل لديهم العرف وحده دون أى معايير مضبوطة للسلوك والأخلاق .

وكانت الحياة الاجتماعية لدى الإغريق الأواثل تدور حول دوارات(١)

<sup>(</sup>١) الدوار كما هو معلوم هو دار الوجيه الريني . (المترجم)

هولاء الزعماء . وكان هناك ولا ريب أكواخ للقطعان وما شابهها ، ومبان العزب » منعزلة . على أن بهو الرئيس كان مركزاً جامعاً يؤمه الناس لحضور الولائم وسهاع الشعراء والأخذ بنصيبهم من الألعاب والرياضة . وكان أرباب الحرف البدائيون يتجمعون هناك . وكانت من حوله حظائر البقر واسطبلات الحيل وما إلى ذلك من المرافق . وكان الدهماء من غير ذوى المكانة ينامون فى أى مكان حول ذلك البهو على النحو الذى كان يفعله الحدم والاتباع فى قلاع القرون الوسطى ، وكما يفعل الناس حتى الآن فى الدوارات الهندية . وفيا عدا وجود الممتلكات الشخصية البحتة كان لايزل يحيط بالقبيلة جو من الشيوعية القائمة على نظام الأبوة . فكانت القبيلة أو رئيس القبيلة جو من المرعى ، وكانت الغابة والأنهار مشاعاً بين الحميع .

ويلوح أن النظام الاجتماعي الآرى — بل في الحق كافة المجتمعات الأولى . لم يكن يقوم على المنازل الصغيرة المنفصلة التي تتكون منها في الوقت الحاضر كتلة السكان في أوربا الغربية وأمريكا ، بل كانت القبيلة عائلة كبيرة . وكانت الأمة حماعة من العائلات القبلية . وكان الدوار كثيراً ما يضم مئات من الناس . وقد ابتدأ المجتمع البشرى أمره على نفس الشاكلة التي ابتدأ بها تكوين القطعان والأسراب بين الحيوانات ، وذلك بأن كانت العائلة توخر منفكها وانقسامها . وانك لتجد الأسود في الوقت الحاضر في شرق أفريقيا جائحة بشكل واضح لأن تصبح حيوانات اجتماعية من هذه الناحية ، وذلك في ملازمة الصغار لأمهاتها بعد استكمالها لنموها ثم في خروجها للصيد جماعة . وكان الأسد حتى حين أقرب شيء إلى حيوان منفرد . ولئن لم يتعلق الرجال والنساء بعائلاتهم في الوقت الحاضر بالقدر الذي كانوا يتعلقون به في الماضي ، فذلك لأن الدولة والمجتمع يزودان الناس بالطمأنينة والعون والتسهيلات التي كانت في يوم ما في متناول جماعة العائلة دون غيرها .

ومجتمع الهندوك في الوقت الحاضر لا يزال يحتوى تلك الدوارات

الكبيرة التي كانت في المراحل الأولى للجماعة البشرية . وقد وصف ( المستر بهو پندرانات باسو )من أمد قريب دوارا هندوكياً طرازياً ، هو دوار آرى تهذب و تلطف عمرور آلاف من سنى المدنية . بيد أن تكوينه الاجتماعي هو عين تكوين الدوارات التي تتحدث عنها الملاحم الآرية .

قال : « إن نظام العائلة المشركة قد وصل إلينا من أزمان سحيقة فى القدم ، ولا يزال النظام الأبوى الآرى القديم مسيطراً فى الهند . وهو على قيدمه لايزال زاخراً بالحيوية . والعائلات المشركة إنما هى هيئة تعاونية فيها للرجال والنساء منزلة محددة المعالم ، وعلى رأس تلك الهيئة أرشد أعضاء العائلة ، وهو فى العادة أكبر الذكور سناً ، غير أنه كثيراً ما تتسلم مقاليد السلطة أرشد النساء فى حالة غيابه (راجع قصة پنيلوب Penelope فى الأوديسيا) .

«وعلى جميع القادرين جمانياً من الأعضاء أن يكرسوا جهودهم وكسبهم إلى الحصيلة العامة سواء أكان ذلك عن طريق المهارة الشخصية أو الزراعة والتجارة . فأما الضعفاء والأيامى والبتامى وذوو القربى المعوزون ، فقد كان لزاماً أن يعامل الأبناء لزاماً أن تعولم العائلة جميعاً وتعينهم ، وكان لزاماً أن يعامل الأبناء وأبناء الإخوة والإخوة وأبناء العم جميعاً على قدم المساواة ، إذ أن أى تفضيل لا محل له ربما أفضى إلى تفكك العائلة . وليس لدينا (قي الهند) أى كلمة للدلالة على أبناء العمومة . فهم إما إخوة أو أخوات . وليس في مصطلحنا لفظ يدل على أبناء العمومة الذين يبعدون في قرابتهم لنا درجتين ، مصطلحنا لفظ يدل على أبناء العمومة الذين يبعدون في قرابتهم لنا درجتين ، أو لاد ابن عمل أولاد إخوتك أو أخواتك تماماً . والرجل لا يستطيع أن يتزوج من ابنة عمه أو خاله مهما بعدت قرابتها منه إلا بقدر ما يستطيع الزوج من أخته لحا ، اللهم إلا في أجزاء بعينها من «مدراس » ، حيث يستطيع الرجل أن يتزوج ابنة خاله . والمواطف العائلية والروابط العائلية قوية جداً بينهم على الدوام . ولذلك كانت المحافظة على معايير المساواة بين هذا العدد الكبير من الأعضاء ، كانت المحافظة على معايير المساواة بين هذا العدد الكبير من الأعضاء ، لا تبلغ من الصعوبة ما تبدو عليه لأول وهلة . زد على ذلك أن الحياة هناك لا تبلغ من الصعوبة ما تبدو عليه لأول وهلة . زد على ذلك أن الحياة هناك

<sup>(</sup>١) ورد في الوسيط : لحت الغرابة بيننا لحيًّا ، دنت ولصقت . [المترجم]

جد بسيطة ، فلم يكن استعال الأحذية حتى زمن قريب شائعاً داخل المنازل ، وإنما كانوا يستعملون الحفاف أى الصنادل غير ذات الشسوع الجلدية . وإنى لأعرف عائلة ميسورة الحال من الطبقة الوسطى مكونة من عدد من الإخوة وأبناء العمومة ، ولها زوجان أو ثلاثة من الأحذية الحلدية تتناوب استعالها . إذ أن تلك الأحذية لا تستعمل إلا إذا حدث ما يستدعى خروجهم ، ولاتزال تلك الطريقة عينها مرعية فى حالة الثياب الغالية الثمن أمثال الشيلان التى تبقى أجيالا عدة ، والتي تلقى مع تقادم العهد بها عناية ملوها التجلة لسابق استعالها على يد أجداد كر يمى الذكرى .

« وتبقى العائلة المشتركة أحياناً متجمعة مدة أجيال عدة ، حتى تصبح كبيرة الحرم ثقيلة العبء عسرة القياد فتتجزأ إلى عائلات أصغرمنها . وإنك لترى على هذا النحو قرى بأكملها مأهولة بأعضاء عشرة واحدة . قلت إن العائلة هي حِماعة تعاونية ، وربما أمكن تشبيهها بدويلة ، ومحتفظ لها بأوضاعها و ممكانتها نظامها القوى القائم على المحبة والطاعة ، وإنك لترى فى كل يوم تقريباً أفراد العاثلة الصغار ، يتقدمون إلى كبيرها « ويأخذون تراب قدميه » علامة علىالتبرك، وكلما انطلقوا في مشروع لهم استأذنوه فيه وتقبلوا بركاته ...! وهناك روابط كثيرة تربط العائلة بعضها ببعض : أولها رابطة التعاطف والمسرات المشتركة والأحزان المشتركة . فعندما تحدّث فى العائلة وفاة يشمل الحداد كل أفرادها ، وإذا ولد مولود أو تزوج فرد عمت الأفراح كل العائلة . وهناك فوق كل شيء إله العائلة وهو تمثال لڤشنو ( Vishnu) الحافظ، وله حجرة خاصة ، تعرف عادة باسم حجرة الرب . على أن بعض العائلات الميسرة الحال تخصص له معبداً ملحقاً بالمنزل تؤدى فيه العائلة عبادتها اليومية ، وترتبط العائلة بتمثال الرب بنوع من المحبة الشخصية ، لأن التمثال ينحدر على العموم من الأجيال السابقة ، وكثيراً ما يكون أحد الأجداد الأتقياء قد حصل عليه بمعجزة من المعجزات في بعض الأزمان السحيقة ... وكاهن

العائلة وثيق الارتباط برب العائلة . والكاهن الهندوكي جزء من حياة أتباعه العائلية لا يتجزأ ، وقد دامت الرابطة بينها وبين شخصه مدة أجيال كثيرة . وليس الكاهن عادة رجلا واسع العلم ، وهو على كل حال ملم بتقاليد عقيدته . وليس الكاهن بالعبء الثقيل على العائلة إذ هو يرضى بالقليل . فإن مل حفنات قليلة من الأرز لتكفيه ، وإن عدداً قليلا من أصابع الموز أو الخضر المزروعة في المنزل ، وإن قليلا من السكر غير المكرر المصنوع في القرية ، وإن قليلا من قطع العملة النحاسية تعطى له في بعض الأحيان \_ لهى كل ما يلزمه .

« وكل صورة لحياتنا العائلية لا تتناول بالحديث خدم الدوار تكون صورة بتراء. فالحادم الأنثى تعرف في البنغال باسم « جهى » أي الابنة ، فهى كابنة البيت ، وهى تدعو رب البيت وربته أبا وأماً ، وتدعو شبان وفتيات العائلة إخوة وأخوات ، وهى تقاسم العائلة حياتها ، وتذهب إلى الأماكن المقدسة مع سيدتها ، إذ أنها لا تستطيع الذهاب بمفردها ، وهى على العموم تقضى حياتها مع العائلة التي تبنتها ، وتعنى العائلة بأطفال الجادمة . والحدم الرجال يلقون معاملة مماثلة لهذه تماماً . وهو لاء الحدم الرجال منهم والنساء هم في العادة قوم من طوائف أدنى مرتبة . على أن شعوراً بالتعلق الشخصى ينمو بينهم وبين أفراد العائلة ، وحين تتقدم بهم السن يسميهم الصغار من أفراد العائلة ، وحين تتقدم بهم السن يسميهم الصغار من أفراد العائلة . وحين تتقدم بهم السن يسميهم الصغار من

« ولكل بيت ميسر الحال مدرس مقيم على الدوام ، يعلم أطفال العائلة كما يعلم أولاداً آخرين من أبناء القرية وليست مبانى المدارس كثيرة النفقة ، فإن ف أية شرفة « قراندة » أو مظلة فى الفناء متسعاً للأطفال ومعلمهم ، ويقبل أبناء الطوائف الدنيا فى هذه المدرسة مجاناً . فهذه المدارس الأهلية لم تبلغ يوماً مرتبة عالية جداً . بيد أنها كانت مركزاً لتعليم الحاهير لم يتيسر مثله فى قطر آخر .

لا ويرتبط بالحياة الهندوكية واجب الكرم الذى تحتمه التقاليد، فإن واجب صاحب الدار يقضى عليه بأن يقدم الطعام لأى غريب يحضر قبل الظهيرة، وإن ربة البيت لتمتنع عن تناول طعامها حتى يتناوله كل أفراد العائلة ــ وإذ أن طعامها يكون في بعض الأحيان هو كل ما تبتى في المنزل، فإنها لاتتناول غداءها إلا بعد وقت الظهيرة بزمن كاف خشية أن يأتى غريب جاثع ويطلب الغداء».

لقد استمرأنا الاقتباس من المستر باسو فى شيء من الإسهاب ، لأننا بهذا نصل فعلا إلى شيء يشبه الفهم الحي لطراز الدوارات التي عمت المجتمعات البشرية منذ العصر الحجرى الحديث ، والتي لا تفتأ تعم اليوم الهند والصين والشرق الأقصى . والتي أخذت فى الغرب تخلى مكانها سريعاً لنظام المتعلم تقوم به الدولة ومجالس البلديات ، ولنظام «تصنيع» واسع النطاق يتيسر فيهما من استقلال الفرد وحريته قدر لم تعرفه قط تلك الدوارات الكيرة . ولنعد الآن إلى التاريخ الذي تحفظه لنا الملاحم الآرية .

تنبئنا الملاحم السنسكريتية بقصة شديدة الشبه بتلك القصة التى تنطوى عليها الإلياذة . وهي قصة شعب أشقر يأكل لحم البقر ــ فإنهم لم يصبحوا نباتيين إلا في زمن لاحق ــ ينحدر من بلاد الفرس إلى سهل الهند الشهالى ويشق طريقه في مهل إلى نهر السند . ومن السند ينتشرون في أنحاء الهند ولكن بينا هم في انتشارهم تراهم يقتبسون الشيء الكثير من الدراڤيديين السمر اللذين غزوا بلادهم ، ويبدو أنهم فقدوا تقاليدهم الشاعرية . ويقول المستر باسو : «إن الأشعار القديمة كانت تتناقل على الأخص في الدوارات على ألسنة النساء» .

أما أدب الشعوب الكلتية الشفوى المحفوظ ، وهم الذين اتجهوا غرباً ، فلم يبق سليماً كما بتى أدب الإغريق والهنود ، وذلك لأنه سطر بعد انقضاء قرون عديدة ، ولذلك فإنه ــ شأن ملحمة البيووُلف (Peow II) الإنجليزية البدائية ــ قد فقد كل شاهد واضح يشهد بوجود فترة هجرة إلى أراضى

شعب سالف . ولئن ظهر فيه أثر لمن سبقوا الآريين ، فإنهم إنما يظهرون فقط ظهور ( الفرى(٢) Fairy) في القصص الإرلندية .

وظلت إرلندة \_ وهي أشد المجتمعات الناطقة بالكلتية انقطاعاً عن العالم \_ محتفظة بحياتها البدائية إلى أحدث الأزمان . وقصة التين (Tain) وهي الإلياذة الإرلندية تصف حياة قوم يربون الماشية ولا يزالون يستخدمون العربات الحربية كما تزال كلاب الحرب مستعملة لديهم ، وتحمل رووس القتلى معلقة حول رقاب الحيول . « والتين » إنما هي قصة غارة لسرقة الماشية ، وفيها أيضاً يبدو النظام الاجتماعي على نحو ما شوهد في الإلياذة . فإن الرؤساء بجلسون في قاعات عظيمة رحيبة ، ذلك أنهم يشيدون لأنفسهم القاعات ويقيمون فيها الولائم . وهناك ترفع أصوات الشعراء بالغناء وقص الأقاصيص على حين تدور الكأس بالشراب وينتشي الحاضرون . وليس هناك ما يدل دلالة واضحة على وجود كهنة ، بيد أن هناك نوعاً من الطبيب الساحر حارس التعاويذ والتنبؤات .

<sup>(</sup>۱) الغير - كاثن أو روح خيالى كثير الورود فى القصص الأوربى ، له صورة إنسانية وقامته أقصر من الإنسان وله قدرة على عمل أشياء كثيرة خارقة لا يستطيع الإنسان علمها . ( المترجم )

# *الفصشلالعشدون* الإغريق والفرس

- ١ اشعرب الهيلينية . ٢ المظاهر المعيزة المدنية الهلينية .
  - الملكية والأرستقراطية والديمقراطية في بلاد الإغريق.
  - ٤ -- علكة ليسديا . - نهوض الفرس في الشرق .
    - ۲ -قصة كرويد س (قارون) . ۷ دار يجتساح الروسيا .
    - ۸ معسركة ماراتون . ۹ ثير موپيلا وسالاميس .
      - ١٠ -- بلاتايا رميكالى .

#### ١ - الشعوب الهلينية

يظهر الإغريق لأول مرة فى ذلك الضوء المعمم السابق لفجر التاريخ (قبل عام ١٥٠٠ ق.م. على التقريب) بوصفهم أحد الشعوب الآرية الحوالة غير الكاملة الترحل. وكانوا يوسعون نطاق رعيهم شيئاً فشيئاً نحو الحنوب متغلبن فى شبه جزيرة البلقان، ويقاتلون شعوب تلك المدنية الإيجية السابقة التي كانت مدينة كنوسوس تاجاً على مفرقها، ويختلطون مها.

وتنبئنا الأشعار الهومبرية بأن هذه القبائل الإغريقية تتكلم لساناً واحداً مشتركاً ، وأن تقاليدها المشتركة التي تدعمها أشعار الملاحم تشدهم بعضهم إلى بعض في وحدة مفككة الأوصال . وهم يسمون قبائلهم المختلفة باسم مشترك هو الهلينيون . ولعلهم نزحوا على موجات متعاقبة ، إذ يميز العلماء في لغة الإغريق القديمة ثلاث لهجات رئيسية : هي الأيونية Jonic والإيولية Aeolic . على أن لديهم أيضاً أضراباً كثيرة من اللهجات المتنوعة . ويلوح أن الأيونيين سبقوا من عداهم من الإغريق الى الميدان ، واختلطوا اختلاطاً وثيقاً بالشعوب المتحضرة التي غلبوها على أمرها . وقد يكون سكان مدن من أمثال أثينا وميليتوس من ناحية



ش ۲۲ – توزيع الشـــعوب الحلينية

الحنس أقل نوردية وأقرب إلى سكان البحر المتوسط . والظاهر أن الدورين هم قوام آخر موجات الهجرة وأقواها مُنهة وأقلها تمديناً . فهاته القبائل الهلينية غزت المدنية الإيجية ودمرتها إلى حد كبير وهي المدنية التي سبقت وصولم ، وبني الفانحون على أنقاضها حضارة خاصة بهم . وهفت نفوسهم إلى البحر وعبروه إلى آسيا الصغرى بطريق الحزر . وبعد أن ركبوا السفن محترقين الدردنيل والبسفور ، نشروا مواطنهم ومستقراتهم على امتداد سهواحل البحر الأسود الحنوبية . ثم ما لبثوا أن مدوها على امتداد سواحله الشمالية . كذلك انتشروا في جنوبي إيطاليا ، التي أطلقوا عليها آخر الأمر ماجنا جرايكيا M gna Graeca أي يلاذ الإغريق عليها آخر الأمر ماجنا جرايكيا M gna Graeca أقلية وسيقوا المناهدة الإغريق المناهدة المناهدة الإغريق المناهدة المناهدة الإغريق المناهدة المناهدة المناهدة الإغريق المناهدة المناهدة المناهدة الإغريق المناهدة المن

العظمى) ، ثم انتشروا حول الشاطئ الشهالى للبحر المتوسط وأسسوا مدينة مرسيليا محل مستعمرة فينيقية قديمة . ثم أخذوا ينشئون لأنفسهم فى صقلية المستقرات (المستعمرات) منافسين بذلك القرطاجنيين فى زمان يرجع الى ٧٣٥ ق.م .

وجاء في أعقاب الإغريق الحلّص أقاربهم المقدونيون والتراقيون وعلى جناحهم الأيسر عبر الفريجيون البوسفور إلى آسيا الصغرى .

وإنا لنجد هذا التوزيع كله يتم للإغريق قبل بواكر التاريخ المكتوب . حتى إذا حل القرن السابع ق.م. أعنى إبان الأسر البابلي لليهود ، كانت قد زالت من الوجود كل المعالم الدالة على العالم القديم عالم المدنية السابقة للهلينية في أوربا . ألا ترى إلى تبرينز ( Tryng ) وكنوسوس (Cnossus ) كيف صارتا مواقع غير ذات بال ، وإلى مسيناى ( Mycenae ) وطراوادة ( Troy ) كيف لا تعيشان إلا في عالم الأساطير ؟ فأما المدن العظيمة في هـــذا العالم الإغريقي الحديد فهي أثينا واسبرطة (عاصمة لاكيدايمون) وكورنثة وطيبة وساموس وميليتوس . ومن ثم يكون العالم الذي كان أجدادنا يسمونه باسم « بلاد الإغريق القديمة » قد قام على أطلال منسية تنتمي لبلاد إغريق أشد إمعاناً في القدم من تلك ، كما أنها تضارعها في تعدينها وتقدمها الفي من كثير من الوجوه . بل إننا اليوم لم نكد نتجاوز المرحلة الأولى في تعرف تلك المدنية السحيقة القدم تعرفاً برجع الفضل فيه المرحلة الأولى في تعرف تلك المدنية السحيقة القدم تعرفاً برجع الفضل فيه إلى جهود المنقبن عن الآثار .

بيد أن بلاد الإغريق القديمة هذه الأحدث من السالفة ، التي نحن الآن بصدد الحديث عنها لا تزال تعيش عيشاً ناصعاً رائعاً في أخيلة الرجال ونظمهم ، لأنها كانت تنطق بلسان آرى جيل أشد ما يكون بياناً ، قريب الصلة باللغة الإنجلزية ، ولأنها تناولت الأبجدية المستعملة عند شعوب البحر المتوسط وبلغت بها مرتبة الكمال باضافة حروف الحركة إليها ، وبذا أصبحت القراءة والكتابة عند ذاك فنن يسيرين يسهل تعلمهما وممارستهما ، وصار في ميسور عدد كبير من الناس إتقانهما ووضع سجل حالد للأجيال المقبسلة .



س ۲۲ - معركة بحريه إعريقية ، ٥ م ق.م.

#### ٢ - المظاهر الممنزة للمدنية الهلينية

إن هذه المدنية الإغريقية التي تراها تدرج في جنوب إيطاليا وبلاد الإغريق وآسيا الصغرى في القرن السابع ق.م. . إنما هي مدنية تخالف من أوجه كثيرة هامة كلا من المدنيتين العظيمتين اللتين قفونا نموهما من قبل ، وهما مدنية النيل ومدنية رافدي أرض الحزيرة . نمت هاتان المدنيتان حيث هما خلال عصور طويلة . نشأتا على مهل حول حياة مركزها المعبد ، دارجتين عن زراعة بدائية . ثم قام الملوك الكهنة والملوك الآلهة بجمعون شمل دول المدن الأولى تلك(١) . في إمبر اطوريات . على أن رعاة الإغريق المتبريرين شقوا طريقهم جنوباً مغيرين على عالم كانت مدنيته قد أصبحت قصة طال بها العهد ، إذ كانت الملاحة والزراعة وإقامة المدن المسورة والكتابة أموراً معروفة بها من قبل . فلم ينشي الإغريق مدنية خاصة بهم ، بل حطموا مدنية وأقاموا من أنقاضها وعلى أطلاط مدنية أخرى .

وذلك هو السبب الذى يرجع إليه عدم وجود مرحلة دولة معبد فى سجل الإغريق (٢) ولا مرحلة الملوك الكهنة ، بل وصل الإغريق مباشرة إلى نظام المدينة التى لم تنبت فى الشرق إلا حول المعبد ، فعزفوا من الشرق

<sup>(</sup>١) دولة المدينة city state ويسميها بعض المؤرخين المدينة الحكوميه .

<sup>(</sup>٢) دولة المعيد Temple State : دولة مركزها أحد المعابد ويرأسها الكهنة . (المترجم)

فكرة ارتباط المعبد بالمدينة وتسلموها منه لقمة سائغة . ولعل أشد ما أثر فيهم من مظاهر المدينة أسوارها . وإنا لني ريب من أنهم جنحوا من فورهم إلى حياة المدينة ومقتضيات المواطنية . فكانوا في بادئ أمرهم يعيشون في قرى مفتوحة طلقة خارج أطلال المدن التي حطموها ، ولكن الخموذج كان ماثلا أمام أعينهم لا يبرح يوحي إليهم ويذكرهم . وطبيعي أنهم فكروا في المدينة في بادئ الأمر كموضع أمين لهم في زمان حاقل بالمنازعات . كما فكروا في المعبد في غير فحص ولا تمحيص ، بوصفه مظهراً طبيعياً للمدينة . انتقل إليهم هذا الميراث الذي ورثوه عن حضارة سابقة بينها لا تبرح ذكريات الآجام وتقاليدها قوية ماثلة بقوة في أذهانهم . واستولى على زمام البلاد النظام الاجهاعي القائم على الأبطال والذي تمجد واستولى على زمام البلاد النظام الاجهاعي القائم على الأبطال والذي تمجد الإلياذة ذكراه . ولم يلبث أن تكيف ليوفق بين نفسه وبين ما يحوطه من ظروف جذيدة . وعرور الأيام أصبح الإغريق أكثر تديناً وأشد اعتقاداً في الخرافات على حين استمرت عقائد المغلوبين حية وإن توارت عن الأنظار .

ولقد ذكرنا آنفاً أن التركيب الاجهاعي للآريين البدائيين كان نظاماً ذا طبقتين مكوناً من النبلاء والعامة ، ولم تكن الطبقتان منفصلتين انفصالا شديداً إحداهما عن الأخرى . كان يقودهما في الحرب ملك لم يكن إلا كبير إحدى العائلات النبيلة وهو الزعيم المقام بين نظرائه Primus أصيف إلى هذا التنظيم الإجهاعي البسيط المزدوج الطبقات ، طبقة دنيا أضيف إلى هذا التنظيم الاجهاعي البسيط المزدوج الطبقات ، طبقة دنيا من عماك المزارع وحداق الصناع وغير حداقهم ، وهي في جل أمرها من العبيد . على أن المحتمعات الإغريقية لم تكن بأجمعها من هذا الطراز القائم على الفتح . فكان بعضها مدناً من «اللاجئين» تضم وتمثل مجتمعات المقائم على الفتح . فكان بعضها مدناً من «اللاجئين» تضم وتمثل مجتمعات المنا الأخيرة أية واحدة من الطبقات الدنيا المكونة من السكان الأصلين .

وفى كثير من الحالات السابقة كان من تبقى من السكان الأقدمن

يكونون طبقة محكومة تتمثل في رقيق الدولة بوجه عام كما هو الحال في طائفة الهيلوطين في إسبرطة ، وأصبح النبلاء والعامة أصحاب الأراضي وأعيان الزراع . وكانوا هم المديرين لحركة بناء السفن والمشتغلين بالتجارة . على أن بعض المواطنين الأحرار الأشد فقراً احترفوا الفنون والصناعات الآلية ، وكانوا – كما سبق أن لاحظنا – لا يأنفون حتى الاشتغال بالتجديف في إحدى السفن مقابل أجر معلوم . أما أولئك الكهنة الذين كانوا في العالم الإغريقي فهم إما سدنة للمقاصير المقدسة والمعابد أو موظفون يقومون بتقديم القرابين . واعتبرهم أرسطو في كتابه «السياسة — Politics » يقومون بتقديم القرابين . واعتبرهم أرسطو في كتابه «السياسة عارباً قسماً فرعياً محضاً في طبقة الموظفين . وكان المواطن يشتغل في شبابه محارباً وفي كهولته حاكماً وفي شيخوخته كاهناً . وكانت طبقة الكهان بالمقارنة إلى الطبقة المعادلة لها في مصر وبابل صغيرة لا يعتد بها .

أما آلحة الإغريق الحلّص الأبطال فكانوا كما أسلفنا كاثنات بشرية مجدة ، كما كانوا يعاملون في غير كثير خوف أو رهبة . ولكن كان يستر وراء آلحة الغزاة الأحرار آلحة أخرى للشعوب المقهورة تجد من يتبعونها خلسة بين الأرقاء والنساء . ولم يكن منتظراً من الآلحة الآرية الأصلية أن تأتى بالمعجزات ، أو أن تتصرف في حياة الناس ، بيد أن بلاد الإغريق كانت شديدة التعلق باستشارة مهابط الوحى (Oracles) أو العرافين ، شأنهم في ذلك شأن معظم العالم الشرقي في السنوات الألف السابقة للميلاد . وكانت دلني (Delphi) شهيرة بنبوءاتها على وجه خاص . وفي ذلك يقول جلبرت مرى : «عند ما يعجز أسن شيوخ القبيلة عن إخبارك وإرشادك مما يجدر بك أن تعمله ، فإنك تذهب إلى الأموات عن إخبارك وإرشادك مما النبوءات خيعها عند قبور الأبطال ، فهم يطلعونك على المقدور ( Themis ) وما يجدر بك أن تعمله ، ويكشفون لك عن إرادة الله على حد قول رجال الدين اليوم » .

<sup>(</sup>١) Themis كلمة يونانية ممناها القانون الوضعي أو العرفأو المقدور . ( المترجم )

ولم يكن كهنة هذه المعابد وكاهناتها يكونون طبقة واحدة ، كما أنهم كطبقة لم يكونوا يمارسون أية سلطة في البلاد إذ الواقع أن قوام الدولة الإغريقية كله هو النبلاء والعامة الأحرار ، وهما طبقتان اندمجتا في بعض الحالات في هيئة واحدة مشتركة من المواطنين. وفي كثير من الحالات ومخاصة في دول المدن الكبرى ، كان عدد العبيد الأرقاء وعدد الغرباء غير المتمتعين بالحقوق يفوق عدد المواطنين الأحرار إلى حد كبير . على أن الدولة في نظرهم لم تكن لتقوم إلا عن تفضل منهم وتكرم ، إذ هي موجودة من الناحية القانونية من أجل الهيئة المختارة ، هيئة المواطنين الأحرار وحدهم ، وهي حرة في أن تتسامح أو لا تتسامح مع الدخيل والزقيق . ولكن لم يكن لهولاء أي صوت قانوني في نوع المعاملة التي يلقون ، الأمر الذي يجعل معاملتهم لا تفترق غما لو كانوا يعيشون في ظل أي نظام استبدادي .

وغنى عن البيان أن هذا تكوين اجتماعى يختلف اختلافاً بعيداً عنه في النظم الملكية الشرقية . والأهمية الكبرى التي كان ينفرد بها المواطن الإغريقي الحر تذكرنا بعض الشيء بالأهمية الماحقة الساحقة التي كان يستمتع بها « أبناء إسرائيل » في الدولة اليهودية الأخيرة . بيد أن الحانب الإغريقي خلو من كل معادل للأنبياء والكهان ، ومن فكرة وجود إله واحد مثل «يهوة » له السيطرة والسلطان على كل شيء .

وهناك وجه آخر للتباين بين الدول الإغريقية وبين أى من المجتمعات الإنسانية التى وجهنا إليها اهتمامنا حتى الآن ، هو انقسامها المستمر الذى استعصى علاجه . ومدنيات مصر وسومر والصين ومعها دون ريب مدنية شمال الهند أيضاً ابتدأت كلها فى شكل عدد من دول المدن المستقلة ، كل واحدة منها تتكون من مدينة يحيط بها بضعة أميال من القرى الزراعية التابعة ومن الأراضى والمزارع . ولكنها خرجت من هذا الطور عن سبيل عملية تماسك التأمت بها أجزاؤها فأصبحت ممالك وإمبر اطوريات . ولكن

الإغريق لم يتحدوا قط حتى انصرم تاريخهم المستقل بأكمله ؛ ويرجع هذا بوجه عام إلى الظروف الحغرافية التى كانوا يعيشون فيها . فإن بلاد الإغريق قطر مجزأ إلى عدد كبير من الوديان ، تقطعت أوصاله بفعل كتل جبلية وخلجان من البحر جعلت الاتصال فيا بينها أمراً عسير المنال . بل لقسد بلغ من عسر الاتصال أنه قل من المدن من استطاعت أن تحتفظ بكثير من المدن الأخرى تحت سيطرتها أى مدة من الزمان . وفضلا عن ذلك فإن الكثير من المدن الإغريقية كانت تقع في جزائر ، وكانت متناثرة على امتداد سواحل شاسعة . وظلت أكبر دول المدن الإغريقية حتى النهاية أصغر من كثير من المقاطعات الإنجلزية . وكانت مساحة بعضها لا تتجاوز بضعة أميال مربعة . وأثينا وهي واحدة من أكبر المدن الإغريقية كان فيها من السكان في أوج عزها عدد ربما بلغ ثلث المليون . وقل من كلدن الإغريقية الأخرى من تخطى سكانه الحمسين ألفاً . وكان نصف هذا العدد أو ما يتجاوز النصف من الرقيق والغرباء ، وكان ثلثا هيئة الأحرار من النساء والأطفـــال .

# ٣ – الملكية والأرستقراطية والديمقراطية في بلاد الإغريق

كانت حكومة دول المدن هذه تختلف في طبيعتها اختلافاً بيناً . فإن الإغريق عند ما استقروا بعد فتوحاتهم احتفظوا إلى حين بحكم ملوكهم ، ولكن هذه المالك ما لبثت أن عادت رويداً رويداً إلى حكم الطبقة الأرستقراطية . وفي إسبرطة أي (لاكيدا يمون) كان الملوك لايزالون متمتعين بمنزلة رفيعة في القرن السادس ق.م. وكان لأهل لاكيدا يمون نظام غريب في بابه ينطوى على ملكية ثنائية ، إذ يولون عليهم ملكين من أسرتين ملكيتين مختلفتين عجكان معساً .

على أن معظم دول المدن الإغريقية أصبحت جمهوريات أرستقراطية قبل حلول القرن السادس بزمان بعيد . ومهما يكن من شيء ، فإن غالب العائلات الى تتولى الحكم بالوراثة يتجلى فيها على الدوام نزوع إلى التوانى وعدم الكفاية

ومصرها هو التدهور والزوال طال بها الزمن أو قصر . ولمسا أن خرج الإغريق إلى البحر وأسسوا المستقرات وانتشرت تجاربهم ، برزت بينهم عائلات غنية جديدة ، فزحزحت العائلات القديمة عن مكانتها وتسلمت مقاليد الأمور شخصيات جديدة . وأصبح هؤلاء الأغنيساء الحديثو الثراء أعضاء في طبقة حاكمة كبيرة أقامت ضرباً من الحكومة يعرف بالأوليجركية – تميزاً له من الأرستقراطية – وإن كان المعنى الدقيق للفظ الأوليجركية (وهو حكومة الأقلية) بجب أن يشمل الأرستقراطية الوراثية كحالة خاصة .

وفى كثير من المدن كان أشخاص من ذوى النشاط الفذ ينتهزون فرصة حدوث شيء من النزاع الاجتماعي ، أو وقوع شيء من المظالم على بعض الطبقات ويقبضون على زمام سلطة ذات طابع استثنائي إلى حد ما بالفعل فى الدولة ، وهذا المزج بن الشخصية والفرصة قد حدث بالفعل فى الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال ، حيث يسمى الرجال الذين يمارسون أنواعاً مختلفة من السلطات غير الرسمية باسم «الرؤساء Bosses » وكان أمثال هؤالاء يسمون في بلاد الإغريق باسم «الطغاة Tyrants» على أن الطاغية يوشك أن يكون أكثر من الرئيس فوذاً وسلطاناً، فقد كان يعترف به ملكاً ، كما أنه كان يطالب بسلطات الملك . ثم إن الرئيس فى العصر الحديث يستتر وراء بعض الأوضاع القانونية التي «استحوذ عليها» ، ويستخدمها في أغراضه الخاصة . وكان الناس يفرقون بين الطغاة والملوك الذين كانوا يدعون لأنفسهم بعض الحقوق ، أعنى ضربًآ من الأسبقية العائلية فى أمور من أمثال تولى الحكم . وربما ناصر هؤلاء الطغاة الطبقات الفقيرة المظلومة . مثال ذلك أن بأرستراتوس الذي كان طاغية من طغاة أثيناً وتولى الحكم مدة تتخللها فترتان نفي أثناءهما ما بين ٥٦٠ ، ٧٧٥ ق. م. ، كان يُويده الأثينيون من سكان التلال اللَّين أضناهم الفقر ، وربما حدث في بعض الأحيان كما حصل في صقليـــة الإغريقية أن وقف الطغاة في صف الأغنياء ضد الفقراء . وعند ما أخذ

الفرس فيما بعسد فى إخضاع المدن الإغريقية بآسيا الصغرى أقاموا عليها طغاة يناصرونهم .

وكان أرسطو المعلم الفيلسوف العظيم – وقد ولد أيام الملكية الوراثية المقدونية ، وقضى بضع سنين مربياً لابن الملك ، – يفرق فى كتابه السياسة » بين الملوك الذين يحكمون بحق طبيعى مسلم به ، كملك مقدونيا الذى كان يعمل فى خدمته ، وبين الطغاة الذين يحكمون بغير رضاء المحكومين. والواقع أن من العسير علينا أن نتصور وجود طاغية يحكم بغير رضاء الكثير من رعاياه ودون مشاركة العدد الجوهرى منهم المشاركة الفعالة ، وإن إخلاص « ملوكهم الحقيقيين » ونكرانهم الذات ، قد عوفا بأنهما يثيران الامتعاض والتشكك . وقد استطاع أرسطو أيضاً أن يقول إنه بينها يحكم الملك من أجل خير الدولة ، كان الطاغية يحكم لمصلحت الحاصة . وكان أرسطو فى هذا الموضوع ، كما كان فى قدرته على اعتبار الرق أمراً طبيعياً واعتبار النساء غير جدرات بالحرية والحقوق السياسية – متسقاً مع سير الحوادث حوله .

وكان الشكل الثالث للحكومة التى انتشرت فى بلاد الإغريق انتشاراً منزايداً فى القرون السادس والحامس والرابع ق. م. معروفاً باسم الديمقراطية ، ولما كان العالم المعاصر فى هذه الأيام لايفتاً يتكلم عن الديمقراطية ، وإذ أن الفكرة الحديثة عن الديمقراطية إنما هى شىء بختلف اختلافاً بيناً عن ديموقراطية دول المدن الإغريقية . فمن الحير إذن أن نعمد إلى أشد الوضوح فى معنى الديمقراطية فى بلاد الإغريق ، فقد كانت الديموقراطية عند ذاك حكومة تديرها العامة ، وهم الديموس (Demos) . وكانت حكومة تديرها هيئة المواطنين جمعاء وتديرها الكثرة تمييزاً لها عن القلة . ولكن على القارئ العصرى أن يلحظ كلمة (مواطن) هذه فقد كان الرقيق مستبعداً منها ، وكذلك المعتوق « المحرد » مستبعداً منها ، وكذلك الغريب ، وحتى الإغريقي المولود فى المدينة والذى نزح أبوه إليها من مسافة نمانية أو عشرة أميال عن المدينة التي تقع وراء أحد الرءوس الممتدة مسافة نمانية أو عشرة أميال عن المدينة التي تقع وراء أحد الرءوس الممتدة

في البحر ، كان يستبعد من عداد المواطنين . وكانت الديمقراطيات الأولى (وإن لم تكن كلها) تشترط في المواطن (أ) مؤهلا من الملكية العقارية ، وكان قوام الملكية العقارية في تلك الأيام هو الأرض . على أنهم ما لبثوا فيا بعد أن تسامحوا في هذا الشرط . بيد أن القارئ المعاصر سوف يدرك أنه يلمس هاهنا شيئاً مختلفاً جداً عن الديمقراطية الحديثة . وفي نهاية القرن الحامس ق. م. كان هذا المؤهل العقاري قد ألغي في أثينا مشلا . على أن بريكليس وهو السياسي الأثيني العظيم ، الذي سوف نتكلم فيا بعد على أن بريكليس وهو السياسي الأثيني العظيم ، الذي سوف نتكلم فيا بعد عنه في شيء من الإسهاب ـ سن قانوناً (٥١٥ ق م.م.) يقصر حق المواطنية على أو لئك الذين يستطيعون أن يثبتوا لأنفسهم الانحدار من أبوين أثينين خالصين . ومن ثم يكون حال هولاء المواطنين الأحرار في الديمقراطيات خالصين . ومن ثم يكون حال هولاء المواطنين الأحرار في الديمقراطيات تعاماً ، إذ يؤلفون «هيئة مياسكة» الإغريقية كحالهم في الأوليجركيات تعاماً ، إذ يؤلفون «هيئة مياسكة» تتولى أحياناً ـ كما في حالة أثينا في أيام عظمتها ـ حكم عدد كبير من السكان الأرقاء والغرباء .



ِش -- ؟ ؟ المجدفون يعملون في سفينة ح بية آثيتية ح الى سنة ٠٠ \$ق.م. ( قطعة من نقش غائر عثر عليه في الأكروبا لي )

فلو أن سياسياً عصرياً عامر الذهن بفكرة الديمقراطية على وجهها الحديث المختلف تماماً والقائلة بأن الديمقراطية فى أكمل أوضاعها معناها أن لكل رجل بالغ وامرأة بالغة صوتاً فى الحكومة ، لو أنه رد فجأة إلى الديمقراطية الإغريقية المتطرفة لعدها ضرباً من الأوليجركية . والفرق الحقيقي الوحيد بين الأوليجركية الإغريقية والديمقراطية الإغريقيسة هو

<sup>(</sup>۱) المواطن Citizen هو كل حر يستمتع بالمواطنية أى الحقوق والواجبات المدنية كاملة . وإن كان الأولى أن يسمى بالمهادن نظراً لطبيعة أوطان الإغريق المكونة من مدن . (المترجم)

أنه في الأولى لم يكن للمواطنين الأحرار الأفقرين والأقل أهمية صوت في الحكومة ، بينا كان لكل مواطن حر في الثانية صوت . ويبين أرسطو في كتابه «السياسة» بغاية الحلاء النتيجة العملية لهسذا الفارق . إذ كانت الفرائب خفيفة العبء على الأغنياء في الأوليجركيات . بينا كانت الديمقراطيات من الناحية الأخرى تفرض الضرائب على الأغنياء وتدفع في العادة للمواطن الحر المعدم ما يقيم أو ده من غذاء وكساء وغير ذلك من نفقات خاصة . وفي أثينا كان للمواطنين الأحرار جعل يدفع لهم ، حي على حضور مجلس العامة . على أن العامة والدهماء ممن هم خارج نطاق الطائفة السعيدة المحدودة من المواطنين الأحرار ، كانوا يكدحون ويصدعون عن مواطن حر يتولى الدفاع عنه . إذ لم يكن لغير المواطنين الأحرار أي عن مواطن حر يتولى الدفاع عنه . إذ لم يكن لغير المواطنين الأحرار أي كيان أو حق في الالتجاء إلى المحاكم . أما الفكرة العصرية القائلة بأن أي فرد في الدولة بجب أن يكون مواطناً حراً فلو أنها عرضت على الديمقراطيين ذوى الامتيازات في أثينا لأزعجهم كل الإزعاج .

وقد نشأت عن جعل الدولة حكراً موقوفاً على المواطنين لطبقة الأحرار نتيجة بينة واحدة ، هي أن وطنية هولاء القوم الممتازين اتخدت شكلا حاداً ضيقاً . فكانوا يكونون الأحلاف مع « دول مدن » أخرى ، ولكنهم لم يندمجوا آبداً بعضهم مع بعض ، إذ كان في ذلك قضاء على كل امتياز بستمتعون به كما أن الحدود الجغرافية الضيقة لتلك الدول الإغريقية الصغيرة زادت شعورهم حدة وإرهافاً . وكان مما يشد من أزر حب الرجل لوطنه حبه لبلدته وهي مسقط رأسه ، ولدينه وبيته ، إذ كانت هذه حيماً أمراً واحداً . وبديهي أن الأرقاء لم يكونوا يشاطرونهم تلك المشاعر . وفي الولايات الأوليجركية كانت الطبقة المهيضة المحرومة في الكثير الغالب تتغاضي عن كراهيتها للأجانب لشدة كراهيتها للطبقة التي تسومها العذاب في أرض الوطن . ولكن الوطنية الإغريقية في صميمها كانت

عاطفة شخصية ذات حدة خطرة تبعث الإلهام ، فهى كالحب المرفوض ، سهلة التحول إلى شيء أقرب ما يكون إلى الكراهية . والمنبى الإغريقى كان على شاكلة المهاجر الفرنسي أو الروسي فى استعداده لمعاملة بلاده المحبوبة معاملة لا تخلو من الحشونة لكى يقيها شر شياطين الإنس الذين تملكوها وأخرجوه هو من ربوعها .

وقد نظمت أثينا في القرن الحامس ق. م. علاقاتها بعدد من دول المدن الإغريقية الأخرى فأنشأت بذلك نظاماً ، كثيراً ما يتحدت عنه المؤرخون باسم الإمبر اطورية الأثينية . على أن دول المدن الأخرى احتفظت حميعاً محكوماتها الحاصة . وهناك «حقيقة جديدة» أضافهتا هذه الإمبر اطورية الأثينية ، وهي القضاء المبرم على القرصنة ، وثمة حقيقة أخرى وهي إقامة نظام هو ضرب من القانون الدولى . نعم كان القانون في واقع الأمر هو القانون الأثيني ، ولكن سهل بفضله إقامة القضايا ونشر لواء العدالة بين مواطنين ينتمون إلى دول الحلف المختلفة . وبديهي أن هذا أمر لم يكن ميسوراً من قبل .

كانت الإمراطورية الأثينية في حقيقة الأمر وليدة حلف دفاع مشرك ضد فارس ، وكانت قاعدته في الأصل جزيرة ديلوس . وقد ساهم الحلفاء في رصيد مالي مشترك أو دعوه خزانة في تلك الحزيرة ، ثم نقل رصيد ديلوس إلى أثينا لأنه كان هناك عرضة للغارات القارسية المحتملة الوقوع . وسرعان ما تقدمت مدينة في إثر الأخرى تعرض دفعات من المال عوضاً عن الحدمة العسكرية مما أفضى إلى أن أصبحت أثينا آخر الأمر تقوم بعبء العمل كله تقريباً ، وتتلقى المال منهن حميعاً تقريباً ، ويعينها في النهوض بذلك العبء جزيرة أو اثنتان من كريات الحيزر . وهذه الطريقة تحسول «الحلف» بالتدريج إلى إمبراطورية . على أن مواطني الدول المتحالفة – اللهم إلا حيث كانت هناك معاهدات خاصة تنظم تبادل التزاوج وما شامهه – لبثوا من الناحية العملية أجانب بعضهم عن البعض . وقد وقع على كواهل أفقر المواطنين بوجه خاص في أثينا معظم أعباء

هذه الإمبراطورية عما كانوا يبذلون من جهود جبارة وخدمات شخصية متواصلة . وكان كل مواطن عرضة للخدمة العسكرية داخل موطنه أو خارجه بين سن الثامنة عشرة والستين . وكان يطلب آونة للذود عن موطنه في شئون أثينية محضة ، ويتصدى آنا آخر للذب عن مدن الإمبراطورية التي افتدى مواطنوها أنفسهم بالمال . ولم يكن هناك على الراجح بين أفراد مجلس الأحرار الأثيني رجل واحد تزيد سنه على الحامسة والعشرين لم يتمرس بالحرب في حملات عديدة في نواح مختلفة من البحر المتوسط أو البحر الأسود ، ولم يكن يتوقع أن يعود إلى الحدمة العسكرية ثانية . وخصوم الاستعار العصرى يأخذون عليه أنه استغلال الأغنياء للعالم ، على أن الاستعار الأثيني كان استغلال العالم على يد المواطنين من فقراء على أن الاستعار الأثيني كان استغلال العالم على يد المواطنين من فقراء الأثينيسين .

وثم فارق آخر عن الأحوال والظروف السائدة في العصر الحديث ، رجع إلى حجم دول المدن الإغريقية الصغير ، وهو أنه كان لكل مواطن في النظام الديمقراطي الحق في حضور مجلس الأحرار والتكلم والتصويت فيه . وكان فحوى هذا أن يلتم لحل المدن جمع لا يضم سوى بضع مئات من الناس . فلم يكن عددهم في أكبرها يزيد على بضع آلاف من المواطنين . وليس شيء من هذا القبيل بممكن في ديمقراطية عصرية فيها من الأصوات ما قد يصل عدده إلى ملايين عديدة . ويلاحظ أن صوت المواطن العصرى في الشئون العامة مفصور على حقه في التصويت لواحد أو لآخر من مرشحي الأحزاب الذين يقدمون إليه . ومفروض عند ذاك «موافقة» الناخب أو الناخبة على الحكومة التي يتمخض عنها ذلك الانتخاب . وهذا أرسطو الذي لو أنه عاصرنا لأثلجت فواده الأساليب ذلك الانتخاب . وهذا أرسطو الذي لو أنه عاصرنا لأثلجت فواده الأساليب كيف أن طبقة المواطنين من الفلاحين الذين نأت مساكنهم يمكن في الديمقراطية القديمة أن عرموا حرماناً فعلياً من حقوقهم المدنية بسبب الإكثار

من دعوة مجلس الأحرار دعوة متداركة متكررة لا يستطيعون معها أن يحضروا الحلسات بانتظام . وفى الدعقراطيات الإغريقية المتأخرة (فى القرن الحامس) كان تعيين الموظفين العموميين ، فيا عدا القواد الذين يجب أن تتوافر فيهم دراية خاصة جداً ، يتم بالقرعة ورمى القداح ، إذ كان المفروض أن فى هذه الوسيلة ضهاناً ينى الهيئة العامة للمواطنين أرباب الامتيازات من دوام تسلط الأغنياء وذوى النفوذ والمبرزين من أهل الكفاية .

كان لدى بعض الديمقراطيات (مثل أثينا وميليتوس) نظام يسمى الني السياسي ( Ostrakon) وهي كلمة مشتقة من أوستراكون ( Ostrakon) ومعناها الشقفة إذ كان الناخب يستطيع إبان المنازعات والأزمات أن يكتب اسم أحد المواطنين على قطعة من الشقافة أو المحار فيصدر طبقاً لذلك قرار إما بابعاد ذلك المواطن لمدة عشر سنوات أو عدم إبعاده . وقد يبدو هذا للقارئ العصرى نظاماً قائماً على الحسد ، على أن الحسد لم يكن صفت الحوهرية . إذ الواقع فيا يقول جلبرت مرى أنه كان وسيلة للوصول إلى قرار حاسم في مسألة انقسم الشعور السياسي بضددها انقساماً ينذر بوقوع قرار حاسم في مسألة انقسم الشعور السياسي بضددها انقساماً ينذر بوقوع وزعاء أحزاب ، ولكن لم يكن لديهم حكومة منتظمة بيدها مقاليد الحكم . ورعاء أحزاب ، ولكن لم يكن لديهم حكومة منتظمة بيدها مقاليد الحكم . ولم تكن لديهم معارضة منتظمة ، فلم يكن هنالك إذن أية وسيلة لتنفيذ وعم قوى أو حماعة قوية لمناهضتها . على أن النبي السياسي كان يلزم أقل الرعاء الكبار مرلة في قلوب الشعب وأقلهم استمتاعاً بثقته أن ينسحب من الميدان إلى حن دون أن يلحق أي ضرر بشرفه أو ممتلكاته .

وقد خلد نظام النبي السياسي هذا اسم عضو خامل من أعضاء الديمقراطية الأثينية يكاد يكون أمياً ؛ ذلك أن شخصاً اسمه أريستيديس قد ذاع صيته في المحاكم لاستقامته ولمناصرته العدل والقانون ــ حدث ذات مرة أن نشب بينه

وبين ثيموستوكليس نزاع بشأن موضوع يتعلق بالسياسة البحرية ، إذ كان أريستيديس من أنصار تقوية الحيش على حين كان ثيمو ستوكليس من أنصار النهوص بالبحرية ، فكان الحو منذراً بخطب فادح ، وكان أن لحأت المدينة إلى النبي السياسي لحسم هذا النزاع بينهما . ويقص علينا بلوتارك أنه بيها كان أريستيديس يتجول في شوارع المدينة ساعة التصويت ، استوقفه مواطن غريب من الأصقاع الزراعية المحيطة بالمدينة لا يعرف فن الكتابة وطلب إليه أن يكتب اسمه هو نفسه على قطعة من الشقافة قدمها إليه .

فســأله أريستيديس قائلا : «ولماذا ؟ فهل حدث قط أن أساء إليك أريستيديس ؟ » .

فقال المواطن : «كلا ، كلا ، فإن عيني لم تقعا عليه أبداً ولكنني مع الأسف برمت جداً بما وصل إلى سمعى من أنه يدعي أريستيديس العادل » .

وعتد ذلك كما يقول بلوتارك ــ كتب أريستيديس ما أشــــار به الرجل دون أن يطيل عليه الكلام .

ومتى فهم المرء المغزى الحقيقى لهذه الدساتير الإغريقية وفهم بوجه خاص مسالة حصر حميع السلطات سواء أكان ذلك فى الديمقراطيات أم الأوليجركيات فى يد طبقة ذات امتياز محلى ، أدرك كيف كان من المحال قيام أى اتحاد فعال بين مثات المدن الإغريقية المتناثرة حول إقليم البحسر المتوسط ، أو حتى وجود أى تعاون منتجر بينها برمى إلى غاية مشتركة . فإن كل مدينة كانت فى قبضة فئة قليلة أو بضع مئات من الرجال الذين كان أهم ما يعنون به ومحرصون على تحقيقه فى حياتهم هو أن تظل مدينتهم منفصلة عن المدن الأخرى . ولم تكن فى العالم قوة تستطيع أن توحد الإغريق غير الغزو الخارجى . ولم تتحقق لهم أى وحدة سياسية حتى غزيت بلاد الإغريق ، فلما أن غزيت بلادهم آخر الأمر ، كان غزوها كاملا بلاد الإغريق ، فلما أن غزيت بلادهم آخر الأمر ، كان غزوها كاملا الاستسلام والحضوع .

ومع ذلك فقد كان هناك على الدوام مقومات لوحدة بين الإغريق كافة في بعض التقاليد السائدة بينهم ، دعامنها لغة مشتركة وكتابة مشتركة وتراث مشترك من ملاحم الأبطال ، هذا إلى اختلاطهم المتواصل الذي يسره موقع دولهم من البحر ، عدا روابط دينية بأعيانها كانت تدعو إلى توحيد البلاد . ولو تأملت بعض المقاصر المقدسة ـ كمقصورة الإله أبولو بجزيرة ديلوس ومعبد دلني مثلا – لرأيت أن ما كانت تلقاه من تأييد وعون لم يقتصر أمره على دول مفردها بل تجاوز ذلك إلى اتحادات من الدول « أو أمفكتيونات Amphictyonies » ( والأمفكتيون هو حلف الحسيران ) ، وهي اتحادات أمست واسعة النطاق جداً في حالة «حلف دلني» وما ماثله من أحلاف . وكان الحلف محمى المقصورة المقدسة ومحافظ على سلامة من يؤمها من حجاج ويصون الطرق المؤدية إليها وبحفظ السلام إبان الأعياد الحاصة ، ويسن قواعد معينة للحد من لحوء أعضائه إلى الحرب . كما أن اتحاد دبلوس كان له بوجه خاص فضل القضاء على القرصنة . وثمة رابطة أخرى للاتحاد الهليني أكثر أهمية مما سلف وهي الألعاب الأولميتة ، التي كانت تعقد في أولمبيا كل أربع سنوات . وكان سباق الحرى والملاكمة والمصارعة وقذف الرمح وقذف القرص والقفز وسباق المركبات والخيول أهم الألعاب . وكانوا يحتفظون بسجل للفائزين وللزوار الممتازين ، وظلت هذه الألعاب متذ ٧٧٦ ق. م. تقام بانتظام مدة تربي على ألف سنة . وكان أثرها كبيراً في الاحتفاظ بذلك الإحساس بوجود حياة اغريقية مشتركة ذات طابع هليني عام ، يسمو على السياسات الضيقة التي تجرى على سنتها دول المدن . وتعتبر ٧٧٦ ق.م. وهي أول سنة عقدت فها الألعاب الأولمپية نقطة بداية قيمة في حساب التاريخ الإغريق .

على أن أمثال تلك الروابط القائمة على العواطف وروح التآلف كانت قليلة الحدوى إزاء « الروح الانفصالية » الحادة التي ترجع إلى النظم السياسية

الاغ ىقبة . وفي طوق طالب العلم أن محس لدى مطالعته « تاريخ هيرودوت، عبلغ الحدة والعنف والإصرار واللجاجة في المنا عات التي ألقت بالعالم الْإَغْرِيقِي في عمرة حرب مزمنة . وفي الأيام الحوالي ( أي حتى القرن السادس ق . م . على وجه التقريب ) كانت تسود بلاد الإغريق عاثلات كبيرة نوعاً ما احتفظت بشيء من نظام الدوارات الآرى القديم بكل ما يلازمه من شعور قوى واعتداد بالعشيرة . ومن ُقدرة على مداومة الاحتفاظ بالمنازعات وإن طال بها الأمد . ويدور تاريخ أثينا مدى سنين عديدة حول منازعات حدثت بن عائلتن عظيمتين هما عائلتا الألكمايونيديين ( Alcmaeonidae ) والبيزستراديين ( Peisistratidae )والأخيرة تعادل الأولى في الأرستقراطية . بيد أنها أسست صرح قوتها على مساندة الطبقة الفقيرة من الشعب وعلى استغلالها لما يحل بهم من الحيف والمظالم . وفيا عَقب ذلك من الزمان أى في القرنين الســـادس والحامس أدى تحديد النسل ونقص أفراد العائلات إلى إثنين أوثلاثة (وهي عملية لحظها أرسطو وإن لم يدرك لها سبباً ﴾ – إلى أختفاء العشائر الأرستقراطية القديمة . وكانت الحروب التي وقعت بعد ذلك راجعة إلى المنافسات التجارية وإلى بعض المظالم التي سببها وأثارها بضع نفر من المغـــامرين أكثر منها إلى الأحقاد العائلية وروح الأخذ بالثأر .

ومن اليسير علينا الآن أن نفهم فى ضوء هذه الروح الانفصالية الحادة لدى الإغريق ، كيف سهل وقوع الأيونيين بآسيا وبالحزيرة تحت سلطة مملكة ليديا أول الأمر ثم سلطان الفرس عند ما قام قورش بخلع كرويسوس ملك ليديا عن عرشه . ثم هبالأيونيون ثائرين وكأنهم لم يثوروا إلا لكى يعود إليهم الفرس ثانية بالبطش والإخضاع ثم جاء دور بلاد الإغريق الأوربية فكان مما يدعو إلى الدهشة ، بل مما دهش له الإغريق أنفسهم أن وجدوا أن بلاد الإغريق نفسها لم تقع تحت سلطان الفرس ، أولئك الآريين المتبر برين قاهرى المدنيات القديمة وسادتها فى آسيا الغربية . على أننا قبل أن نتحدث عن هذا الكفاح نرى لزاماً علينا أن نلتي نظرة إلى هؤلاء الآسيويين الذين عن هذا الكفاح نرى لزاماً علينا أن نلتي نظرة إلى هؤلاء الآسيويين الذين

صمد الإغريق أمامهم ووقفوا لهم بالمرصاد وعلى الأخص للميديين والفرس ، الذين ما كادت تحل بهم سنة ٥٣٨ ق.م. حتى كانوا قد استولوا بالفعل على حضارتى آشور وبابل القديمتين وكانوا على وشك أن يقهروا مصر .

### ٤ - مملكة ليديا

سنحت لنا فيما سلف الفرصة لذكر مملكة ليديا وربما كان من المستحسن أن ندلى إليك هاهنا بتبذة موجزة عن الليديين قبل أن نواصل الحديث في قصتنا . وربما كان السكان الأصليون في معظم أجزاء آسيا الصغرى يمتون بالقرابة إلى السكان الأصليين ببلاد الإغريق وكريت ؛ فإن كان الحال كذلك فلقد كانوا من جنس البحر المتوسط ولعلهم فرع آخر من أولئك القوم الضاربين إلى السمرة الذين هم أعم انتشاراً وأقدم عهداً وأقرب إلى الحنس الأساسي ، والذين نشا منهم جنس البحر المتوسط في الغرب ، والحنس الدراڤيدي في الشرق . وهناك بقايا من نفس نوع الفن الذي والحنس الدراڤيدي في الشرق . وهناك بقايا من نفس نوع الفن الذي امتازت به كنوسوس وميكيناي وجدت متناثرة في نواحي آسيا الصغرى . ولكن كما أن الإغريق النورديين انسابوا جنوباً إلى بلاد الإغريق فغزوها واختلطوا بالسكان الأصليين ، فإن قبائل أخرى نوردية تمت إليها بصلة واختلطوا بالسكان الأصليين ، فإن قبائل أخرى نوردية تمت إليها بصلة القربي فعلت ذلك سواء بسواء فتدفقت عبر البوسفور إلى آسيا الصغرى .

وقد تغلبت هذه الشعوب الآرية على بعض المناطق تماماً وصارت تكون الشطر الأكبر من السكان مع احتفاظها بلغتها الآرية ، ذلك شأن الفريچيين وهم شعب لغته تكاد تكون شديدة الصلة بلغة الإغريق ، شدة صلة اللغة المقدونية بالإغريقية . على أن بعض المناطق الأخرى لم يعمها الآريون إلى مثل هذا الحد : فني ليديا حافظ الحنس الأصلى على نفسه وعلى لغته ، فلم يهن ولم يخضع . وكان الليديون شعباً غير آرى يتكلمون لغة غير آرية ، لا يعرف منها في الوقت الحاضر سوى بضع كلات قليلة . وكانت سارديس (Sardis) عاصمتهم .

وكانت ديانتهم غير آرية كذلك. فإنهم كانوا يعبدون إلهة أنى هى الأم العظيمة. وكذلك الفريجيون، فإنهم وإن احتفظوا بلغتهم شبه الإغريقية، انتقلت إليهم عدوى الديانة الغامضة ذات الأسرار الحفية. والواقع أن قدراً كبيراً من الديانات ذات الأسرار الحفية والطقوس السرية التى عمت أثينا في تاريخ تال ، كانت فريجية (إن لم تكن تراقية) في أصلها.

وقد احتفظ الليديون بادئ الأمر بساحل آسيا الصغرى الغربي ، ولكنهم طردوا منه نتيجة لرسوخ قدم الإغريق الأيونيين الذين جاءوا بطريق البحر وأسسوا المدن . ومع ذلك فإن هذه المدن الأيونية الإغريقية أخضعها فيما بعد الملوك الليديون .

وتاريخ بلاد ليديا هذه ما يزال غامضاً غير معروف معرفة واضحة ، ولو أنه كان معروفاً بالفعل لما بلغت أهميته قدراً بجعله جديراً بأن يذكر فى هذه المعالم التاريخية . على أن القرن الثامن ق. م. يظهر لنا اسم ملك جدير بالذكر يدعى جيجيس . فإن البلاد تعرضت فى أيامه لغزو آرى آخر ؛ ذلك أن قبائل مترحلة تسمى الكريين جاءت تتدفق عبر آسيا الصغرى ، فردهم جيجيس وابنه وحفيده بغاية الجهد والمشقة . واستولى هؤلاء البرابرة الهمج على مدينة سارديس وأحرقوها مرتين . ويذكر التاريخ أن جيجيس دفع الحزية لساردانا بالوس (Sardanapalus) . وهذا أمر يربط ما بينه وبين فكراتنا العامة عن تاريخ عملكة آشور ربني إسرائيل ومصر . ثم ثار جيجيس فما بعد ضد مملكة آشور ، وأرسل الحنود لمساعدة أبسماتيك الأول في تحرير مصر من عبوديتها القصيرة الأجل للآشوريين .

وإلى ألياتيس (Alyattes) حفيد جيجيس يرجع الفضل فى جعل ليديا قوة يعتد بها . وقد ظل فى الملك سبع سنين ، وهو الذى أخضع غالبية المدن الأيونية فى آسيا الصغرى لحكمه . وأصبحت البلاد مركزاً لتجارة عظيمة بين آسيا وأوربا وكانت على الدوام بلاداً منتجة غنية بالذهب . واشتهر الملك

الليدى بأنه أغنى ملوك آسيا . وكان هناك بين البحرين الأسود والمتوسط وبين الشرق والغرب حركة غدو ورواح لا تنقطع . واشتهرت ليديا بأنها أولى أقطار العالم في إنتاج النقود المسكوكة ، وفي إعداد الخانات (الفنادق) للمسافرين والتجار ، ينزلون بها ويجدون وسائل الراحة والاستجام . ويلوح أن الأسرة المالكة الليدية كانت أسرة تجارية من طراز أسرة مينوس في كريت وقد بلغ نظام المصارف (البنوك) والمالية فيها شأواً لا بأس به . وفي هذا القدر الكفاية من أخبار ليديا نقدمه على سبيل التوطئة للقسم التالى .

### • – نهوض الفرس في الشرق

وعلى حين كانت سلسلة من الغزاة الناطقين بالآرية تدرج وتنتشر ، على الشاكلة التي وصفناها ، في بلاد الإغريق الأصلية وبلاد الإغريق العظمى (أي جنوب إيطاليا) وما حول شواطيء البحر الأسود ، فإن هناك سلسلة أخرى من الشعوب الناطقة بالآرية ربما كان دمها النوردي الأصلي مختلطاً من قبل بأحد العناصر المغولية ، قد أخذت تستقر وتنتشر في شهال وشرق الإمر اطوريات الآشورية والبابلية .

ولقد أسلفنا الكلام عن تشلب الشعوب النوردية الآرية على صورة تشابه شكل القوس في شهال البحر الأسود وبحر قزوين . والراجح أن هذا الطريق هو الذي ملكته الأجناس الهندية الفارسية الناطقة بالآرية في نزولها التدريجي إلى ما يكون الآن بلاد فارس ، وانتشرت شرقا إلى الهند من ناحية (من نحو ٢٠٠٠ إلى ١٠٠٠ ق.م.) وازدادت من الناحية الأخرى وتكاثرت في المرتفعات الفارسية حتى بلغت من القوة حداً جعلها تهاجم مملكة آشور بادئ الأمر (٢٥٠ ق.م.) ثم بابل (٣٨٥ ق.م.).

ويحيط الغموض الكثير بتغيرات المناخ التي كانت تحدث في أوربا وآسيا خلال العشرة الآلاف السنة الأخيرة . فإن ثلج العصر الحليدى الأخير تراجع تراجعاً تدريجياً ، وبذلك تحول سهل أوربا العظيم طوال فترة مديدة إلى

سهوب وأحوال شبيهة بالبرارى . ومنذ اثنى عشر ألفاً أو عشرة آلاف من السنين تقريباً كما يقدرون اليوم ، كانت هذه الحالة آخذة فى الزوال لتحل محلها الغابات والآجام . ولقد ذكرنا آنفاً كيف حدث نتيجة لهذه التغيرات ، أن أخلى صيادو الحصان السوليوتريون (Solutreans) مكانهم لصائ*دى* السمك المحدلينين (١) (Magdalenias) ولصائدى غزال الغابات ، كما أخلى هؤلاء أيضاً مكانهم بدورهم لرعاة العصر الحجرى الحديث وزراعه . ويلوح أن المناخ الأوربي لبث بضع آلاف من السنين أدفأ منه الآن . وكان هناك بحر عظيم يمتد من ساحل شبه جزيرة البلقان متوغلا في آسيا الوسطى ، ويصل امتداده شمالا إلى وسط روسيا . وكان انحسار ذلك البحر وانكماشه وما نجم عن ذلك من اشتداد المناخ وقسوته فى جنوب روسيا وآسيا الوسطى ، معاصراً تماماً لقيام المدنيات الأولى في وديان الأنهار ومتمشياً مع تطورها . ويبدو أن هناك حقائق كثيرة تومىء إلى وجود مناخ أكثر اعتدالا في أوربا وآسيا الغربية ، وتشيّر أيضاً بشكل أقوى إلى ازدهار في حياة النبات والخضروات منذ أربعة آلاف أو ثلاثة سنة خلت يفوق ما نشهده الآن . كانت هناك آنذاك غابات في آسيا الحنوبية وفى القطر الذي هو الآن التركستان الغربية ، حيث تعم اليوم السهوب والصحارى . ومن ناحية أخرى كانت منطقة أورال وقزوين منذ مدة تَرَاوح بين ١٥٠٠ سنة و ٢٠٠٠ سنة أجف فيما يرجح ، كما كان هذان البحران أصغر منهما في الوقت الحاضر .

ونلحظ فى هذا الصدد أن تحتمس الثالث (فى القرن الخامس عشر قم على وجه التقريب) صاد فى حملته التى امتدت إلى ما وراء الفرات قطيعاً مكوناً من مئة وعشرين فيلا فى ذلك الإقليم ، وعدا ذلك فثمة خنجر إيبچى من ميكيناى برجع تاريخه إلى حوالي (٢٠٠٠ ق.م) وعليه صورة منظر صيد أسد يحمل الصائدون فيه تروساً كبيرة ويقفون فى صفوف ، الواحد منهم

<sup>(</sup>١) راجع المجلد الأول ص ٨٩، ٣٨ الطبعة الثالتة .



ش ه ٦ – خريطة الإمبر اطوريتين الميدية والبابلية الثانية

تلو الآخر ، فيطعن الرجل الأول الأسد بحربته ، فإذا وثب الوحش الحريح عليه ، ارنمى الرجل على الأرض متوقياً بترسه الكبير ، تاركاً للرجل الذى يليه أن يكرر طعنته ، وهكذا حتى يُقضى على الأسد . وما برح شعب الماساى (۱) (Masai) بمارس إلى اليوم طريقة الصيد هذه ، على أنها لا تصلح إلا فى أرض كثيرة الأسود . ولكن كثرة الأسود تشير ضمناً إلى كثرة القنائص ، وهذا بدوره ينم عن وجود وفرة من النات . وكان اشتداد المناخ حوالى ٢٠٠٠ ق.م. فى الأجزاء الوسطى من العالم القديم ، وهو الذى سبق أن أشرنا إليه ، مدعاة لتغير اتجاه الشعوب الآرية المترحلة فجعلها تتجه جنوباً نحو الحقول والغابات بن الشعوب الأكثر استقراراً وتمدناً .

ومما هو جدير بالذكر أن الأسود بقيت فى شبه جزيرة البلقان حتى قرابة القرن الرابع ق.م. إن لم يكن بعد ذلك . وربما كانت الفيلة اختفت من

<sup>(</sup>١) هم شعب ذو أرومة حاميـة شبه زنجية يسكن في كينيا وتنجانيقا . (المترجم)

آسيا الغربية قبيل القرن الثامن ق.م. ولكن الأسد ــ وكان أضخم من الأسد الحالى جثة ــ ظل فى جنوب ألمانيا حتى العصر الحجرى الحديث (النيوليثى). ولبث النمر الأرْقط ( Panther )يسكن بلاد الإغريق وجنوب إيطاليا وأسبانيا الحنوبية حتى بداية الحقبة التاريخية (قرابة ١٠٠٠ ق.م.).

وتنحدر الشعوب الآرية إلى التاريخ من الأقاليم القزوينية الشرقية قرابة الوقت الذي كانت فيه طروادة وميكيناي وكنوسوس تسقط في يد الإغريق . ومن الصعب فصل القبائل والأجناس المختلفة وتمييزها بعضها عن بعض . وهي تظهر تحت حشد كبير من الأسماء في السجلات والمخطوطات التي تسجل أول ظهورهم . على أنه من حسن الطالع أنه ليست بنا حاجة إلى هذه الفروق المميزة في «معالم » أولية كهذا الكتاب . ويظهر شعب يسمى الكمتريين في ناحية بحيرتي أوروميا (Urumiya) وقان (Van) . وبعد ذلك بوقت قصير ينتشر الآريون من أرمينيا إلى عيلام (Elam) . وفي القرن التاسع ق.م. تذكر المخطوطات الآسورية اسم شعب يسمى الميديين المحرون المناش وسرجون الخطوون إلى الشرق منهم ، ويدعي كل من تغلث فلاسر الثالث وسرجون يظهرون إلى الشرق منهم ، ويدعي كل من تغلث فلاسر الثالث وسرجون الخورة . والمخطوطات تشير إليهم بأنهم « الميديون الخطرون » ، وهم – بعد المناهم دفع المحرون » ، وهم – بعد الله واحد .



٣٦ – الإسكذيون كما يصورهم الفنانون الإغريق

وقرابة القرن السابع ق.م. يتوارى من سجل التاريخ فجأة عيلاموالعيلاميون الذين كانت عاصمتهم سوسا وهم شعب له تقاليد ومدنية لا تقل عن تقاليد السومريين ومدنيتهم من حيث القدم . ولسنا ندرى ما حدث لهم . ويلوح

أن الغزاة اجتاحوا السكان وامتصيوهم ووقعت سوسا فى قبضة الفرس . وثمة شعب رابع يمت بصلة إلى هذه القبائل الآرية ، يظهر في هذا الزمان في رواية هيرودوت ، وهو الاسكيذيون أو الأشقوذيون (Scythians). فإن ملوك دولة آشور يوقعون الشحناء طرفاً من الزمان بن مختلف هذه الشعوب ذوات القربى ويُغْرُون الكمريين والميديين والفرس والاسكيذيين بعضهم ببعض وتتزوج أميرات آشوريات ( بينهن بنت آسر حدون Esarhaddon مثلا) من روساء إسكيذيين . ومن جهة أخرى نرى نبوخذ ناصَّر العظيم يتزوج من ابنة كياكسارس (Cyaxares) الذي أضحى ملكاً على الميدينُ كافة ، والآريون الإسكيذيون يتجهون نحو الآشورين السامين ، على حين ينزع الميديون الآريون صوب البابليين الساميين . وكياكسارس هذا هو الذي فتح نينوي عاصمة آشور (٦٠٦ ق.م.) وبذا خلص بابل من النبر الآشوري . وبذا تأسست الإمبراطورية البابلية الثانية تحت الحكم الكلداني . ثم يعود أحلاف دولة آشور الاسكيذيون فيسقطون من القصة بعد هذا ويواصلون عيشهم في مكان بعيد في الشمال درن كثير تدخل في شنون الشعوب التي في الحنوب ، وإن نظرة إلى خريطة ذلك العصر لتريك كيف أنه خلال ثلثي قرن من الزمان استقرت الإمىراطورية البابلية الثانية

ولن نتدخل فى معترك المنازعات الداخلية بين الميديين والفرس ، وهى التى انتهت آخر الأمر باعتلاء قورش (Cyrus) « الفارسى » عرش كياكسارس الميدى عام ٥٥٠ ق.م. فنى تلك السنة كان قورش يحكم إمر اطورية تمتد من حدود ليديا إلى فارس وربما وصلت إلى الهند. على حين كان نابونيداس آخر الحكام البابليين ، كما ذكرنا آنفاً بحفر منقباً عن السجلات القديمة ويبنى المعابد فى مملكة بابل (بابلونيا).

استقرار الحمل بين ذراعي الأسد الميدي .

۲ – قصة كرويسوس Croesus (قارون)

على أن هناك ملكاً واحداً في العالم تنبه لحطر تلك القوة الحديدة المجتمعة

بين يدى قورش ذلك هو كرويسوس ملك ليديا . وقد قُتل ابنه بطريقة عزنة جداً ذكرها هيرودوت ولكننا لن نتعرض هنا لوصفها ؛ قال هيرودوت :

" أقام كرويسوس بعد ذلك الحادث مدة سنتن فى حداد عميق لفقد ولده ، ولكن راعه بعد تلك الفرة ما رآه من خلع قورش لابن كياكسارس من الحكم ومن تزايد الفرس عظمة وسلطاناً ، فأقلع كرويسوس عن أحزانه، وأخذ يعمل بكل ما أوتى من وسيلة على تقويض قوة الفرس وهى ما تزال فى طور النمو وقبل أن تبلغ غاية العظمة . وعند ذلك أخذ بجرب مهابط الوحى المتنوعة .

وقد كلف كرويْسوس الليديين الذين كان عليهم أن يحملوا العطايا إلى المعابد ، بأن يسألوا الوحى هذا السوَّال : « هل يهاجم كرويسوس الفرس ، وإن كان الحال كذلك ، فهل بجب عليه أن يضم إليه أى جيش من الرجال بوصفهم أصدقاء ؟ » ولما أن وصل الليديون إلى الأماكن التي بعثوا إليها كرويسوس ملك الليديين والشعوب الأخرى ، إذ يعد هذه هي مهابط الوحي الصادقة الوحيدة بين الناس ، يقدم لكم من العطايا ما يستحقه كشفكم أستار الغيب ، ويسألكم الآن مرة أخرى هل قدر له أن يسيّر جنده على الفرس ، وإن كان الأمر كذلك ، فهل كتب عليه أن يضم أى جيش من الرجال بوصفهم أحلافاً ؟» هكذا استفسروا ، واتفقت إجابات كل من مهبطي الوحى عَلَى أمر واحد ، وهو تأكيدهم لكرويسوس بأنه إن زحف على الفرس فإنه سيحطم إمراطورية عظيمة . وعلى ذلك لما نقلت الإجاية إلى الملك كرويسوس وبلغت مسامعه ، سره الوحى ، ولتوقعه أنه لابد مدمر مملكة قورش ، أرسل ثانية إلى بيثو (Pytho) وأهدى إلى رجال دلني كافة ، بعد أن استوثق من عددهم ، قطعتين من الذهب لكل رجل منهم ، ( قيمة الواحدة منهما ستاتير (Stater (١٠) . وفي مقابل هذا أعطى الدلفيون كرويسوس

<sup>(</sup>۱) سستاتير : عمـــلة قديمة وهي أكبر عملة ذهبيـــة كانت تسنخدم قديماً ببــــلاد الإغريق . (المترجم)

والليديين حق الأسبقية فى استشارة الوحى والإعفاء من كل الرسوم وحق الجلوس فى المقاعد الأمامية فى حفلات الألعاب ، مع منحهم امتيازاً آخر يبنى لهم على مر الزمان : وهو أن يسمح لكل من يرغب منهم بأن يكون له حق المواطن الحر فى دلنى .

ومن ثم عقدمحالفة دفاعية مع كل من اللاكيديمونيين (Lacedemonians) والمصرين . ثم يستطرد هيرودوت فيقول : « وبينها كان كرويسوس يتأهب للمسير على الفرس ، نصبح له أحد الليدسن وكان من قبل هذا الزمان معروفاً بالحَكَمة والحصافة ، على أن هذه النصيحة زادته شهرة على شهرته بالعقل والحكمة بين الليديين ــ نصح الملك بما يلى ، قال « أيها الملك ، إنك تستعد للهجوم على رجال يرتدون سراويل من الحلد ، وسائر ثيابهم من الحلد كذلك ، وهم يأكلون طعاماً ليس ثما يشتهونه ، وإنما مما يستطيعون الحصول عليه ويعيشون في أرض وعرة ، وفضلا عن ذلك فإنهم لا يتناولون النبيذ بل يشربون الماء ، وليس لديهم من التين ما يتخذونه حلوا بعد طعامهم ، ولا أى غذاء طيب آخر . فمن ناحية ، إن كانت الغلبة لك عليهم فماذا أنت آخذ منهم وليس لديهم شيء يستلب ؟ ومن جهة أخرى إن غلبوك فتأمل كم من الأشياء الطيبة تذهب عنك حين ذاك . فإنهم لو ذاقوا خيراتنا لأول مرة تشبثوا بها لا محالة ، ولن يستطاع بعد ذلك إقصاؤهم عنا . وأناً عن نفسى أشعر بالشكر للآلمة لأنهم لم يبثوا في عقول الفرس أن يزْحفوا على الليديين ». هكذا تكلم من غير أن يقنع كرويسوس ، لأنه من المحقق أنه لم يكن لدى الفرس \_ قبل أن مخضعواً الليديين ـ شيء من وسائل الترف ولا من الطيبات » .

واقتتل كرويسوس وقورش فى معركة غير فاصلة فى پتيريا (Pteria) تراجع منها كرويسوس ، وتبعه قورش فالتحمّا فى معركة خارج عاصمته سارديس ، وكانت قوة الليديّين تنحصر فى فرسانهم ، إذ أنهم كانوا . فرساناً ممتارين ، وإن كانوا غير منظمين ، يقاتلون برماح طويلة .

« أما قورش فإنه لما أن رأى الليديين مصطفين للقتال وخشى فرسانهم

أقدم على ما يأتى تنفيذاً لمشورة هارپاجوس (Harpagos) أحد الميديين : فقد جمع في صف واحد كل الحمال التي كانت في مؤخرة جيوشه تحمل المؤن والمتاع ، ورفع عنها أحمالها وأقام عليها رجالا مزوّدين بعتاد الفرسان ، سائر الحيوش وأن يتجهوا صوب فرسان كرويسوس ، ومن خلف فصيلة الحال ، أمر المشاة أن يتبعوهم ، ومن خلفالمشاة وضع قوة فرسانه بأكملها ، وعندما عبأ رجاله كلا في مكانه الخاص أمرهم ألا يتركوا فرداً واحداً من الليديين الآخرين حياً ، وأن يذبحوا كل من قد يقف في سبيلهم ، على أنهم لم يكونوا ليذبحوا كرويسوس نفسه ، وإن أبدى المقاومة ساعة القبض عليه . تلك كانت أوامره وقد وضع الحمال ضد الخيل لهذا السبب : وهو أن الخيل تخاف الإبل ولا تستطيع أن تطيق رؤيتها أولا أن تشم رائحتها . فلهذا السبب إذن دبرت الحيلة ، حتى تصبح فرسان كرويسوس عديمة الحدوى . وهي القوة نفسها التي كان يتوقع منها الملك الليدي كل التفوق والتبريز . وبينها الحانبان يتقدمان للالتحام في المعركة ، وبمجرد أن اشتمت الحيل رائحة الحال ورأتها دارت على أعقابها وانهارت آمال كرويسوس على الفور » .

وهوجمت سارديس طوال أربعة عشر يوماً ووقع كرويسوس في الأسر . . . .

«ولما أن ظفر به الفرس قدموه بين يدى قورش ، فجمع الملك كومة عظيمة من الحطب وأمر فجعل كرويسوس من فوقها مشدود الوثاق ، كما جعل معه أربعة عشر من أبناء الليديين ، فهل كان يقصد أن يقسدم هذا القربان ثمرة أولى لنصره إلى أحد لأرباب ؟ أو هل كان يبغى تحقيق الوفاء بنذر قطعه على نفسه ؟ أو أنه سمع أن كرويسوس رجل يخشى الله ، فأمر به أن يوضع من فوق قمة الحطب ، لأنه أراد أن يعسرف هل ستنفذه إحدى القوى الإلهية فلا يحرق حياً ؟ في قولم إنه فعل ذلك ابتغاء تلك الغاية .

على أن كرويسوس ، وهو واقف على كومة الحطب هبطت عليه على

الرغم مما كان فيه من سوء الحال ذكرى حكمة سولون (Solon) حن قال بوحي من الآلهة : إنه ليس بين الأحياء من يدعى بالسعيد ، فلما خطر ذلك الخاطر بباله ، قالوا إنه تأوه تأوهاً عميقاً وأن أنينا عالياً ، بعد أن ظل صامتاً زماناً طويلا ، ثم هتف باسم سولون ثلاثاً . فلما أن سمع قورش ذلك أمر المترجمن أن يسألوا كرويسوس عمن يكون ذلك الشخص الذي يناديه ، فاقتربوا منه وسألوه ، ويقال إن كرويسوس لزم الصمت زماناً عند ما سئل في هذا ، ولكنهم لما ألحوا عليه بعد ذلك قال « إنه رجل وددت وإن فقدت في سبيل ذلك ثروة طائلة ــ لو أنه تحدث إلى كل الملوك » . وعند ذلك لما كانت كلماته ذات مضمون مبهم ، سألوه من جديد عما قال ، وإذ كانوا ملحفين لا يعطونه أى سلام أو راحة ، أخبرهم كيف أن سولون ـــ و هو فرد آثینی ـــ قد جاءه ، وبعد أن فحص کل ثروته استخف مها بكلمات كيت وكيت ، وكيف أن كل ما حدث له جاء مطابقاً لما قاله سولون ، وهو لم يكن يتكلم البتة بالنسبة إلى كرويسوس نفسه بوجه خاص ولكن بالنسبة إلى الجنس البشرى أجمع ، وخاصة إلى أولئك الذين يخالون أنفسهم رجالا سعداء . وبينما كان كرويسوس يقص هده الأمور ، كانت النار أُضرمت في كومة الحطب وكانت حوافيها قد اتقدت من كل النواحي . وعند ذلك يقال أن قورش عند ما سمع من المترجمين ما قاله كرويسوس ، غير عزمه وأيقن أنه هو نفسه إن هو إلا إنسان ، وأنه يقدم رجلا آخر لا يقل عنه سعادة ؛ ليكون وقوداً للنار وهو حي ، وفضلا عن ذلك فقد خشى القصاص ، ورأى أنه لا أمان لشيء مما علكه الناس ، ولذلك يقولون إنه أمرهم أن يطفئوا بأسرع ما يستطاع تلك النار التي كانت تتلظى وأن ينقذوا كرويسوس ومن معه من فوق كومة الاحطاب ، وإذ أخذوا يبذلون الحهود لم يستطيعوا إذ ذاك أن يتغلبوا على لهيبالنار . ثم يقص الليديون بعد ذلك أن كرويسوس ، وقد علم كيف عدل قورش عن رأيه ورأى كل إنسان جاهدا في إطفاء النار ، وأنهم لم يعودوا قادرين على الحد من

امتدادها صاح متوسلا إلى أبولون ( Apollo ) : إذا كنت يوما فدمت هدية تقبلها الإله أبولون ، فإنه سيهب لنجدتى وسينقدنى من الشر الذى هو الآن محيق بى . هكذا تضرع إلى الرب والدمع ملء عينيه . وفجأة كما يقولون ، وبعد أن كانت السماء مصحية والحو هادئاً مستقراً ، تجمع الغام وانفجرت العاصفة ، وأمطرت السماء وابلا مدراراً فأطفئت نار الحطب .

«ثم لما أدرك قورش أن كرويسوس محب للآلهة ورجل خير أمر به فأنزل من فوق كومة الحطب وسأله كما يأتى : «أخبرنى ياكرويسوس مَن من الناس قاطبة أغراك بأن تزحف على أرضى وتصبح عدوا لى بدل أن تكون صديقاً ودوداً ؟ فقال له : «أبها الملك لقد فعلت ذلك فكان فيه سعادتك وجر على شقاوتى ، والسبب فى ذلك هو رب الهللينين الذى حرضى على الزحف بجيشى ، إذ ما من فرد بلغت به الحاقة حداً يجعله يختار بمحض إرادته الحرب دون السلم ، لأن الأبناء يوارون آباءهم التراب فى أوان



ش ۸٪ – إمبر اطورية دارا

السلم ، على حين يوارى الآباء أبناءهم فى زمن الحرب . على أنى أعتقد أنه كان مما يسر القوى الإلهية أن تقع هذه الحوادث على هذا النحو . » .

على أن هيرودوت رفيق شائق جذاب يغرى من يكتب معالم التاريخ بالإسهاب في الاقتباس منه ، ولذا فإن بقية حياة كرويسوس وكيف أخذ يقدم إلى قورش نصائح حكيمة ، يجب أن تقرأ على صفحات هيرودوت الزاحزة .

ولما أن أخضعت ليديا ، وجه قورش التفاته إلى نابونيداس فى بابل ، فقهر الحيش البابلى تحت قيادة بكشكاصًر (Belshazzar) خارج أسوار بابل ، ومن ثم ألتى الحصار على المدينة فدخلها عام ٥٣٨ ق.م. ، والراجح أن ذلك الفتح تم كما سبق أن أشرنا برضاء كهنة بعل وإغضائهم .

# ٧ – دارا بجتاج الروسيا

خلف قورش على الملك ابنه قمبيز ، الذى اقتاد جيشاً دخل به مصر ( ٥٢٥ ق . م . ) ، وحدثت معركة على أرض الدلتا اقتتل فيها مرتزقة من الإغريق فى كل من الجانبين . ويصرح هيرودوت أنه رأى عظام القتلى وهي ما تزال فى الميدان بعد ذلك محمسين أو ستين سنة . وهو يشير إلى صغر حجم الحاجم الفارسية نسبياً . ذلك أن هيرودوت لم يخفف قط من دعايته ضد الفرس . واستولى قمبيز بعد هاته المعسركة على منف ومعظم أجزاء مصر .

ويقال إن قمبيز أصيب بمس من الحنون فى مصر . فاستباح المعابد المصرية أيما استباحة وظل فى ممفيس «ينبش المقابر القديمة ويفحص جثث الموتى » . وكان قمبيز قد اغتال قبل وصوله إلى مصر كلا من كرويسوس ملك ليديا السابق وشقيقه نفسه سميرديس (Smerdis) . ثم مات فى سوريا أثناء عودته إلى سوسا متأثراً مجرح عارض ولم يترك عقباً مخلفه على

العرش فخلفه فی الحال دارا المیدی ( ۵۲۱ ق . م . ) و هو ابن هیستاسپس ( Hystaspes) أحد كبار مستشاری قورش .

وكانت إمبراطورية دارا الأول أعظم من جميع الإمبراطوريات السابقة التي تتبعنا فيما سلف نموها ، فهى تضم كل آسيا الصغرى وسوريا ، أو بعبارة أخرى الإمبراطوريتين الليدية والحثية القديمتين ، وكل الإمبراطوريات الآشورية والبابلونية القديمة ومصر وبلاد القوقاز وإقليم قزوين وميديا وبلاد الفرس ، ولعلها امتدت في الهند حتى نهر السند . دانت كل هذه البلاد لحكم دارا فأقام عليها حكاماً إقليميين (ينعت الواحد منهم باسم ساتراپ) ، ولم ينج من دفع الحزية للساتراپ الفارسي إلا العرب الرحل وحدهم دون سائر شعوب ما يسمى الآن باسم الشرق الأدنى التابعين لدارا . ويلوح أن تنظيم هذه الإمبراطورية العظيمة كان على مستوى من الكفاية أعلى كثيراً مما كان في الإمبراطوريات التي سبقها . فكانت الطرق الرئيسية العظيمة تصل الولاية بالولاية ، وكان هناك نظام للبريد الملكي ، وكانت خيول البريد تقف على مسافات مقررة وهي مستعدة على الدوام لحمل رسل الحكومة أو لحمل المسافر إن كان لديه تصريح من الحكومة ــ إلى المرحلة الثانية من مراحل رحلته . ويلوح أن الحثيين رصفوا الطرق الكبرى الممتدة عبر بلادهم في زمن أبكر من هذا بكثير . على أن هذا أول تنظيم للبريد معروف لدينا ، وفيا خلا مسألة حق الحكومة المركزية في استخدام الطرق الإمراطوية والاستيلاء على الحزية ، فقد كانت الحكومات المحلية تستمتع بقدر جسيم جداً من الحرية المحلية ، وأفضت تبعيتهم للحكومة المركزية إلى الحيلولة دون وقوع نزاع داخلي قتال بينهم وهو أمر عاد عليهم جميعاً بالحير العميم . وفي أول الأمر كانت المدن الإغريقية الواقعة فى القارة الأسيوية تدفع الجزية وتشترك في الاستمتاع بهذا « السلم الفارسي ». وقد استحث دارا على مهاجمة الإغريق فى أوربا طبيب إغريتي فى بلاطه

وكان محن إلى وطنه ، ويريد أن يعود إلى بلاد الإغريق بأى ثمن . وكان دارا قد رسم من قبل الحطط لحملة على أوربا وليس على بلاد الإغريق . بل على ما هو فى شمال الإغريق عبر البوسفور والدانوب (الطونة) ، كان يريد أن يضرب جنوب روسيا التى كان يعتقد أنها موطن الإسكيذيين المترحلين الذين مهددونه على حدوده الشمالية الشرقية . على أنه أعار مستحثه أذنا مصغية وأرسل الرسل إلى بلاد الإغريق .

وهذه الحملة العظيمة التي قام بها دارا توسع رحاب نظرتنا في هذا التاريخ. فهي ترفع الستار عن بلاد البلقان من خلف بلاد الإغريق ، وهذه أول مرة نذكر لك فيها البلقان. وهي تحملنا إلى الدانوب وما وراء الدانوب. سارت نواة جيشه من سوسا وهي تجمع الأحلاف وفرق الحند المساعدة أثناء تقدمها إلى البوسفور ، وهنا كان حلفاء دارا من الإغريق « وهم الإغريق الأيونيون في آسيا » قد أقاموا جسراً من الزوارق عبر الحيش عليه ، على حين واصل حلفاوه الإغريق رحلتهم بسفنهم إلى نهر الدانوب ، ثم رسوا على مسيرة يومين من مصبه ونصبوا جسراً طافياً آخر على حين كان دارا يتقدم مجيوشه بإزاء الساحل الذي نسميه الآن بلغاريا ، والذي كان يسمى حينداك تراقيا ؛ فعروا نهر الدانوب وأخذوا يستعدون لمنازلة الحيش حينداك تراقيا ؛ فعروا نهر الدانوب وأخذوا يستعدون لمنازلة الحيش الإسكيذين.

على أن الإسكيذيين لم تكن لهم مدن ، كما أنهم تجنبوا الالتحام معه فى أية موقعة . وتحولت الحرب إلى عملية طراد مضنية موئسة قوامها اقتفاء أثر أعداء أكثر سرعة وأخف حركة . وكان المترحلون يطمرون الآبار ويدمرون المراعى . وكان فرسان الإسكيذيين يغيرون على أطراف الحيش المكون فى معظمه من جنود من المشاة ، فيتصيدون الشاردين منهم ويحولون دون المرعى وجمع الأعلاف . وبذلوا كل ما فى مقدورهم لحمل الإغريق الأيونيين — الذين أقاموا الحسر عبر الدانوب وقاموا على حراسته — على أن يفكوا الحسر ،

وبذلك يضمنون تدمير « دارا » تدميراً محققاً لا ريب فيه . على أن إخلاص حلفاء داراً من الإغربق ظل ثابتاً لا يتزعزع ما داموا يرونه يتابع تقدمه .

ولكن ضروب الحرمان والتعب والمرض نالت من الحيش الفارسي وأعجزته عن التقدم ، وفقد دارا عدداً كبيراً من الرجال ممن شردوا عن جيشه ، واستنفدت كل مؤنه ثم ساوره أخيراً خاطر أليم بأن التراجع عبر الدانوب كان أمراً ضرورياً لإنقاذه من أعياء وهزيمة كاملين .

ولكى بجد نخرجاً ينقذه من ورطته عول على أن يبدأ تراجعه بالتضحية بالمرضى والحرحى من رجاله . فأخبرهم بأنه يتأهب لمهاجمة الإسكيليين في أثناء الليل ، وتسلل من المعسكر تحت هذه الدعوى مع نحبة من جنوده المختارين وانطلق جنوبا تاركاً نيران المعسكر متقدة فضلا عن الضوضاء والحركة العاديتين . وفي اليوم التالي أدرك الرجال المخلفون في المعسكر الحيلة التي لعها ملكهم عليهم ، فسلموا أنفسهم إلى رحمة الإسكيذيين ، ولكن دارا كان حصل على ما يشتهى ، فاستطاع أن يصل إلى جسر الزوارق قبل أن يلحق به مطاردوه . على أنهم كانوا أسرع من عسكره حركة ، لولا أنهم ضلوا عن قنيصتهم في الظلام . وعند النهر « بلغ الحوف بالفرس المتراجعين أقصى غايته » إذ وجدوا بعض أجزاء الحسر قد انهارت ولم بجدوا أثراً لنهايته الشهالية .

وفي هذه المرحلة يدوى في آذاننا صوت يتردد من القرون الحوالي . فهولاء جماعة من الفرس الوجلين يقفون حول الملك العظيم على شاطىء النهر المتدفق . . . . وهذه كتل الحيوش المتوقفة عن المسير وقد أنهكها الحوع وأضنتها الحرب ..... وهذا ذيل طويل من السفن المحطمة يمتد نحو الأفق الذي قد يظهر عليه في أي وقت جنود مقدمة المتعقبين . . . . وليست هناك ضوضاء كبيرة على الرغم من الحمع الحاشد ، بل يسودهم صمت القلق المتوجس . وكانت بقية من جسر الزوارق تمتد امتداد المرساة على الحانب

الآخر من مجرى النهر العظيم ، وكأنما هي لغز لا سبيل إلى حله . ولسنا نستطيع أن نميز هل هناك رجال عنده أم لا ، فإن سفائن الإغريق الأيونيين تلوح كأنما لا تزال تُسحب على الشاطئ الآخر ، ولكن كان كل شيء بعيداً بعداً سميقاً . « وكان مع دارا إذ ذاك رجل مصرى له صوت أجهر من صوت أى رجل على الأرض . وقد أمر دارا ذلك الرجل أن يتخذ موقفه على شاطئ إيستر Ister (أى الدانوب) وأن ينادى هستيائيوس الميليطي (Histiaeus of Miletus)

وإذا بهذا المبجل الذى كان موضع التكريم — وسيأتى يوم تُحمل فيه رأسه إلى دارا فى سوسا كما سنفصل ذلك من توَّنا — يظهر عبر النهر مقترباً رويداً فى قارب .

ويدور حديث يتبين منه أن « كل شيء على ما يرام » .

والتفسير الذي قدمه هستيائيوس عن الأمر تفسير معقد ، ذلك أن بعض الإسكيذيين حضروا ثم انصرفوا ، وربما كان هؤلاء من الطلائع الكشافة . ويبدو أنه جرت مناقشة بين الإسكيذيين والإغريق ، وكانوا يطلبون إليهم تحطيم الحسر ويتعهدون لهم بأن بهلكوا عند ذلك الحيش الفارسي ويقضوا على دارا وإمبر اطوريته . وعندئذ يستطيع إغريق آسيا الأيونيون تحرير مدنهم ثانية . وكان ملتياديس الأثيني يدعو إلى قبول هذا المقترح ، على أن هستيائيوس كان أشد منه دهاء . فإنه قال إنه يفضل ألا يتخلى عن الفرس تماماً إلا بعد أن يراهم وقد دمروا تدميراً . فهل يوافق الإسكيذيون أن يعودوا أدراجهم ويدمروا قوة الفرس ليطمئن إليهم الإغريق ، على حن يقوم الإغريق من ناحيتهم بتدمير الحسر ؟ ومهما يكن الحانب الذي انجاز إليه الإغريق آخر الأمر ، فقد كان من الواضح الحلي لهم أن من حسن التدبير تدمير نهاية الحسر الشمالية . فإن لم يفعلوا ذلك فإن الإسكيذيين قد يجتاحونه . والواقع أنه حتى الشمالية . فإن لم يفعلوا ذلك فإن الإسكيذيين قد يجتاحونه . والواقع أنه حتى حين كان الطرفان يتفاو ضان ، شرع الإغريق في العمل بأسرع ما يستطاع على حين كان الطرفان يتفاو ضان ، شرع الإغريق في العمل بأسرع ما يستطاع على

وبذلك يضمنون تدمير « دارا » تدمير أمحققاً لا ريب فيه . على أن إخلاص حلفاء دارا من الإغريق ظل ثابتاً لا يتزعزع ما داموا يرونه يتابع تقدمه .

ولكن ضروب الحرمان والتعب والمرض نالت من الحيش الفارسي وأعجزته عن التقدم ، وفقد دارا عدداً كبيراً من الرجال ممن شردوا عن جيشه ، واستنفدت كل مونه ثم ساوره أخيراً خاطر أليم بأن التراجع عبر الدانوب كان أمراً ضرورياً لإنقاذه من أعياء وهزيمة كاملين .

ولكى يجد مخرجاً ينقذه من ورطته عول على أن يبدأ تراجعه بالتضحية بالمرضى والحرحى من رجاله . فأخبرهم بأنه يتأهب لمهاجمة الإسكيذيين في أثناء الليل ، وتسلل من المعسكر تحت هذه الدعوى مع نخبة من جنوده المختارين وانطلق جنوبا تاركاً نيران المعسكر متقدة فضلا عن الضوضاء والحركة العاديتين . وفي اليوم التالى أدرك الرجال المخلفون في المعسكر الحيلة التي لعبها ملكهم عليهم ، فسلموا أنفسهم إلى رحمة الإسكيذيين ، ولكن دارا كان حصل على ما يشتهى ، فاستطاع أن يصل إلى جسر الزوارق قبل أن يلحق به مطاردوه . على أنهم كانوا أسرع من عسكره حركة ، لولا أنهم ضلوا عن قنيصتهم في الظلام . وعند النهر « بلغ الحوف بالفرس المتراجعين أقصى غايته » إذ وجدوا بعض أجزاء الحسر قد انهارت ولم بجدوا أثراً لنهايته الشهالية .

وفي هذه المرحلة يدوى في آذاننا صوت يتردد من القرون الحوالي . فهولاء جماعة من الفرس الوجلين يقفون حول الملك العظيم على شاطىء النهر المتدفق . . . . وهذه كتل الحيوش المتوقفة عن المسير وقد أنهكها الحوع وأضنتها الحرب . . . . وهذا ذيل طويل من السفن المحطمة يمتد نحو الأفق الذى قد يظهر عليه في أى وقت جنود مقدمة المتعقبين . . . . وليست هناك ضوضاء كبيرة على الرغم من الحمع الحاشد ، بل يسودهم صمت القلق المتوجس . وكانت بقية من جسر الزوارق تمتد امتداد المرساة على الحانب

الآخر من مجرى النهر العظم ، وكأنما هي لغز لا سبيل إلى حله . ولسنا نستطيع أن نميز هل هناك رجال عنده أم لا ، فإن سفائن الإغريق الأيونيين تلوح كأنما لا تزال تُسحب على الشاطئ الآخر ، ولكن كان كل شيء بعيداً بعداً سميقاً . « وكان مع دارا إذ ذاك رجل مصرى له صوت أجهر من صوت أى رجل على الأرض . وقد أمر دارا ذلك الرجل أن يتخذ موقفه على شاطئ إيستر Ister (أى الدانوب) وأن ينادى هستيائيوس الميليطي (Histiaeus of Miletus)

وإذا بهذا المبجل الذى كان موضع التكريم ــ وسيأتى يوم تُحمل فيه رأسه إلى دارا فى سوسا كما سنفصل ذلك من توَّنا ــ يظهر عبر النهر مقترباً رويداً فى قارب .

ويدور حديث يتبين منه أن « كل شيء على ما يرام » .

والتفسير الذي قدمه هستيائيوس عن الأمر تفسير معقد ، ذلك أن بعض الإسكيذيين حضروا ثم انصرفوا ، وربما كان هؤلاء من الطلائع الكشافة . ويبدو أنه جرت مناقشة بين الإسكيذيين والإغريق ، وكانوا يطلبون إليهم تحطيم الحسر ويتعهدون لهم بأن يهلكوا عند ذلك الحيش الفارسي ويقضوا على دارا وإمبر اطوريته . وعندئذ يستطيع إغريق آسيا الأيونيون تحرير مدنهم ثانية . وكان ملتياديس الأثيني يدعو إلى قبول هذا المقترح ، على أن هستيائيوس كان أشد منه دهاء . فإنه قال إنه يفضل ألا يتخلى عن الفرس تماماً إلا بعد أن يراهم وقد دمروا تدميراً . فهل يوافق الإسكيذيون أن يعودوا أدراجهم ويدمروا قوة الفرس ليطمن إليهم الإغريق ، على حين يقوم الإغريق من ناحيتهم بتدمير الحسر ؟ ومهما يكن الحانب الذي انحاز إليه الإغريق آخر الأمر ، فقد كان من الواضح الحلي لهم أن من حسن التدبير تدمير نهاية الحسر الشهالية . فإن لم يفعلوا ذلك فإن الإسكيذيين قد مجتاحونه . والواقع أنه حيى حين كان الطرفان يتفاوضان ، شرع الإغريق في العمل بأسرع ما يستطاع على حين كان الطرفان يتفاوضان ، شرع الإغريق في العمل بأسرع ما يستطاع على

هدم الطرف الذى كان يربطهم بالإسكيذيين . ثم انطلق الإسكيذيون يخيولهم باحثين عن الفرس ، وبذا تركوا الإغريق مطمئنين على كلا الحالين . فإن فر دارا ونجا ، استطاعوا أن يكونوا إلى جانبه ، وإن دمر لم يكن للإسكيذيين موضع للشكوى .

ولم يعرض هستياثيوس الأمر على دارا على نفس هذه الصورة ، ولكنه حافظ على الأقل على السفائن وعلى معظم الحسر . كما أظهر نفسه بمظهر صديق فارس المخلص . ولم يكن دارا ميالا إلى شدة النقد والتدقيق . وجاءت السفائن الأيونية . وسرعان ما أخذت بقية الفرس المجهدة المكدودة تنظر من خلفها بشعور ارتياح لا حد له إلى لجج الدانوب الفولاذية القاسية وهي تنساب مترامية وفاصلة بينهم وبين متعقبيهم .

وزال عن نفس دارا كل سروره واهتمامه بالحملة الأوربية . فعاد إلى سوسا تاركاً في تراقيا جيشاً تحت إمرة قائد أمن هو ميجابازوس (Megabazus) فأخذ ميجابازوس هذا على نفسه إخضاع تراقيا . ومن بين الدول الأخرى التي أذعنت لدارا مكرهة مملكة تظهر في تاريخنا الآن لأول مرة ، وهي مملكة مقدونيا . وهي بلاد يسكنها شعب وثيق الصلة بالإغريق إلى حد أن أحد أمرائها أذن له من قبل ذلك بأن ينباري في الألعاب الأولمبية ويحصه على جائزة فيها .

وكان دارا ميالا إلى مكافأة هستيائيوس بالسياح له بأن يبنى لنفسه مدينة في تراقيا ، لولا أن ميجابازوس كان له رأى مغاير لهذا في جدارة هستيائيوس بالثقة . فحمل الملك على أخذه إلى سوسا ، وأن يحتفظ به هناك أسيراً يحمل لقب مستشار . ولقد غر هذا المنصب في البلاط هستيائيوس بادئ ذي بدء ، ثم أدرك حقيقة مغزاه ، فأضجره البلاط الفارسي وأخذ يحن إلى موطنه ميليتوس فنصب نفسه لعمل الشر واستطاع أن يقيم ثورة على الفرس بين الأيونين من الإغريق في آسيا الصغرى . ولهذه القصة ملابسات ملتوية بين الأيونين من الإغريق في آسيا الصغرى . ولهذه القصة ملابسات ملتوية



ش ٦٨ – خريطة الحروب بين الإغريق والفرس

«ساتراپ» ساردیس الی أخذ فیها هستیاتیوس أسراً وهو فی طریقة إلی سوسا ، کان له فیه رأی بطابق رأی میجابازوس ، کما کان یعرف مقدرته علی الحداع والتهویش علی دارا فقتله هناك فی التو والساعة واكتنی بإرسال رأسه إلی مولاه .

ولقد أقحمت قبرص والحزر الإغريقية فى هذا النزاع الذى أثاره هستيائيوس واشتبكت فيه أثينا آخر الأمر . وأدرك دارا الغلطة التى وقع فيها حين انجه عيناً بدل أن يعرج يسارا عند ما عبر البوسفور ، ومن ثم نصب نفسه لغزو كل بلاد الإغريق فبدأ بالحزر .

وكانت صور وصيدا المدينتان التجاريتان الساميتان العظيمتان خاضعتين للفرس . ومن ثم انضمت سفائن الفينيقيين والأيونيين من الإغريق إلى الفرس ، فصار لهم أسطول استطاعوا به إخضاع الجزر الإغريقية الواحدة تلو الأخرى .

### $\Lambda$ معركة ماراتون (Marathon)

شن الفرس أول هجوم لهم على بلاد الإغريق نفسها عام ( . 24 ق.م.) وكان هجوماً عرباً على أثينا بقوة دربت بعناية تدريباً طويلا لتلك الغاية . وكان الأسطول مزوداً بنقالات بنيت خصيصاً لراحه الحيول . وقد نزلت هذه الحملة العسكرية قرب ماراتون في أتيكا(١) (Attica) . وأرشد الفرس إلى ماراتون رجل إغريق من الحونة هو هپياس ابن بيرستراتوس الذي كان طاغية على أثينا . واتفق المتآمرون أنه إذا سقطت أثينا ، يصبح هپياس طاغية لها تحت ماية الفرس . وفي الوقت ذاته تمكن من نفوس القوم شعور بأن شئون هيلاس أخذت تستحكم فيها أزمة حرجة – تمكناً جعل رسولا من العدائن ينطلق من أثينا إلى إسسرطة ناسياً كل العداوات القديمة بين البلدين ، ينطلق من أثينا إلى إسسرطة ناسياً كل العداوات القديمة بين البلدين ، نبوا خفافاً لمساعدتهم ، وألا تسمحواً لمدينة أقدم ما تكون بين الهلينين بأن تقع في ربقة العبودية على أيدى الهمج البرارة (٢) . ولا تنسوا أن إربا (Eretria) مستعبدة في يومنا هذه المدينة الشهرة » .

<sup>(</sup>١) إحد ولايات بلاد الإغربق القديمة وكانت عاصمتها آتينا . (المترجم) (٢) البرابرة (أو الهمج) اصطلاح في التاريخ اليوذاني أطلقه اليونان على كل من عداهم من الشعوب نحقيراً لشـــانهم . (المترجم)

قطع هذا الرجل واسمه «فيديپيدس Pheidippides » المسافة من أثينا إلى إسىرطة وهي قرابة مئة ميل ، سالكاً كالغراب خطاً مستقيماً ، بل أقصر منه ـ إذا أدخلنا في حسابنا ما بالطريق من التعربجات والمنعطفات ــ قطعها فيما يقل عن أربعين وثمانية من الساعات .

على أنه قبل أن يستطيع الإسبرطيون الوصول إلى المكان ، كان الفريقان قد التحما . فهاجم الأثينيون العدو وقاتلوهم « بطريقة جديرة بالخلود لأنهم فيما نعرف كانوا أول من تقدم من الهلينيين لمهاجمة العدو جرياً ، كما كانوا كذلك أولهم في الصبر على تحمل النظر إلى ثياب الميديين وملاقاة الرجال الذين يرتدونها ، حين كان مجرد اسم الميديين حتى ذلك الزمان مما يرعب الهلينيين سماعه».

> وتزعزع جناحآ الفرس أمام ذلك الهجوم العنيف ولكن القلب صمد . على أن الأثينيين كانوا مع ذلك هادئي الروع مثلما كانوا أشداء . فحملوا الحناحين على الفرار . ثم أطبقوا على جانبى القلب . وعند ذلك فرت كتلة الفرس الرئيسية إلى السفن . وسقطت سبع سفن فى أيدى الأثينين ولاذت البقية الباقية بالفرار . وبعد أن قامت السفن عجهود فاشل تروم به التقدم إلى أثينا والاستيلاء على المدينة قبل أن يعود إليها الحيش الإغريقي ، تراجع الأسطول إلى آسيا . '

ولندع هيرودوت يختم القصة بفقرة تلتى إلينا ضوءآ ساطعاً على مهابة الميديين الهائلة في ذلك الزمان.

« ومن اللاكيديمونيين حضر إلى أثينا ألفان بعد تمام القمر وبعد أن أسرعوا سرعة عظيمة ليصلوا في الأوان، حتى وصلوا إلى أتيكا في اليوم الثالث لخروجهم من إسبرطة. وهم وإن حضروا بعـــد فوات فرصة المعركة بزمن طويل ، إلا أنهم كانوا برغبون في مشاهدة الميديين . | فذهبوًا وفقاً لهذا إلى ماراتون وشاهدوا جثث القتلي ، ٢٩-جندي أثني من المشاة



ثم رحلوا بعد ذلك إلى وطنهم ، وهم يثنون على الأثينيين وعلى العمل الذي أتوه » .

## ۹ ــ ثرموپيلاي وسالاميس

بذلك الفوز العظيم أحرزت بلاد الإغريق – وقد وحد الحوف كلمتها ردحاً من الزمان – أول نصر لها على فارس . وترامت الأنباء بذلك إلى دارا في نفس الوقت الذي وصلت إليه فيه أخبار شبوب فتنة في مصر . ولكنه مات قبل أن بجمع رأيه على الاتجاه الذي ينبغي عليه أن يسلكه . واتجه ابنه وخلفه اجزرسيس (Xerxes) في بادئ الأمر إلى مصر فولى عليها والياً (ساتراب) فارسياً ثم استمر أربع سنوات يعد العدة لهجوم ثان على بلاد الإغريق . ويقول هرودوت – وينبغي ألا يغيب عن بالنا أنه كان إغريقياً وطنى النزعة – في مؤلفه التاريخي الذي أخذ يسمو آن ذاك إلى أوج الروعة والهاء :

« فأى شعب لم يخرج به إجزرسيس من آسيا على هيلاس ؟ ! وأى ماء لم ينضب معينه حين ينهال عليه جيشه شرباً ، اللهم إلا الأنهار العظيمة دون سواها ؟ لقد كان بعض هذه الشعوب يزوده بالسفن كما كان بعضها مكلفاً بالحدمة فى الحيش البرى . وكان على بعضها أن يقدم الفرسان كما تعمن على البعض الآخر أن يقدم سفناً تحمل الخيل . على حين كانوا هم أنفسهم يشتغلون كذلك فى الحملة ، وكان أن أمر آخرون بتقديم سفن حربية للجسور ، وأمر آخرون كذلك بتقديم سفن محملة بالمؤن » .

عبر إجزرسيس إلى أوربا ، لاعند معبرة البوسفور التي عرضها نصف ميل كما فعل «دارا» ، بل عند الهلسپونت (Hellespont : الدردنيل) . وهبرودوت في وصفه لتجمع ذلك الحيش العرمرم ومسيره من سارديس إلى الهلسپونت ، إنما تغلب نزعة الشاعر فيه على المؤرخ . ويمر الححفل العظيم الحرار بكل أبهته بمدينة طروادة (Troy) ، واجزرسيس وإن كان فارسيا

ومن الهمج إلا أنه يلوح فى زى المتأدبين بأدب القدامى فهو يُعرج على تلك المدينة ، كما يقول مؤرخنا ، لزيارة قلعة بريام (Priam) ، وقد أقيم الحسر على الهلسبونت عند أبيدوس ، وأقيم على قمة أحد التلال عرش من الرخام ليشرف منه اجزرسيس على عرض جيشه بأحمعه .

«حتى إذا نظر فرأى الهلسبونت تغطيه السفائن ورأى كل شواطئ سهول أبيدوس غاصة بالرجال ، قال عن نفسه إنه لسعيد ، وما لبث بعد ذلك أن هملت عيناه بالدموع . فلما أن رآه عمه أرطبانوس (Artabanus) على تلك الحال – وهو نفسه الذى صرح برأيه بادئ الأمر فى جرأة ناصحاً إجزرسيس بأن لا يزحف على هيلاس ، – أقول إن هذا الرجل عند ما لاحظ أن أجزرسيس كان يبكى ، سأله كما يأتى : أبها الملك ، ما أبعد الشقة بين الأمرين اللذين أتيتهما الآن وقبل الآن ببرهة وجيزة ، فإنك وقد دعوت نفسك رجلا سعيداً ، تذرف الدمع الآن : فأجاب الملك : أجل إذى بعد أن أحصيتهم عدًا دار نحلدى إحساس الإشفاق والحسرة لتذكرى كم حياة الإنسان كلها قصيرة . لعلمى أنه من بين هذا الحمع الحاشد لن يكون واحد حياً بعد أن تمضى مائة من السنين » .

وربما لم يكن هذا من التاريخ الدقيق فى شىء ولكنه على كل حال شعر راثع عظيم . إذ الواقع أنه يحوى من الروعة ما تحويه ملحمة «الديناست(١) الدرامية » (The Dynasts) .

ورافق الأسطول الفارسي هذا الحشد البرى منتقلا بحداء الساحل من رأس إلى رأس على أن عاصفة هوجاء أنزلت بالأسطول أضراراً عظيمة ، فأغزقت أربعمئة سفينة بينها الكثير من حاملات القمح . وسار الهلينيون بادئ الأمر وقد توحدت صفوفهم لملاقاة الغزاة في وادى تميي (Tempe) في الشمال قرب جبل أوليميوس ، ولكهم تراجعوا بعد ذلك محترقين تساليا ، واختاروا آخر الأمر أن ينتظروا الفرس المتقدمين عند مكان يدعى «ترموبيلاي» واختاروا آخر الأمر أن ينتظروا الفرس المتقدمين عند مكان يدعى «ترموبيلاي» واختاروا آخر الأمر أن ينتظروا الفرس المتقدمين عند مكان يدعى «ترموبيلاي»

<sup>(</sup>١) الديناستملحمة شعرية درامية لة ماسهار دى. وتصف الحروب الناپوليوفية . (المترجم)

إلى الشرقمنها ، وبينهما

ممر ضيق لأ يكاد يتسع

لمركبة واحدة إلا بشق

الأنفس ــ وقد غيرت

الألفان والأربعمئة من

السنين التي انصرمت

معالم كل شيء في تلك

البقعة . والميزة العظيمة التي كانت للإغريق من

هذا الموقع في ثرموپيلاي

هي أنسه كان منسع

أعداءهم من استخدام كل من سلاح الفرسان والمركبات . وكان الممر

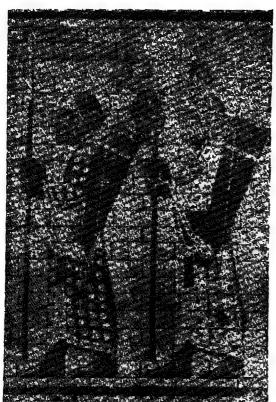

يضيق جبهة المعركة إلى وسلم من شأن عدم والمعركة في أحد المعرف المعركة في أحد المعرف بين الفريقين في المعدد وهناك التحم الفرس بهم في معركة في أحد أيام صيف ٤٨٠ ق. م.

صد الإغريق هذا الحيش العظيم ثلاثة أيام ، وأنزلوا بهم خسائر بليغة لقاء خسارة طفيفه نالتهم ؛ ثم ظهرت في اليوم الثالث فصيلة من الفرس في موخرة الإغريق ، بعد أن أرشدها فلاح إلى طريق فوق الحبل . وسرعان ما اشتد الحدل والحلاف بين الإغريق ، فكان البعض يدعو إلى الانسحاب ، والبعض يدعو إلى الثبات . وكان ليونيداس (Leonidas) قائد القوة حمعاء يرى وجوب الصمود ، على أن يستبقى معه ثلاثمئة اسبرطى وفي الوقت نفسه يستطيع سائر الحيش الإغريقي أن يتقهقر إلى المر الثاني الذي يمكن الدفاع

عنه . ومع ذلك فإن الفرقة الشبية (Thespian) وعددها سبعائة رفضوا أن يتراجعوا مفضلين البقاء مع الاسيرطيين . وبقيت كذلك فرقة أخرى منأربعائة محارب من طيبة . ولماكانت طيبة انحازت فها بعد إلى الفرس . فإن هناك قصة تقول بأن الطيبين أكرهوا على البقاء في هذا الموضع قسراً ورغم إرادتهم، وهو أمر ليس له ما يرجحه من أسس عسكرية أو تاريخية . وقد ثبت هؤلاء الألف والأربعائة وذبحوا على بكرة أبيهم بعد قتال تجلت فيه البطولة والبسالة . واتفق أن تخلف رجلان من الأسير طيين لإصابتهما بالرمد . فلما أن سمعا الحر ، كان أحدهما على خالة شديدة من المرض لا يستطيع معها حراكاً، وأمر ثانيهما عبده (helat) أن يقوده إلى مكان المعركة ، وهناك أخذ يضرب ضرب العميان حتى قتل . وأخذ الإسرطى الحي أرستوديموس (Aristodemus) مع الحيوش. المتراجعة وأعيد إلى إسيرطة حيث لم تنزل به أية عقوبة على سلوكه، ولكنه عرف باسم المتقهقر (Tresas) . وكان ذلك كافياً لتمييزه عن سائر الإسيرطيين ، وما لبث أن عمل على أن يقتل في معركة پلاتايا بعدذلك بسنة ، بعد أن أبدى ضروباً عجيبة من شجاعة المستهن بالموت ...ظلت تلك الفئة القليلة قابضة على الممر يوماً كاملا، مهاحمها من الأمام والخلف قوة الفرس بأحمعها . فاستطاعت أن تغطى تراجع الحيش الإغريق الرئيسي ، وأنزلت بالغزاة خسائر فادحةورفعت مهابة المحاربين الإغريق على مهابة الميديين رفعاً يعلو بها عما فعله النصر في معركة ماراتون (Marathon) .

وأخذت فرسان الفرس ومركباتهم تنساب انسياباً بطيئاً خلال ممر ثرموپيلاى الضيق ، وتقدمت نحو أثينا بينا كانت تدور فى البحر سلسلة من الالتحامات البحرية . وتراجع الأسطول الهليني أمام تقدم العارة الفارسية، التي أصيبت بخسارة فادحة بسبب جهلها النسبي بالسواحل المعقدة الكثيرة التعاريج وبتقلبات الجو المحلى . على أن ضخامة العدد هي التي حملت الجيش الفارسي قد مُما نحو أثينا ،

والآن وقد ضاع ممر ثرموپیلای ، لم یبق هناك من خط دفاع أقرب من برزخ كورينثة ، وكان معنى هذا هو التسليم في كل الأراضي الواقعة بين منطقى تُرموپيلاي وكوريننة بما في ذلك مدينة أثينا ، وهذا معناه أنه لم يبق أمام السكان إلا أن يختاروا بين أمرين لا ثالث لها : فإما أن يفروا وإما أن يستسلموا للفرس . خضعت طيبة ومعها بوءوتيا بأجمعها (Boeotia) ، وأرغمت على الانضواء إلى الحيش الفارسي فيما عدا بلدة واحدة هي پلاتايا (plataea) التي فر سكامها إلى أثينا . وجاء دور أثينا بعد ذلك ، وبذل الفرس جهوداً عظيمة لإقناعها بالتسليم لهم . ولكن جميع السكان أصروا على التضحية بكل شيء والنزول إلى السفن . فحمل النساء وغير المحاربين إلى سالاميس(Salamis) والحزر المختلفة المحاورة . ولم يبق في المدينة غير عدد قليل من الناس ممن أقعدتهم السن عن الحركة أو ممن خالفوا الإجماع ، فاحتلها الفرس وأحرقوها . فأما الأشياء المقدسة والتماثيل التي أحرقت في هذه المرة فإنها دفنت فيما بعد في الأكروپول إذ تولى دفنها الأثينيون العائذون ، وعثر عليها في عصرنا هذا ومها آثار الحريق ظاهرة . وأرسل إجزرسيس إلى سوسا رسولا راكباً محمل البشري ودعا أبناء پنرستراتوس (Peisistratus) الذين كانوا معه ، أن يعودوا إلى تراثهم وأن يقدموا الضحايا من فوق الأكروپول جرياً على الطريقة الآثينية .

وفى نفس الوقت كان الأسطول الهليني الموحد انتقل إلى سالاميس وهناك انقسمت الآراء انقساماً مريراً بين أعضاء مجلس الحرب. وكانت كورينية ، والدول التي وراء البرزخ تطلب أن يتراجع الأسطول إلى ذلك المركز ، أى إلى كورينية تاركاً مدن ميجارا (Megara) وآيچينا لرحمة القدر . ولكن تميستوكليس كورينية تاركاً مدن ميجارا قواه على القتال في مضيق سالاميس . وظلت الغالبية تميل إلى التقهقر ، حتى جاءت الأخبار فجأة بأن خط التراجع قد قطع . فإن الفرس أبحروا حول سالاميس وقبضوا على ناصيةالبحر من الجهة الأخرى .

وقد حمل هذه الأخبار أريستيديس العادل الذى أسلفنا عليك أمر نفيه من أثينا ، وأبلت رجاحة عقله وفصاحته أحسن بلاء فى معاونة ثميستوكليس على تشجع القواد المترددين . كان هذان الرجلان عدوين لدودين فيا سلف ولكنهما إزاء الحطر العام تناسيا شحناءهما فى تسامح نادر فى تلك الأيام . وخرجت السفن الإغريقية للقتال عند الفجر .

وكان الأسطول الآخر أكثر تخليطاً وأقل اتحاداً وانسجاماً من أسطولم . غير أنه كان يبلغ ثلاثة أضعاف أسطولم تقريباً . وكان الفينيقيون فى أحد جناحيه ، والإغريق الأيونيون من سكان آسيا والحزر فى الجناح الآخر . فحارب بعض هولاء الأخيرين حرب العتاة . على حين تذكر الآخرون أنهم هم كذلك من الإغريق . وكانت سفن الإغريق فى الناحية الأخرى يديرها فى غالب الأمر رجال من الأحرار يقاتلون من أجل أوطانهم . واحتدمت المعركة فى ساعاتها الأولى احتداماً اختلط فيه الحابل بالنابل . ثم اتضح لإجزرسيس وهو يراقب النضال أن أسطوله كان محاول الفرار . وتحول الفرار إلى كارثة .

وكان إجزرسيس اتخذ مجلساً في مكان رقب منه المعركة، فرأى سفنه تدقها حيازيم السفن الأخرى الحادة ؛ ورأى رجاله المحاربين يصرعون ، ورأى الأعداء ينزلون في سفنه . وكانت طريقة حرب البحر الغالبة في تلك الأيام هي الصك والمصادمة . فكانت السفن الكبيرة تثقب السفن المعادية لها وتغرقها لتفوقها عليها في قوة الصدمة أو كانت تهشم مجاديفها وبذلك تقضى على مقدرتها على المداورة ، وتتركها قعيدة مغلوبة على أمرها . ثم ما لبث إجزيرسيس أن رأى بعض سفنه المكسورة تسلم للأعداء . وكان يستطيع أن يرى في الماء رؤوس الإغريق وهم يسبحون إلى البر ؛ « فأما رجاله البرابرة فقد هلك العدد الأكبر منهم في البحر لحهلهم السباحة » . ثم بذل الصف الأول من الأسطول الفارسي وهو محصور مضيق عليه جهداً تعوزه المهارة ليتزحزح عن مكانه قليلا فأفضى

ذلك إلى ارتباك لا سبيل إلى وصفه ، فاصطكت بعضها بالسفن الفارسية الواقفة خلفها . وكانت هذه السفن القديمة أصنافاً ضعيفة هزيلة لا تصلح للبحر إذا قيست إلى أي صنف حديث من السفن . وكانت الربح الغربية تهب ، وكان كثير من سفن إجزرسيس المهشمة تسوقها الرياح حتى تتوارى عن مجال بصره وتتحطم على أحدالشو اطئ البعيدة . وذلك بينما الإغريق يسحبون بعضها الآخر إلى سالاميس على حن شرع البعض الآخر المصاب إصابة أقل وما يزال كامل عدة القتال ، ينسحب نحو السواحل القريبــة من الملك لكي يصبح في حماية الحيش . وهناك أخذت السفن تتقابل متناثرة على الجزء البعيد من البحر فيما وراء الروءوس ، وهي بعيدة غير واضحة المعالم لاثذة بالفرار ــ تطاردها السفن الإغريقية . وقد أخذت الكارثة تتجلى لناظرى الملك – في بطء – إذ يظهر له منها حدث بعد حدث . وإنا لنستطيع أن نتصور الحال وقد أخذ الرسل يغدون وبروحون ويصدر الملك أوامر عاجلة لاغناء فيها ويغبر الخطط طيلة نهاره . وكان إجزرسيس قد خرج في الصباح مزوداً بالمنصات لكي يلحظ من فوقها أحسن قواده بلاء في القتال فيكافئه على حسن بلائه ، ولكنه رأى وذهب الأصيل يملأ السهاء ـ قوة فارس البحرية تذهب بدداً بن غريقة ومحطمة ، ورأى الأسطول الإغريقي سليما مظفراً أمام سالاميس ، وهو ينظم صفوفه ، كأبما لا يزال غير مصدق بما أصاب من نصر .

ظل الحيش الفارسي عدة أيام على مقربة من مكان المعركة البحرية ، كأنما لم يستقر على رأى ، ثم أخذ يتراجع إلى تساليا ، حيث أشار بعض الناس على الملك أن يقضى الشتاء ثم يواصل الحملة . بيد أن إجزرسيس شأنه شأن دارا الأول من قبله تملكه السأم والضيق من الحملات الأوربية ، وخشى يتدمير جسر الزوارق ، فواصل المسير مع جزء من جيشه حتى الهلسپونت (الدردنيل) تاركاً القوة الكبرى في تساليا تحت قيادة قائد اسمه ماردونيوس (Mardonius) . ويروى لنا المؤرخ قصة تراجعه على النحو الآتى :

« إنهم أيان ساروا ، وحيثها جلوا عند أى من الشعوب يأخذون حاصلات ذلك الشعب ، ويستعملونها في مؤونتهم ، فإن لم بجدوا حاصلات ، أخذوا الكلأ النابت في الأرض ، وكم كانوا يسلبون الأشجار لحاءها ، ويسقطون أوراقها ويلتهمونها ، لا تمييز في ذلك عندهم بين الأشجار المزروعة والأشجار التي تنمو برية . وكانوا لا يتركون شيئاً من ورائهم ، وقد فعلوا ذلك بسبب المحاعة . ثم فشا فيهم فضلا عن ذلك الطاعون والدوسنتاريا التي أهلكتهم أثناء الطريق ، والبعض منهم أيضاً ــ وكان مريضاً ــ تركه الملك من وراثه مكلفاً المدن الى قد يحدث أن يمر بها آنذاك أثناء مسيره بأن تعنى بهم وتعولهم، وترك بعض هو ُلاء في تساليا ، و بعضهم في سيريس(Siris) الواقعة في پايونيا (Paionia) وترك البعض في مقدونيا ..... وبعد أن اخترقوا تراقيا وصلوا إلى مضيق الهلسيونت فعروه في سرعة إلى أبيدوس بالسفن ، إذ أنهم لم بجدوا الحسر الطافي ممتدآ عبر البحر ، لأن إحدى العواصف حطمته . وأقام الحند هناك حيناً وزعت عليهم فيه جراية من الطعام أكثر مما كانوا ينالون فى الطريق . فمات كثير من رجال الحيش الذين ظلوا سالمين حتى ذلك الحين ، نتيجة ر لإشباعهم نهمهم بغير حساب وكذلكِ من تغيير الماء ، ووصل الباقون مع إجزرسيس إلى سارديس » .

#### ١٠ ـ يلاتايا وميكال

ظل سائر الحيش الفارسي في تساليا تحت قيادة ماردونيوس ، الذي استمر سنة بأكملها يقوم بالحملات العدوانية على الإغريق . ثم هزم آخر الأمر وقتل عام ٤٧٩ ق . م في معركة أعد لها الطرفان عدمهما في پلاتايا . وفي نفس ذلك اليوم أصيب أسطول الفرس وأحد جيوشهم البرية بكارثة مزدوجة تحت ظلال جبل ميكالى على أرض آسيا الصغرى بين إفيسوس (Ephesus) وميليتوس ذلك بأن الفرس غلبهم الحوف على سفنهم من الإغريق فسحبوها إلى الشاطئ وبنوا من حولها جداراً. ولكن الإغريق نزلوا إلى البر واقتحموا تلك الحظيرة

عنوة ، ثم أقلعوا إلى الهلسبونت ليدمروا ما تبقى من جسر الزوارق حتى لقد اضطر من فر عقيب ذلك من الفرس الهاربين من پلاتايا أن يعبروا بالسفن عند البوسفور مكابدين فى ذلك أكبر مشقة .

وبهذا ينتهى الكتاب التاسع من تاريخ هيرودوت الذى كان مولده قراية ( ٤٨٤ ق . م ) . فهو إبان معركة بلاتايا كان طفلا يناهز الحامسة . والكثير من مادة تاريخه قد جمعه هو بنفسه واستقاه ممن حضروا بأنفسهم وشهدوا بأعينهم الأحداث العظيمة التى يقصها . واستمرت الحرب تجر أذيالها زماناً طويلا . فإن الإغريق ناصروا ثورة شبت ضد الحكم الفارسي في مصر ، وحاولوا أن يستولوا على قبرص فلم يوفقوا . ولم تنته الحرب إلا حوالي سسنة وعدولوا أن يستولوا على قبرص فلم يوفقوا . ولم تنته الحرب إلا حوالي سسنة في البحر الأسود حرة بوجه عام ، على أن قبرص ومصر استمرتا تحت الحكم الفارسي ، فأما هيرودوت الذي ولد رعية فارسية في مدينة هاليكارناسوس الأيونية ، فكان يبلغ عند ذاك الخامسة والثلاثين ، ولا بد أنه انتهز أول فرصة بعد ذلك السلم بين بلاده وبين الفرس ليزور بابل وفارس . والراجح أنه ذهب إلى أثينا ومعه تاريخه معداً للإلقاء حوالي ( ٤٣٨ ق م ) .

ولم تكن فكرة إيجاد اتحاد عظيم للإغريق هدفه مهاجمة فارس ، فكرة غريبة كل الغرابة على هيرودوت . ويظن بعض قارئيه أنه كتب مؤلف التاريخي لتقوية تلك الفكرة ورفع شأنها . ولا شك أن جو ذلك الزمان كان مشبعاً بعبير تلك الفكرة . وهوينسب إلى أرستاجوراس ، زوج ابنة هيستيائيوس أنه عرض على الاسپرطين « لوحة من البرونز حفرت عليها خريطة العالم أجمع بما فيه من بحار وأنهار » وهو يحكي على لسان أرستاجوراس قوله :

« إن هولاء البرابرة ليسوا شجعاناً فى الفتال ، وأنتم من الناحية الآخرى ، قد وصلتم إلى أقصى درجات المهارة فى الحرب ، وهم محاربون بالقسى والسهام وبالحربة القيصيرة ، ويدخلون المعارك مرتدين السراويل وقد وضعوا الكمّات (أى القلانس) على رءوسهم ، وأنتم قد استكملتم عدة قتالكم وأسلحتكم ونظامكم ، فهم قريبو الغلبة هيّنوها ، وليس لدى كل شعوب العالم ما يملكونه من الذهب والفضة والبرونز والأثواب المطرزة والحيوانات والعبيد فكل هذا ربما تختازونه لأنفسكم لو أنكم شئتم ذلك » .

وانقضت مائة عام قبل أن تؤتى هذه الآراء ثمارها .



۳۰۱ – خریطه

ثم قتل إجزرسيس فى قصره حوالى ( 70 كا ق م ) ، ومن بعدها لم تقم فارس بأية محاولة أخرى للغزو فى أوربا . وليس لدينا من العلم عا كان يجرى فى إمبر اطورية الملك العظيم من أحداث قدر ما لدينا عن أحداث الدول الصغيرة ببلاد الإغريق الوسطى ، فقد شرعت بلاد الإغريق فجأة فى إنتاج الأدب . وخلدت نفسها فى سحل التاريخ على شاكلة لم يأتها من قبل أى شعب حتى ذلك الزمان . ويبدو أنه بعد ( ٤٧٩ ق م ) ( أى عام معركة بلاتايا ) أخذت روح النشاط تفارق حكومة الميديين والفرس ، ثم دخلت إمبر اطورية الملك النشاط تفارق حكومة الميديين والفرس ، ثم دخلت إمبر اطورية الملك العظيم بعدها فى فترة شيخوخة وانحلال ، وعمر عبر المسرح أرتجزرسيس العظيم بعدها فى فترة شيخوخة وانحلال ، وعمر عبر المسرح أرتجزرسيس

ثم إجزرسيس ثان ثم دارا جديد . وتحدث الفتن في مصر وسوريا ، ويثور المديون ، ويقتتل على الملك أرتجزرسيس آخر وقورش آخر وهما شقيقان . ويكاد هذا التاريخ أن بماثل تاريخ بابل وآشور ومصر في قديم الأيام ، فهو صورة الأوتوقراطية ، وقد عادت سبرتها الطبيعية الأولى من جرائم القصور والأبهة الملوثة بالدماء والفسوق والأرجاس الأخلاقية . على أن هذا الكفاح بين الشقيقين أنتج درة إغريقية يتيمة ، لأن هذا الملك المسمى قورش الثاني بمع جيشاً من مرتزقة الإغريق دخل به مملكة بابل . وهناك لتى مصرعه في ساعة نصره على أخيه أرتجزرسيس الثاني ، وعند ذلك أصبح عشرة الآلاف إغريتي فوضى ولا سيد لهم يستخدمهم ، فتر اجعوا إلى ساحل البحر ثانية ( ١٠ ٤ ق م ) وقد خلد هذا الراجع كتاب من أو ائل ما سطر في صفة الحرب وسير أبطالها هو كتاب الصعود (١ الذي ألفه قائدهم زينوفون » .

وتوالت جرائم القتل والثورات وحوادث القمع والتأديب ، وتعاقبت المحالفات الخبيثة والخيانات الوضيعة . ومن أسف أن الأيام لم تتح لنا مؤرخاً عظيا كهيرودوت يسجل أحداثها . ذلكم هو نسيج التاريخ الفارسي !!! وجاءت حقبة من الزمن ازدهر فيها ازدهاراً معما ضعيفاً حكم ملك آخر هو أرتجزرسيس الثالث الملطخ بالدماء . « ويقال إن أرتجزرسيس الثالث قد قتله باجواس وولى على العرش مكانه أرسيس أصغر أبناء الملك لكى يقتله بدوره عندما أظهر شيئاً من الاستقلال في التصرف .

على هذا النهج تسر الأمور. فأما أثينا فإنها بعد أن أخذت بأسباب التقدم حيناً من الزمان عقيب صد الفرس ، ألم بها الطاعون الذى مات فيه پريكليس أعظم حكامها ( ٤٢٩ ق م ). ولكن تنهض فى غمرة هذه الفوضى حقيقة جديرة بالتنويه : فإن عشرة الآلاف الذين قادهم زينوفون كانوا يتناثرون آن ذاك بين ظهرانى المدن الإغريقية ، مكررين على الأسماع ما لمسوه بأنفسهم من صدق ما أعلنه أرستاجوراس من أن الإمر اطورية الفارسية إنما هى فوضى شاملة نحالطها الغنى والثراء ، وأن أمر غزوها من السهولة بمكان على ذوى العزم من الرجال.

<sup>(</sup>۱) الصعود (Anabasis) – وهي كلمة يونانية معناها التوغل والزحف من شاطئ البحر إلى هضبة آسيا الصغرى، والكتاب يمتاز بأسلوبه السهل البسيط . (المترجم)

# الفصل الفصل العيشرون الفكر والأدب والفن عند الإغريق

١ ـ أثينا في عصر يريكليس .

ه - الفلسفة تصبح غير دنيوية .

٧ ـ أول أدب خائل عظيم .

٢ - ســـقراط .
 ٤ - أرسطاطاليس و الليسيوم .
 ٢ - نوع الفكر الإغرين وتحديداته .

٨ – الفن الإغريتي .

## ١ ــ أثينا في عصر بريكليس

إن تاريخ الإغريق في الأربعين سنة التالية لمعركتي پلاتايا وميكالي إنما هو قصة سلم وهدوء نسبين . نعم سبت الحروب ، ولكنها لم تكن حروبا ضروساً . وتهيأت لفريق من الموسرين في أثينا الفرص وأسباب الفراغ إبان فترة قصيرة من الزمان . فكان لهذه الفرص وهيذا الفراغ أبعد النتائج أثراً وأطولها عراً بسبب تفاعل الحوادث وتجمعها بعض والمسلك الذي سلكته فئة قليلة من الناس .

وكان لوصولهم إلى طريقة للكتابــة على المستطيع أن تنقل الأصوات وتحمـــل

دقائق لغة الكلام ، أثر جعل نشوء الأدب أمراً ممكناً ، فنتج الكثير من الأدب الحميل الرائع ، واز دهرت فنون التشكيل ، وثبتت دعائم العلم الحديث الى الحميل الرائع ، واز دهرت فنون التشكيل ، وثبتت دعائم العلم الحديث الى المحميل الرائع ، واز دهرت فنون التشكيل ، وثبتت دعائم العلم الحديث الت

سبق أن وضعها من قبل فلاسفة المدن الإغريقية الأيونية الأول. ثم انقضت فترة امتدت خمسن عاماً أو تزيد ، انفجرت على أثرها العداوة التى ظلت نيرانها تسرى تحت الرماد بين أثينا وإسبرطة ، فأصبحت حرباً عبوساً موهنة للقوى ، امتصت آخر الأمر كل حيوية هذه الحركة الإنشائية الحلاقة .

وتعرف هذه الحرب باسم حرب الهيلو پونيز ، وقد استمرت قرابة ثلاثين عاماً . واستنفدت كل قوى بلاد الإغريق . وقد سطع نجم أثينا فى بادئ الأمر ثم تألق حظ إسبرطة . ثم قامت طيبة — وهى مدينة تقل المسافة بينها وبين أثينا عن خسين ميلا — تنافس إسبرطة وتبزها . وعادت أثينا مرة ثانية إلى الطليعة بوصفها رئيسة لاتحاد عقدته بين المدن . تلك قصة منافسات ليس لها من سبب معقول يبررها ، وكانت حرية أن يتناساها الناس منذ أمد طويل ، لولا أن الإغريق دونوها وصوروها فى أدب رفيع .

وتبدو فارس طوال هذا الزمان تم تحتني ثم تعود فتبدو من جديد حليفة لحده العصبة أو لتلك. ثم يداخل بلاد الإغريق عند قرابة منتصف القرن الرابع ق. م شعور بوجود موثر جديد في شئونها ، و هو فيليب ملك مقدونيا . فإن مقدونيا تنهض بالفعل في خلفية (١) بلاد الإغريق التي أعيا انقسامهامن يداويه في من قبل خلف الإمبر اطورية الكلدانية . ثم يأتي زمان يولى فيه العقل الإغريقي ظهره لمنازعاته ( إن حق لنا استعال هذا التعبير ) ، وعدق ببصره شاخصاً إلى ذلك المقدوني وقد شمله منه فزع عام .

لا شك أن المنازعات الارتجالية الإجرامية تظل كذلك مهما قيل من أن ثوسيديدس (٢) قام بقص القصة بحذافرها على أسماعنا ، ولن يزيدها إلا إمعاناً

<sup>(</sup>۱) الحلفيــة (Back-grouud)كلمة وضعها المجمع اللغوى لتدل على ما يظهر في مؤخرة أية صورة . (المترجم)

<sup>(</sup>۲) ثوسيديدس سياسى وزعيم أثينى معارض لپريكليس ؛ أعظم مؤرخى الإغريق كافة ؛ ألف كتاب تاريخ حرب الپيلوپونيز . وهو سفر يماز بالدقة والممحيص ؛ كاتمه شاهد عيان مستقل محايد غير متحيز ؛ وجيز النسج بارع السبك ؛ يتصف أسلوبه بالتدفق والبساطة ، رائع الحطاب . ولد ، ٢٠ ق.م. تقريباً ، وأصبح قائداً بحرياً في حرب للپيلوپونيز ونني ، ٢ عاماً وعاد وقتل ، ٣٠ ق .م . (المترجم)

في الإجرام والارتجال - أنها انتهت إلى ما انتهت إليه من تحطيم بدايات عظيمة لحضارات جديدة بسبب ما تمخضت عنه من شامل الفوضى . ولسنا بمستطيعين في هذه المعالم العامة أن نفسح المحال لتفاصيل هذه المنازعات الداخلية و هذه الحروب والهزائم التي كثيراً ما أطاحت إلى عنان السهاء بواحدة من المدن الإغريقية أولا ثم بأخرى ثانياً وهي تتأجج ناراً وتتسعر لهيباً . ولو تأملنا بلاد الإغريق لما وجدناها تعادل بالقياس إلى كرة أرضية مصغرة قطرها قدمان (١) إلا ذرة صغيرة لاتكاد العين تميزها لدقتها . كما أن كتاباً موجزاً في تاريخ الإنسانية لابد أن يخفت فيه ضجيج هذا القرن المليء بالانقسامات الذي بمتد بين أيام سالاميس وبلاتايا وبين ظهور الملك فيليب ، فيصبح وسوسة خفيضة بين أيام سالاميس وبلاتايا وبين ظهور الملك فيليب ، فيصبح وسوسة خفيضة الفرصة القرت سريعاً بالشعوب والرجال على السواء .

على أن الشيء الذي لا تتناقص أهميته لأنه امتزج بثقافة الأمم اللاحقة كلها ، ولأنه جزء من دعامتنا العقلية لا يمكن فصله عنها ــ ذلك الشيء هو الأدب الذي أنتجته بلاد الإغريق في أثناء فترات قصيرة من السلام ولمحات بارقة من الهدوء والطمأنينة التي أتاحتها تلك الأيام .

يقول الاستاذ جلبرت موراى :

« الواقع أن تاريخهم السياسي الحارجي كتاريخ كل الشعوب الآخرى ملىء بالحروب والديبلوماسية وبالقساوة والحداع . وإنما العظيم حقاً هو التاريخ الداخلي ، تاريخ الفكر والشعور والحلنق . كانت أمامهم بعض صعاب يناضلونها ، وهي صعاب لا تكاد اليوم تعرض لنا . ولم تكن لديهم في الواقع أية خيرة ولا مرانة ، بل كانوا مجربون كل شيء لأول مرة . وكانوا في غاية الضعف في مواردهم المادية ، وكان ما يعتلج في نفوسهم من عواطف وغايات وغاوف وغضبات أشد حموحاً فيا يرجح مما لدينا . ومع ذلك فإنهم أنتجوا أثينا بريكليس وأفلاطون » .

<sup>(</sup>١) يشير الكاتب بهذا إلى الصورة التي تصورها للكون في الجزء الأول من المعالم ص ١٧ . ( المترجم )

إن هذه الذرا العجيبة التي تسنمتها قوى العقل الإغريقي الحلاقة التي ظلت زماناً طويلا تتجمع والتي ظلت عشرين وثلاثة من القرون نبراساً منبراً من الماضي لذوى الألباب من الرجال يرشدهم ويبث فيهم الإلهام ، قد ثارت مُمّياها بعد معركتي ماراتون وسالاميس ، وجعلت من أثينا بلداً حراً لانحشي شيئاً ، وهيأت لها السيادة والسلطان في عالمها وإن لم يتح لها تفوقها العسكري على الأصابع . فإن بضع نفر من مواطنيها قضوا معظم جيلهم في ظروف كانت ولا تزال في حميع العصور تبعث الرجال على أن ينتجوا من الأعمـــال كل ما هو حميل وخبر . كانوا في أمنة وكانوا أحراراً ، وكانت بهم كبرياء . وما كانوا يعرفون ذلك الإغراء الذي يصاحب كل ذى سلطان ظاهر غير منازع ، والذي يحملنا جميعاً على إيقاع الأذى بإخواننا . ولما أن ضاق صدّر الحياة السياسية مرّة ثانية فهوت إلى دركات الفساد والضياع التي يقتل فيها الأخ أخاه – كما تجلى ذلك فى الحرب مع إسبرسطة –كان هناك لهيب متقد للنشاط الذهني بلغ من قوته واتساع رحابه وحسن تغذيته أن استمر على كل المحن العاصفة في تلك الحرب ، وأن جاوز حياة الإسكندر الأكبر الوجنزة بداية الحروب .

وإذكان أهل أثينا قد ملأهم النصر حمية ، وتشبعت نفوسهم بشعور الحرية التي ظفروا بها عن جدارة فإنهم لبثوا يرقون مراقى النبل والعزة ردحاً من الزمان . وعندماكانوا تحت قيادة الديماجوج (١) العظيم پريكليس كبير موظفى الحمعية العمومية الأثينية ، وهو رجل دولة وسياسي خطير ، يكاد يقسارب جلادستون أو لنكولن في التاريخ العصرى ــ هفت أنفسهم للقيام بواجب

<sup>(</sup>۱) الديماجوج ومساها زعبم الأحرار وهي مشتقة من ديموس Demos بمني الشعب وأجوجوس Agogos بمني قائد ومرشد . وكانت في البداية تدل على الزعيم المسيطر على الجاهير ثم حرفت فيما بعد فغدت نعبر عن زعيم الفوضي والتهريج . (المترجم)

إعادة يناء مدينتهم وتوسيع تجارتهم . وانقضت فترة من الزمان تهيأ لهم أثناءها أن يتبعوا في سماحة زعيما كريم النفس مسماحاً . وحباهم القدر بذلك الزعيم في شخص پريكليس. وكان يجمع بشكل نادر المثال بين المقدرة السياسية والإحساسات الحية نحو كل ما هو عميق ورفيع رائع ، وظل قابضاً على ناصية الحكم ما يربى على الثلاثين عاماً . وقد أوتى قوة خارقة وحرية فكر تفوق ما ألفه الناس . فطبع زمانه بطابع تلك الصفات . وقد نوه وينكلر بأن - « وجه يريكليس وطابعه » ظلا حيناً من الدهر مطبوعين على الديمقراطية الأثينية . وكان يريكليس يعتمد على صداقة ربما كانت نبيلة سامية ، عقدت أواصرها بينه وبين اسپازيا . وهي امرأة من ميليتوس عالية الروح ممتازة التربية ، وكان لا يستطيع الزواج منها بسبب القانون الذى يقصر حق المواطنية الأثينية على المولودين في أرضها ، ولكنها كانت في الواقع زوجة له . لعبت اسپازيا دوراً عظيما في أن تجمع من حوله رجالا لهم مواهبغير عادية . فكان يعرفها كل عظاء الكتاب في زمانها . وأثنى الكثير منهم على حكمتها . حقاً إن پلوتارك يتهمها بإضرام حرب خطيرة مروعة ضد ساموس وإن انتهت بالنصر ولكن الأمر كما بينه هو نفسه فيما بعد ، كان أمراً تحتمه العداوة البحرية التي أظهرها أهل ساموس والتي كانت تهدد تجارة أثينا فيما وراء البحار ، وكان يتوقف عليها كل رخاء الحمهورية ورفاهيتها .

وأطاع الرجال عرضة على الدوام أن تعكس صورة المعاير الى عليها قرناوهم وخلطاوهم . فقد كان پريكليس قانعاً على كل حال . بأن يخدم أثينا زعيا عن أن يتسلط عليها طاغية . وبإرشاده وتدبيره عقدت المحالفات وتأسست مستعمرات جديدة ومحطات تجارية من إيطاليا إلى البحر الأسود . ونقلت كنوز الحلف من ديلوس إلى أثينا . ولما كان پريكليس واثقاً من منعته وعصمته من خطر فارس ، فإنه أنفق مدخرات الحلفاء لحرب فارس في تجميل مدينته . ولم يكن هذا تصرفاً قو بما إذا قيس بمعايير عصرنا هذا . على أنه لم يكن تصرفاً

وضيعاً أو قائماً على الطمع ، فإن أثينا تحملت بمفر دهاما كان على حلف ديلوس من أعباء ، أفليس العامل جديراً بنيل أجره ؟ فاستيلاوه على هذا المال هيأ له فرصاً استثنائية لاستخدام مهندسي العارة والفنانين . وما كان البارثينون (Parthenon) الأثيني الذي ما تزال على خرائبه مسحة الروعة والحال . إلا الإكليل الذي توج مجد أثينا التي أعاد بناءها بريكليس . وإن أمثال تلك النحائت والتماثيل التي تركها فيدياس (Phidias) ومايرون (Myron) وبوليكليتوس (Polyclitus) والتي ما تزال موجودة ، لتشهد بعظمة الفن في ذلك الزمن .

5

وعلى القارئ أن يتذكر تلك الملاحظة المشرقة التي أوضح بها وينكلر أن اثينا هذه المنبعثة بعثاً جديداً ظلت حيناً من الدهر تحمل طابع وجه بريكليس . فإن عبقرية هذا الرجل الفذة والحو الزاكى المحيط به هما اللذان أطلقا نبوغ من حوله من الرجال من عقاله ، واجتذب إلى أثينا رجالا ذوى عقليات جبارة . وقد تلثمت أثينا بوجهه فترة من الزمان ، كما يرتدى المرء أحد الأقنعة ، ثم داخلها المضجر وأرادت التخلص منه . وما كانت نفس الأثيني العادى تنطوى على مثقال ذرة من العظمة والسياحة . ولقد عرضنا عليك من قبل نموذجاً لروح الآثيني الحر أثناء الاستفتاء في نني أريستيديس نفياً سياسياً . ويصرحلويد في كتابه « عصر بريكليس » بأن الأثينيين لم يكونوا يطيقون سماع اسم ملتيادس مقروناً بمعركة ماراتون . وسرعان ما دفع الاعتراز الشديد بالكرامة عامة الناخبين إلى الثورة على تلك المباني الأنيقة التي ترتفع أمام أنظارهم بلك عنان السهاء ، وعلى ماكان يلقاه أمثال فيدياس من المثالين من حظوة و تكريم يفوقان ما يناله نظراؤهم في الصنعة المحبوبون من الشعب ، وعلى المنح التي يفوقان ما يناله نظراؤهم في الصنعة المحبوبون من الشعب ، وعلى المنح التي كانت تعطى لأجنبي محض مثل هبرودوت الهاليكارناسي ، وعلى المنح التي كانت تعطى لأجنبي محض مثل هبرودوت الهاليكارناسي ، وعلى المنح التي ريكليس لكرامتهم بإيثاره لصحبة امرأة ميليظية وتفضيله حديثها . وكانت ريكليس لكرامتهم بإيثاره لصحبة امرأة ميليظية وتفضيله حديثها . وكانت

حياة پريكليس العامة منظمة تنظيا ملحوظاً أدى برجل الشارع أن يظن فى حياته الحاصة الفساد الشديد والرشوة . على أن الدلائل كلها تنبئ أن پريكليس كان ممتازاً مترفعاً فى سلوكه . وقد أظهر فى بعض الأوقات احتقاره للمواطنين الذين كان يسهر على رعاية مصالحهم .

« ولم يوهب بريكليس فقط سمواً في العاطفة ورفعة و تنزيهاً لأسلوبه برفعه تماماً عن تعبير السوقة الوضيع ، بل كان كذلك و قوراً عبوساً لا يلين ، ولا يجنح إلى ضحك أو تبسم ، كماكانت نبرات صوته ثابتة متزنة ، وسلوكه هيناً سهلا ، وكان ذوقه في الثياب سليا فلم يؤثر عنه قط أنه تخلي عن حسن هندامه لحدة في الحديث ، فهذه الأشياء وغيرها مما بماثلها في طبيعتها ، قسد استثارت إعجاب كل من رآه ، وعلى هذه الشاكلة كان خلقه وسلوكه عندما ظل أحد الأوغاد يلاحقه يوماً كاملا بألوان التقريع والسباب . فتحمل الأذي بالصمت والصبر ، واستمر برسل الرسل أمام الملأ في بعض الشئون الماسة ، ثم سار في المساء إلى منزله في هدوء يتبعه ذلك التعس الوقح ، وهو بهينه أثناء الطريق بأقذع لغات السباب . ولما كان الظلام قد خيم عندما وصل إلى باب داره ، فإنه أمر أحد خدمه بأن يأخذ مشعلا يضيء به للرجل الطريق حيى يعود إلى منزله . ومع ذلك يقول الشاعر أيون ( ١٥٠١ ) ، إنه كان متكراً ومترفعاً في حديثه ، ويخالط وقاره وعزة نفسه قدر عظيم من الغرور و الاحتقار لمن سواه ، فكان لايبدو في الشوارع إلا ساعة ذهابه إلى الفوروم ( سـوق للدينة (١٥) ) أو دار الشيوخ (٢٠ ) . وكان برفض دعوات أصدقائه ، و يمتنع عن المدينة (١٥) ) أو دار الشيوخ (٢٠ ) . وكان برفض دعوات أصدقائه ، و ممتنع عن المدينة (١٥) ) أو دار الشيوخ (٢ ) . وكان برفض دعوات أصدقائه ، و محتنع عن المدينة (٢ ) أو دار الشيوغ (٢ ) . وكان برفض دعوات أصدقائه ، و محتنع عن

<sup>(</sup>١) الفوروم (Porum) هو سوق المدينة عند الرومان،أما عند اليونان فيسمى ذلك السوق باسم الأجورا (Agora) . ( المترجم )

<sup>(</sup>٢) هو مجلس المشورة (Bonlê ) عند اليونان ويقابله تقريباً السناتو عند الرومان . ( المترجم )

كل حفلات السمر والنزهات الاجتماعية إلى حد أنه إبان توليته السلطة ـ وهو أمد طويل ـ لم يذهب قط ليتعشى مع أى صديق من أصدقائه إلامرة واحدة، وذلك يوم زواج ابن أخيه يوريبطلميوس (Euryptolemus) ولم يلبث هناك إلا ريثما انتهى طقس صب النبيذ المقدس ، وكان ممن يعتقدون أن حرية السمر تزيل كل جاه الوظيفة ووقارها ، وأن الكرامة لا تستقيم مع رفع الكلفة .... » .

ولم يكن هناك حتى ذلك الحين أية صحافة وضيعة تظهر العالم على دنايا الخاصة المبرزين والعلبة الموفقين وخستهم . على أن الرجل العامى كان لمسايد يدخله من الغرور والاعتداد بالنفس، يجد قدراً كبيراً من السلوى فى فن الملهاة (الكوميديا) التى ازدهرت أعا ازدهار . وأشبع كتاب الكوميديا تلهف العامة الشديد الذى يكاد يشملهم حميعاً على الحط من قدر أولئك الذين تجرح عظمتهم الظاهرة حب الناس لأنفسهم . لذا لم يكفوا البتة عن رمى بريكليس وأصدقائه بكل نقيصة دنسة . وحدث ذات يوم أن صور أحد المثالين بريكليس من تلك القصة . وأثارت قصة الحوذة مرحاً ومزاحاً لا نهاية له عندما اقترح بعضهم الاستعاضة عن الرأس ببصلة مشوهة تشويهاً غيفاً . وكانت «حركات أسهازيا وسكنانها » بالطبع كرمة مثمرة تنهشها تخوصات رجل الشارع .

ولطالما تمنت النفوس الحالمة حين تضيق ذرعاً بوضاعة زماننا هذا وانحطاطه لو نقلت إلى عصر پريكليس الرفيع . على أنهم لو قذفوا إلى أثينا المشتهاة تلك ، لوجدوا أنفسهم فى نفس الحو الوضيع الذى تتمرغ فيه الحياة فى أدنى أنواع صالات الموسيقى العصرية ، والذى يتجلى فى الصحف الشعبية تجلياً كبيراً ، ولوجدوا أفحش لفحات السباب والقذف العلنى الصاخب اللاذع ولهبت عليهم نفس التهم الدنسة والوطنية الشرهة والوضاعة العامة ، ولظلت

النغمة العصرية تتقفى آثارهم . حتى إذا اضمخلت ذكريات پلاتاتا وسالاميس، وألفت عيون الناظرين المبانى الحديدة ، أخذ پريكليس وفخامة أثينا يشران ثائرة الحمهور وتفكهه الوضيع شيئاً فشيئاً . أجل لم يحدث قط أنه ننى من أثينا نفياً سياسياً . لأن مكانته لدى الواطنين الأكثر اتزاناً وقته غائلة ذلك . بيد أنه لبث عرضة لهجات تتزايد على الأيام جرأة وإصررا . وقد عاش ومات رجلا فقيراً . ولعله أطهر وأنزه ديماجوج بين زعماء العامة . على أن هذا لم ينقذه من تهمة اختلاس الأموال فقدم من أجلها إلى محاكمة شوهاء عقيمة . فلما فشل أعداؤه في ذلك لحأوا إلى وسيلة أكثر ضلالة والتواء ، فأخذوا يقصون عنه أصدقاءه .

والتعصب الديني والتهم الأخلاقية إنما هي الأسلحة الطبيعية لمن أكل الحسد قلومهم غيظاً من زعماء الرجال . فني صديقه دامون نفياً سياسياً من المجتمع الأثيني . وهوجم فيدياس بتهمة عدم التقوى . فإن فيدياس اجترأ أن يضع على درع التمثال العظيم للربة أثينا صوراً له ولبريكليس أضافها إلى صورة تمثل المتحاربين في قتال بين الإغريق والأمازون . وكانت عاقمة ذلك أن مات فيدياس في السجن . وهذا أناكساجوراس ذلك الأجنبي الذي رحب بريكليس بمقدمه إلى أثينا – يوم كان فيها عدد وفير من نزهاء الرجال فأقام فيها وهو على أتم الاستعداد لإشباع كل ما نخالج محبي الاستطلاع من رغبات كريمة – كان يقول أعجب الأشياء عن الشمس والنجوم ويلمح تلميحاً كريمة – كان يقول أعجب الأشياء عن الشمس والنجوم ويلمح تلميحاً لا خفاء فيسه أنه لا وجود للآلهة ، وإنما توجد في العالم روح تبعث الحياة هي نوس(١) . عند ذلك تبين كتاب الكوميديا على حين فجأة أن لهم مشاعر دينية عميقة ، يمكن أن تنزعج انزعاجاً شديداً ، بل تنزعج بشكل خطر!! ، ومن ثم فر أناكساجوراس مماكان يحاك من تدبير لحاكمته . ثمجاء دور أسبازيا وتجلى في أثينا التصميم على طردها من المدينسة . وكان بريكليس

<sup>(</sup>۱) فوس (nous) ، هي كلمة يونانية معناها العقل أو المواهب. (المترجم)

موزعاً بين المرأة التي يهواها فواده وبين المدينة الناكرة للجميل والتي أنقذها ودافع عنها وجعلها أحمل شكلا وأخلد ذكراً من أية مدينة أخرى في التاريخ. فوقف يدافع عن أسبازيا حتى غلبته عاصفة من العواطف الإنسانية الحقة . فانهلت الدموع من عينيه وهو يتكلم . وأنقذت عبراته أسبازيا إلى حين .

وقنع الأثينيون بما لحق بريكليس من إذلال . بيد أنه كان قد أسدى إليهم من الخدمات ما طال به الأمد حتى لم يعد في إمكانهم الاستغناء عنه.

إذ مضى عليه وهو فى مقـــام ; عامتهم ثلث قرن .

وفي ( ٤٣١ ق . م ) نشبت الحرب ضد إسبرطة . ويتهم پلوتارك پريكليس بأنه عمل على إشعالها ، إذ أنه شعر أن حب الحمهور له قد ذوى بسرعة فأشب الحرب ليتمسك به الناس . قال :

«ولما كان هو نفسه قد أصبح للهم بغيضاً بسبب ما كان من فيدياس وكان مخشى أن يستدعى ليستجوب - فإنه عجل بالحرب وكانت حسى ذلك الوقت أمراً غير محقق . فنضخ بذلك في اللهيب الساكن تحت الرماد ، وكان الوسيلة التهم التي كانت تهدده ،



٧٣ – تمتال الربه أثينا في البارثنون

وأن يخفف من ثورة الحاقدين عليه ، ذلك أنه بلغ من مهابته وسلطانه ، أنه كلما اعترى الحمهورية خطب عظيم ، أو تعرضت لحطر فادح كانت تودع كل ثقتها فيه دون سواه » .

على أن الحرب كانت حرباً بطيئة نحطرة حتى عيل صبر الشعب الأثنيى . وبهض رجل طموح يدعى كليون (Cleon) بريد أن ينحى بريكليس عن زعامته . وقامت فى المدينة ضجة تدعو إلى إنهاء الحرب عاجلا . وبذل كليون جهداً لينسب إلى نفسه أنه صاحب الفضل فى كسب الحرب » . وأخذ الشعراء المحبون إلى الشعب يلعبون على هذه النغمة وينشدون :

« وأنت يا ملك الساتىر (١) ... لماذا تفاخر بشجاعتك ؟

ومع ذلك فأنت ترجف فرقاً لدى سماعك صليل السيوف المشحوذة ، أعن غل ِ ذلك منك على كليون المتوقد ؟ » .

وفشلت إحدى الحملات تحت قيادة پريكليس ، فانتهز كليون الفرصة وطالب بمحاكمته وأوقف پريكليس عن مباشرة عمله في القيادة وحكم عليه بالغرامة . وتقول القصة بعد ذلك بأن أكبر أبنائه – ولم يكن هذا ابن أسبازيا ، بل من زوجة سابقة – تنكر له وأخذ يكيل له اتهامات دنيثة لا يصدقها العقل . ثم قضى الطاعون على هذا الفتى ، ثم ماتت شقيقة پريكليس ثم آخر أبنائه الشرعين ، وبينا هو يضع – على عادة ذلك الزمان – أكاليل الحنازة على جثمان ذلك الغلام أعول بالبكاء وسرعان ما انتقلت العدوى إليه هو نفسه فحات (٤٢٩ ق.م.) .

والحقائق البارزة فى هذه الخلاصة الوجيزة تساعدنا على تبيان مبلغ تنافر پريكليس وعدم انسجامه مع الشىء الكثير من حياة مدينته . على أن النهضة الذهنية والفنية التى نحمرت أثينا كانت تساعدها ولا شك الظروف السائدة

<sup>(1)</sup> الساتير (Satyr): طبقة من الكائنات الطازية (الميثولوجية) الإغريقية ، التي ترتبط بعبادة الإله ديونيسوس وتمثل هذه الطبقة قوى الطبيعة الحيوية الوافرة . وتبدو الساتير بشمو خشن وأنف مستدير وأذن مدببة كآذان الحيوان وقرنين صغيرين وذنب وساقين كساق الماعز . وهي تمثل دائماً وبيدها الكأس (إيماء إلى حبها للنبيد والملذات الحسية) أو راقصة رقصاً تهتكياً أو مسكة بإحدى الآلات الموسيقية ، وكان الناس يخشون شرها . (المترجم)

فى ذلك الزمان . وهى لم تكن حركة عامة ولكنها ترجع كذلك فى بعض نواحيها إلى ظهور بعض الشخصيات الفذة ممن أتيحت لهم فرص استثناثية وأوتوا مواهب فريدة .

#### ٢ - سقراط

ومن الشخصيات القيادية الأخرى البارزة فى أثينا فى هذه النهضة الأثينية رجل اسمه سقراط، وهو شخص أشد من بريكليس عدم انسجام مع حياة عصره كما أنه يعذله فى كونه مصدراً اشتهر بالأصالة والابتكار، وكان عاملا منبها له أثره فى عظمة عصره الخالدة. وهو ابن أحد البنائين ولد بعد هيرودوت بنحو ستة عشر عاماً، وكان صيته آخذاً فى الذيوع قرب الوقت الذي مات فيه بريكليس. وهو نفسه لم يكتب شيئاً، على أن عادته جرت أن يتكلم فى الأماكن العامة. وكان يدور فى تلك الأيام كن عادته جرت أن يتكلم فى الأماكن العامة. وكان يدور فى تلك الأيام كنوا يفكرون فى الصدق والحال والحياة الصائبة، ويلقنون العلم عقول كانوا يفكرون فى الصدق والحال والحياة الصائبة، ويلقنون العلم عقول كانوا يفكرون فى الصدق والحال والحياة الصائبة، ويلقنون العلم عقول الشباب المستطلعة وأخيلتهم النامية. وكان هو لاء يضطلعون بذلك العمل حيث الشباب المستطلعة وأخيلتهم النامية، وكان هو لاء يضطلعون بذلك العمل حيث المناقشات دخل هذا الرجل بساجته وقبح منظره و تثاقله وحفاء قدميه فالتف من حوله حلقة من المعجبين والتلاميذ.

وكانت طريقته طريقة التشكك العميق . وكان يرى أن الفضيلة الوحيدة الممكنه إنما هي المعرفة الحقة . فهو لا يسمح بأى معتقد . ولا يجيز أى أمل لا يستطيع أن يصمد للامتحان النهائي المرير . وكان معني ذلك في نظره هو الفضيلة ، على أن ذلك كان معناه في عين الكثيرين من أتباعه الضعاف النفوس ضياع المعتقدات والعادات الأخلاقية التي كانت تحد من نزعاتهم و دو افعهم الجامحة . وقد أصبح هو لاء الضعاف النفوس أنذ الا يتلمسون لأخطأتهم المعاذير وينغمسون في الملذات . وكان من بين خلطائه الشبان أفلاطون ، الذي خلد بعد ذلك

طريقة أستاذه في سلسلة من المحاورات الفلسفية وأسس المدرسة الفلسفية والتحاديمية » . التي استدامت تسنعئة سنة . وكان أحدهم زينوفون قائد (العشرة آلاف الذي دبج وصفاً لموته سقراط . ومن بينهم كذلك إيزوقراط (Isocrices) وهو من أحصف المفكرين السياسيين عند الإغريق وأرجحهم عقلا . ولكن كان منهم كذلك كريتياس ( Crnias )الذي أصبح عند ماهزمت إسبرطة أثينا هزيمة بهائية – زعما على الطغاة الثلاثين الذين عينهم الإسبرطيون ليمرغوا المدينة المقهورة في حمأة الحضيض الأدني من المذلة وليدمروا نظامها التعليمي . ومنهم خارميديس (Charmides) الذي قتل إلى جانب كريتياس عندما خلع الثلاثون وغلبوا على أمرهم . وألسيبياديس . وهو خائن عريق في الحيانة وقاد الذهن خبيث الطوية قام بدور كبير في دفع أثينا إلى القيام بالحملة على سيراقوزة . تلك الحملة الحاسرة التي انتهت بتحطيم قواها ، فخانها عند ذلك وانضم إلى الإسبرطيين . ثم اغتيل آخر الأمر وهو في طريقه فخانها عند ذلك وانضم إلى الإسبرطيين . ثم اغتيل آخر الأمر وهو في طريقه إلى البلاط الفارسي حيث كان يبغي أن يدبر الشر لبلاد الإغريق . ولم يكن ما يبشر بمستقبل حسن ، والذين قضي سقراط على عقيلهم ما الدلائل ما يبشر بمستقبل حسن ، والذين قضي سقراط على عقيلهم السوقية ووطنيتهم ما يبشر بمستقبل حسن ، والذين قضي سقراط على عقيلهم السوقية ووطنيتهم ما يبشر بمستقبل حسن ، والذين قضي سقراط على عقيلهم السوقية ووطنيتهم ما يبشر بمستقبل حسن ، والذين قضي سقراط على عقيلهم السوقية ووطنيتهم ما يبشر بمستقبل حسن ، والذين قضي سقراط على عقيلهم ما يبشر والذين و المنابر والذين قضي سقراط على عقيلهم السوقية و وطنيتهم ما يبشر بمستقبل حسن ، والذين قضي سقراط على عقيلهم السوقية و وطنيتهم



\$ ٧ - الاكربوليس قديمه

وترك مكانها شاغراً فى نفوسهم . وكان ألد خصومة أنيتوس وهو شخص أصبح ابنه وهو تلميذ مخلص لسقراط ، سكيراً مدمناً لا يرجى صلاحه ، فسعى أنيتوس جاهداً حتى قدم سقراط آخر الأمر إلى المحاكمة بتهمة إفساد شباب أثينا ، وقضى عليه بالإعدام بشرب جرعة سامة مستخرجة من نبات الشوكران ( ٣٩٩ ق.م. ) .

وفى محاورة أفلاطون المسهاة باسم فيدون ( Phaedo ) وصف لوفاته بالغ درجة عالية من الروعة والحمال .

### ٣ ـ أفلاطون والأكاديمية

ولد أفلاطون في ( ٤٢٧ ق.م. ) و عَـَمَّر ثَمَانين عاماً .

وكان يخالف سقراط تماماً من حيث المزاج الفكرى . فقد كان كاتباً أشد الكتاب رقة وحمال ذوق ، على حين لم يكن سقراط ليستطيع أن يكتب شيئاً متصل الحلقات . وكان يعنى بالحميل من الأشياء على حين كان سقراط يز درى الحال. وكان يعنى عناية فائقة بتنظيم الشئون العامة ، وبتدبير الحطط لإقامة علاقات جديدة بين الناس تفضل ما فى العالم ، على حين كان سقراط يركز ذهنه وهو ساكن النفس فى إماطة حجب الحداع والأوهام عن العقول غير آبه بحر أو قر ولا برأى من يحيط به من الناس . كان سقراط يقول بأن الحياة خداع ، وأن الروح وحدها هى التى تعيش . وكان أفلاطون شديد التعلق بهذا المعلم الهرم الحاف الطبع . وقد وجد طريقته ذات قيمة قصوى فى تنقية الآراء وتخليصها من التعقيد ، فجعله الشخص الذى تدور عليه محاوراته الحالدة . على أن أفكاره و نزعاته الحاصة نأت به كثيراً عن التجاهات المتشككة التى عليها سقراط . ومن ثم يكون الصوت والاسم لسقراط ولكن الفكر هو فكر أفلاطون .

كان أفلاطون يعيش فى زمان شك وتساول يدوران حول كل مابين الناس من علاقات . والظاهر أن الناس فى أثينا فى أيام يريكليس العظيمة قبل



( 60. ق . م ) كان نجامرهم شعور الرضا التام عن النظم الاجماعية والسياسية ولم يكن يبدو أى سبب للتشكك حين ذاك . إذ كان الرجال يشعرون بأنهم أحرار . وكان المجتمع فى رخاء . وكان الحسد أهم ما يشكو منه الناس . ولا يكاد تاريخ هيرودوت ينم عن شيء من عدم الرضا عن النظم السياسية الأثبنية .

ه ۷ ــ أمـــلاطون

ولكن أفلاطون الذي ولد قرابة الزمان الذي مات فيه هنرودوت ، والذي ترعرع في جو عسر تكاثرت فيه المحن ما بنن حرب طأحنة وملمات اجمّاعية شديدة وارتباكات عظيمة ، واجه منذ نعومة أظفارة ما بين الإنسانية من تنافر وما بين النظم الإنسانية من عدم تجانس . وكان أن استجاب عقله لذلك التحدى . ومن ثم نجد في أول مؤلفاته وآخرها مناقشاتجريئة نفاذة تستهدف إدخال التحسين على العلاقات الاجتماعية . وكان سقراط علمه ألايقبل شيئاً مسلماً به ، حتى ولا العلاقات المشتركة: علاقات الزوج والزوجة والوالد والولد . وكتابه « الحمهورية » وهو أول الكتب التي تبحث في اليوتوپيا(١) إنما هو بحث في المدينة التي يحلم بها خيال الشباب ، وفيها تنظم الحياة الإنسانية على أساس خطة جديدة تفضل ما سلفها . ومؤلفه الأخر الذي لم يتمه وعنوانه « القوانين » ، هو مناقشة تستهدف وضع قواعد يوتوبية أخرى شبيهة بتلك . وإن هناك لقدراً كبراً من آراء أفلاطون لا نستطيع هنا أن نلقي إليه حتى مجرد نظرة عائرة ، غير أنه – لا جرم – عثل ركناً من الأركان الأساسية في تاريخنا هذا ، ذلك أن ظهور فكرة في عادة تشكيل ظروف مجتمعنا البشرى وصياغتها صياغة كاملة تتجلى فيها الإرادة والقصد ، كان شيئاً جديداً في تطور الإنسانية . فكان البشر حنى ذلك الحبن يعيشون بالتقاليد

<sup>(</sup>١) اليوتوبيا (utopia) أو الط بى : كتاب يدعو إلى المدينة المثالية الفاضلة . (المترجم)

المتوارثة فى خشية من الآلهة . وها نحن الآن حيال رجل يقول للناس فى جرأة ، وكأنما قوله هذا أمر طبيعى معقول : « تناولوا حياتكم بالبحث فإنكم تستطيعون أن تجتنبوا معظم تلك الأشياءالتي توئلكم وإنكم لتستطيعون أن تلقوا عن كواهلكم نير معظم الأشياء التي تتسلط عليكم ، بل وإنكم لتستطيعون أن تفعلوا بها ما تشاءون » .

وهناك شيء آخر ربماكان له — بالإضافة إلى منازعات ذلك العصر — الفضل في استثارة عقل أفلاطون في ذلك الاتجاه . فإن أثينا كانت أسست في أيام پريكليس مستقرات كثيرة وراء البحار ؛ وكانت إقامة هذه المستقرات مما قرب إلى أذهان الناس كافة الفكرة القائلة بأنه لا حاجة بالمجتمع إلى النمو ، بل إن في الإمكان خلقه وصنعه بأيدينا .

وكان بين خلطاء أفلاطون المقربين في أحدث منه سناً . أدار فيا بعد مدرسة في أثينا ، وعاش عمراً يكادير بي على عمره . هذا الفي هو إيزوقر اطيس (إيزوقر اط) . وفي استطاعتنا أن نعد إيزوقر اطيس هذا صحفياً وأن نعتبره كاتباً أكثر منه خطيباً . وقد اختص عناصرة فكرة هيرودوت التي تنادى بتوحيد بلاد الإغريق ضد الإمبر اطورية الفارسية واتخاذ ذلك علاجاً لما تفشى في شئونها السياسية من اتضاع وفوضى ، ولما منيت به من الحسارة من جراء الحروب الطاحنة . وكان أفقه السياسي أرحب من بعض النواحي من أفق أفلاطون . وكان يتطلع في سنيه الأخيرة إلى الملكية ، وعلى الأخص ملكية فيليب المقدوني ، بوصفها وسيلة لحكومة أكثر توحيداً للشعب أو أكثر فيليب المقدوني ، بوصفها وسيلة لحكومة أكثر توحيداً للشعب أو أكثر السعود » إلى التفكير في الملكية . وكتب زينوفون وقد علت به السن قصة « الكيروپيديا ملكية الملكية . وكتب زينوفون وقد علت به السن قصة البراهين للملكية المطلقة التي تتجلى في تنظيم الإمبر اطورية الفارسية » .

## \$ ـ أرسطاطاليس والليسيوم

كان أفلاطون يعلم الناس فى الأكاديمية وقد وفد عليه وهو فى سن عالية فى وسيم الطلعة قدم من استاجيرا فى مقدونيا ، هو أرسطاطاليس (أرسطو) ابن طبيب ملك مقدونيا ، وهو رجل له عقلية صيغت من معدن مختلف جداً عن عقلية ذلك الأثيني العظيم أفلاطون. وكان بطبعه ذا شكوك فى الإرادة التخيلية . وكان يكن عظيم الاحترام والفهم للحقائق الثابتة . وقد أنشأ بعد وفاة أفلاطون مدرسة فى الليسيوم (١) بأثينا ، وأخذ يعلم الناس منتقداً أفلاطون وسقراط فى شىء من العنف . وبينا هو يلتى تعاليمه كان شبح الإسكندر الأكبر يلتى ظلاله مخيا على حرية بلاد الإغريق . وكان يحبذ وجود الرق ونظام الملوك الدستورين . ذلك أنه اشتغل حيد من الدهر قبل ذلك مربياً للإسكندر فى بلاط فيليب المقدوني .

وكان الحزع قد استولى على النابهين من الرجال فى تلك الأيام ، إذ أن إيمانهم بقدرة الناس على صوغ ظروفهم الحاصة فى الحياة أخذ يتناقص ويفتر . فلم تعد تظهر بين ظهرانيهم أية يوتوپيا . وتبين لهم بجلاء أن اندفاع الحوادث وتتابعها كان من القوة بحيثلا تستطيع أن تصده تلك الحهود المنظمة التي كان في الوسع أن ينفقها حينداك ذوو الذكاء الممتاز من الرجال . فقد كان من المستطاع التفكير في إعادة صوغ الحاعة البشرية حين كانت الحاعة البشرية مدينة صغيرة تضم بضع آلاف من المواطنين . على أن ما كان محدث من حولم من أحداث كان طوفاناً عظما لا سبيل إلى دفعه ، هدفه صسوغ شون العالم المعروف كله في قالب سياسي ومعها شئون جمهور من الناس شون العدام المعروف كله في قالب سياسي ومعها شئون جمهور من الناس وكانت عملية إعادة الصوغ هذه على مقياس لم يكن أي عقل إنساني مهيئاً بعد لإدراكه . فكانت من ثم تدفع الفكر أدراجه إلى فكرة « القضاء والقدر ؛ واستقرار . فقد كانت الملكية مثلا رغم ما يشوبها من رذائل



ظاهرة - نظاماً للحكم في وسع الملايين قبوله عقلا . وكثيراً ما وضعت من قبل موضع التنفيذ والاختبار إلى مدى معين . كانت تفرض إرادة حاكمة ، حيث تتجلى استحالة وجود الإرادة الحشدية ( الجماعية ) . فهذا التغيير الذي لحق مزاج الناس الفكرى عامة . كان يسق مع احترام أرسطو الطبيعي للحقائق اللكية والرق وإخضاع النساء بوصفها الملكية والرق وإخضاع النساء بوصفها كلها نظماً معقولة ، فإنه جعله من الخية الأخرى تواقاً إلى فهم الحقيقة

والحصول على طرف من المعرفة المنظمة عن هذه الحقائق ، حقائق الطبيعة والفطرة البشرية التى كانت آنذاك فى حالة انتصار بيّن على ما ساور الحيل من أحلام خلاقة .

وأرسطو سليم العقل ناصع الذهن واضح إلى حد رهيب . وتعوزه الحاسة المضحية بالنفس إعوازاً رهيباً . فهو يناقش أفلاطون منكراً عليسه دأبه على استبعاد الشعراء من مدينته الفاضلة اليوتوبيا ، ذلك أن الشعر قوة . وهو يوجه كل قوته فى اتجاه يضاد على خط مستقيم تحقير سقراط لشخص أناكساجوراس . وكأنى به توقعاً يمهد السبيل لباكون ( Bicon ) والحركة العلمية العصرية ويبشر بهما فى إدراكه لأهمية المعرفة المنظمة . ذلك أنه نصب نفسه للقيام بواجب جمع المعرفة وتدوينها ، فكان أول عالم بالتاريخ الطبيعى . أجل إن رجالا آخرين من قبله طالما أمعنوا النظر فى طبيعة الأشياء . على أنه هو وكل شاب استطاع ضمه إليه أخذوا أنفسهم بتصنيف الأشياء ومقارنتها .

أجل إن أفلاطون يقول « فلنتناول الحياة ولْنتصغها فى قالب جديد » . آما خليفته هذا الأثبت جناناً فيقول « علينا قبل كل شىء أن نزيد فى معرفتنا بالحياة وعلينا فى الوقت نفسه أن نخدم الملك وننتفع به » . ولم يكن فى ذلك القول مناقضة منه لأستاذه قدر ما كان تحديداً شديداً لآرائه .

تمكن أرسطو بفضل العلاقة الحاصة بينه وبين الإسكندر الأكبر من الحصول على موارد مالية لعمله لم تنهيأ بعد ذلك لباحث علمى مدى عصور طويلة . إذ كان تحت تصرفه مئات من التالنتات الذهبية (والتالنت يقارب في القيمة ٢٤٠ جنيهاً) — يستطيع أن ينفقها في أغراضه الحاصة . وجاء زمان كان تحت تصرفه ألف رجل متناثرين في أرجاء آسيا وبلاد الإغريق بجمعون المواد لتاريخه الطبيعى . وبديهي أنهم كانوا مشاهدين تعوزهم الدربة تماماً ، بل كانوا جامعى أقاصيص أكثر منهم مشاهدين ، ولكن أحداً لم يحاول قبله على مدى الدهر شيئاً من هذا القبيل ، بل لم يفكر فيه قبل زمانه أحد قط ، على قدر ما وصل إليه علمنا . وابتدأ علم السياسة كما ابتدأ علم التاريخ الطبيعى . فان طلاب الليسيوم قاموا تحت إشرافه بتحليل مئة وثمانية وخسين دستوراً سياسياً .

وكان هذا أول بارقة للبحث العلمى المنظم فى العالم . ولكن تلك الهبات ذات النطاق الضخم قضت عليها لمدة ألفن من السنين وفاة الإسكندر المبكرة وتقسيم إمبر اطوريته وهى بعد فى المهد . ولم يتواصل البحث العلمى إلا فى مصر بمتحف الإسكندرية (١) ، ولم يستمر هذا إلا بضع أجيال قليلة وسنحدثك عن ذلك من فورنا . ولم تمض على وفاة أرسطو خمسون سنة حى تضاءلت الليسيوم وأصبحت غير ذات شأن .

## الفلسفة تصبح غير دنيوية

لم يكن الاتجاه العام للحركة الفكرية فى السنين التي ختم بها القرن الرابع ق . م يساير أرسطو ، ولا كان يهدف إلى التجميع الضرورى المتـــواصل

<sup>(</sup>١) ذلك المتحف ه الأكاديمية المثمهورة . (المترجم)

للمعرفة المنظمة . ور بما لم يتهيأ لأرسطو أن يكون لنفسه غير شخصية ضئيلة في التاريخ الفكرى لولا تلك الهبات التي كان يتلقاها من الملك . فإنه استطاع بفضلها أن يبرز ذكاءه الباهر في صورة مادية ويجعل له أثراً محسوساً . فالرجل العادى يفضل الطرق السهلة ما دام في استطاعته سلوكها ، وهو لا يكاد يأبه متعمداً بما تنتهي به تلك الطرق آخر الأمر حتى ولو أدت به إلى طريق مغلق . ولما أن وجد عامة معلمي الفلسفة أن تيار الحوادث أقوى من أن يستطيعوا ضبطه على الفور ، انصرفوا في تلك الأيام عن إعداد خطط المدن النموذجية وتخطيط المناهج الحديدة للحياة ، وتحوّلوا إلى إتقان أساليب التهرب الحميلة التي تبعث العزاء والسلوى إلى النفوس .

وربما كان فى هذا القول ضرب من وضع الأشياء فى صورة خشنة فيها شىء من التجبى. والأولى أن نترك المحال للأستاذ جلبرت موراى ليحدثنا عن هذا الموضوع .

" لم يكن الكلبيون يعنون إلا بالفضيلة وعلاقة الروح بالرب . وكان العالم وعلومه ، ومراتب الشرف فيه في نظرهم خبئاً . وكان الرواقيسون والأبيقوريون ، وإن تباعدت الشقة بينهما لأول نظرة ، متشابهين جد التشابه في غايتهم القصوى ، وكان ما يعنيان به حقاً هو علم الأخلاق . وكان سوالها العملى : كيف بجب أن ينظم الإنسان حياته ؟ وكلاهما ، لا جرم ، قد انصرف إلى بعض العلوم – فاتجه الأبيقوريون إلى الفوزيتي أو علم الطبيعة ، واتجه الرواقيون إلى المنطق وعلم البيان والبلاغة – ولكن بوصفها وسيلة توصل إلى غاية . وحاول الرواقيون أن يفوزوا بقلوب الناس واقتناعهم بمحض اللباقة في الحدل المجرد والتسامي البراق المتألق بالفكرة والعبارة . ووطه الأبيقوريون العزم على أن يتركوا الإنسانية تشق طريقها دون الزلني لآلهسة متقلبة الأهواء ودون التضحية بالإرادة الحرة . ويلخص أبيقور إنجيله في مبادئ أربعة : « لا يجوز الخوف من الله . لا يمكن الشعور بالموت . يمكن الفوز بالحبر . مكن احتال كل ما نخشاه والتغلب عليه » .

وفى نفس الوقت كان تيار الحوادث ينساب فى مجراه مبادلا الفلسفة عدم اهتمام .

## ٦ – نوع الفكر الإغريقي وتحديداته

إذا أريد للدراسات الإغريقية القديمة أن تقرأ في العصر الحديث قراءة مجدية ، وجب أن تقرأ بوصفها من تصنيف رجال بماثلوننا . وينبغي لنا أن نضع موضع الاعتبار تقاليدهم والفرص التي هيئت لهم والقيود التي حدّت من جهودهم . ذلك أن الفطرة الإنسانية تنزع دوباً إلى المبالغة في كل شعور بالإعجاب . ومعظم النصوص القديمة لدينا مهر أة مشوهة إلى حد كبر ، وكلها في الأصل من عمل مخلوقات إنسانية اكتنفتها المصاعب وكانت تعيش في زمان محوطها فيه من ظلمات الأفق وضيق حدوده ما مجعل زماننا بالقباس إليه زمناً وضاء يكاد سنا ضيائه مخطف الأبصار . فكل ما سنفقده من احرامنا لهم فيما ستشهد وشيكاً من معالجة خالية من الكلفة ، سنعوضه بالعطف على تلك المحموعة من العقول المضطربة القلقة العصرية الروح . ذلك أن الكتاب الأثينيين كانوا - لا جرم - أول الرجال العصريين . فكانوا يتناقشون في مسائل يزال نتناقش فيها ، وهم الذين شرعوا مجاهدون في معالجة المشاكل الكبرى التي تواجهنا اليوم ، وما كتاباتهم إلا مطلع فجر نهارنا .

ويجيد يونج ( Jung ) فى كتابه « علم نفس اللاشعور Jung ) فى كتابه « علم نفس اللاشعور the Unconscious شر الجادة ، حين يتكلم عن الفروق بين الفكر القديم ( قبل الأثيني ) والفكر الحديث . وهو يسمى الأول باسم « التفكير غير الموجه » ويسمى الثانى باسم « التفكير الموجه » وكان الأول تفكيراً بالأخيلة شبيها بالأحلام ، بينما الآخر تفكير بالكلمات . وما العلم إلا تنظيم للتفكير الموجه . فأما الروح العتيقة ( أعنى قبل المفكرين الإغريق ) فقد خلفت الأساطير والرطازات ( الميثولوچيا ) لا العلم . وكان عالم الإنسان القديم عالم خيالات ذاتية ( subjective ) يشبه عالم الأطفال والشبان غير المتعلمين في أيامنا

هذه ، كما يشبه عالم المتوحشين ودنيا الأحلام . وأفكار الطفولة وأحلامها إنما هي ترديد لصدى طرق التفكير عند المتوحشين في عصر ما قبل التاريخ . ثم يقول يونج : « إن الرطازات هي كتلة الأحلام المتجمعة عند الشعوب ، وإن الأحلام هي رطازات الأفراد . ولقد وجهنا نظر القارئ من قبل إلى التشابه بين آلهة الحضارة الأولى وبين أوهام الأطفال وخيالاتهم الغريبة . وغني عن البيان أن التفكير الشديد المنظم بواسطة الكلمات والحمل المحللة تحليل عناية ، البيان أن التفكير الذي بدأه المفكرون الإغريق ، واستأنف العمل فيه الفلاسفة الذين اشتغلوا بالدرس والتحصيل في القرون الوسطى - كان تمهيداً ضرورياً لتطور العلم الحديث » .

بدأ الفلاسفة الإغريق البحث بيد أنهم لم يصلوا إلى أية حلول . ولسنا مستطيعين أن ندعى اليوم أننا وصلنا إلى حلول لمعظم المسائل التى أثاروها . فإن عقل العبر انيين كما أو ضحنا آنفا ، تنبه فجأة إلى التعاسات والاضطرابات اللانهائية التى تنغمس فيها الحياة ، ورأى أن تلك التعاسات والاضطرابات كانت فى معظم أمرها نتيجة للأعمال غير المشروعة التى يأتيها البشر ، فاستنتجوا أن الحلاص لا يمكن أن يجيء عن غير طريق إخضاعنا أنفسنا لحدمة الرب الأحد الذى يحكم السموات والأرض . فأما الإغريق فإنه وقد ارتفع إلى نفس المستوى الفكرى ووصل إلى نفس ذلك الإدراك لم يكن مزودا بنفس فكرة الألوهية الأبوية ، لأنه كان يعيش فى عالم لم يكن فيه إله واحد بل كان فيه آلمة . فإن حدث أن أحس أن الآلمة أنفسهم كانوا محدودين ، فإنه فكر عند ذلك فى القضاء والقدريقف من ورائهم جامداً لا يميز بين شخص وانحو . ومن ثم فإنه وضع مشكلته فى صورة بحث عن ماهية العيش الصائب ، وون أى ارتباط محدود بين الرجل الذي يعيش عيشة صائبة و بين إرادة الإله .

وعندى وأنا أنظر إلى الأمر من زاوية تاريخية بحتة ، أن فى الإمكان عرض هذه المشكلة العامة على صورة مزدوجة ــ خدمة للأغراض التاريخية ــ

تكون شاملة للطريقتين اللتين صاغها فيهما كل من العبرانيين والإغريق على السواء . فلقد رأينا جنسنا البشرى ينهض من حالة عدم الوعى الى عليها الحيوانات إلى حالة مستمرة من شعور بشرى بالإحساس بالذات ، ويدرك التعاسة التى تعود على البشرية بسبب تعدد أغراضها الأهوج ، ويعرف ما لابد من حدوثه من مأساة انصراف الفرد إلى الحرى وراء نفسه ومصالحه ، وهو يتحسس طريقه في عماية نحو فكرة ما يرتبط بها الناس ولها مخضعون : فكرة يأمل أن تنقذه من الآلام والحوادث المرتبة على الفردية المحضة . فمن هذه الفكرات التى ادعت لنفسها الحق في ولاء الناس لها وظفرت به إلى حين فكرة الآلمة والملك الرب وفكرة القبيلة وفكرة دولة المدينة ، وهي فكرات فقدوا من جرائها أنانيتهم الفردية شيئاً ما ، ولكنهم أفلتوا بفضلها وفروا إلى إدراك حياة أكثر استدامة واستقراراً . ومع ذلك فكما تشهد حروبنا وكوارثنا بأجلى بيان ، ما من واحدة من تلك الفكرات العظيمة بلغت حتى اليوم حد العظم بيان ، ما من واحدة من تلك الأكمة فشلت في حمايتها لهم ، وأثبتت القبيلة على نفسها الدناءة والقساوة ، ونفت دولة المدينة خير أبنائها وأخلص أصدقائها نفياً سياسياً ، وجعل الملك الرب من نفسه وحشاً .

ونحن إذ نقرأ الأدب (١) التأملي (أعنى الفلسفة) في هذا العصر العظيم للإغريق ، نلمس ثلاثة حواجز أقيمت من حول العقل الإغريق ، ولم يكد ينجو منها إلا في النادر، وإن كنا الآن فيا يحتمل موشكين على الخلاص منها . فأول هذه القيود هو تشبع العقل الإغريقي بفكرة أن المدينة هي الغاية القصوى للدولة . فني عالم تعاقبت فيه إمبر اطورية إثر إمبر اطورية ، وكانت الواحدة منها أعظم من سابقتها ، وفي عالم كان الناس والفكرات يزدادون تحرراً وتفكك عرى وحرية سراح يوماً بعد يوم ، وفي عالم نزعة التوحيد فيه ظاهرة للعيان حتى في ذلك الزمان السحيق ، كان الإغريق بسبب ما يكتنفهم من للعيان حتى في ذلك الزمان السحيق ، كان الإغريق بسبب ما يكتنفهم من

<sup>(</sup>۱) لفظة الأدب هنا مستعملة بمعناها العام الذي يعبر عما ظهر في اللغة من مؤلفات بوجه عام . ` ( المترجم )

ظروف جغرافية وسياسية خاصة لا يزالون محلمون بذلك الحلم المستحيل الذي يأمل في وجود « دولة مدينة » ماسكة لا تتطرق إليها الموثرات الحارجية ، وهي آمنة في شجاعة من العالم أجمع . وتقدير أفلاطون لعدد المواطنين الأحرار في الدولة المثلى قد تراوح بين ألف في كتابه « الحمهورية » وبين ٤٠٥ في كتاب « القوانين » . ويقول أرسطو في كتابه « السياسة » : « إنه من أجل إقامة العدل إقامة صحيحة ومن أجل توزيع السلطة ، بجب أن يتعرف كل مواطن أخلاق أخيه ، محيث أنه إذا تعذر تنفيذ هذا في مكان ما ، نجم عنه الشيء الكثير من الضرر والشر في ناحيتي مباشرة السلطات وتوزيع العدالة . فليس من العدل أن نفصل في الأمور بطريقة تعسفية ، وهو الوضع الذي لا مفر منه في حالة وجود العدد الوفير من السكان » . فهذا النوع من الدولة المحصورة في حالة وجود العدد الوفير من السكان » . فهذا النوع من الدولة المحصورة النطاق التي فصلنا معالمها على هذه الشاكلة كان عليها أن تخوض الحرب وأن عافظ على كيانها من غائلة المدائن الأخرى التي في مثل حجمها . وكان هذا كله ولما بحض غير جيلين اثنين على اجتياز جموع إجزرسيس معبرة الهلسيونت .

وكأنى بهولاء الإغريق وقد زعموا أن أيام الإمير اطوريات العالمية ولت إلى الأبد على حين لم تكن تلك الإمبر اطوريات بعد إلا فى مرحلة الابتداء وأقصى ما وصلت إليه أذهابهم هو المحالفات والأحلاف . ولا مراء أن بلاط إجزرسيس كان به رجال يتجاوز تفكير هم إلى أبعد حد دائرة هده الأفكار الصغيرة المحصورة فى نطاق الحور الصخرى أو الحزيرة المنعسزلة أو الوادى المحوط بالحبال . على أن الحاجة إلى الاتحاد ضد القوى العظمى الى كانت تتحرك خارج نطاق العالم الناطق بالإغريقية ، قد تجاهلها العقل الإغريق عمداً . فإن هولاء الأجانب كانوا فى نظرهم برابرة وهمجاً ، لا يجوز التفكير فيهم تفكيراً ليس إليه ضرورة . وها قد حال الآن بينهم وبين بلاد الإغريق حاجز أبدى لا يزول . فكان الواحد منهم يقبل النقود الفارسية ، بل كان الحميع يقبلون تناول تلك النقود الفارسية . فأى ضير فى ذلك ؟ أو

ينضوى ردحاً من الزمان تحت لواء جيوشهم (كما فعل زينوفون) مؤملا أن يسعده الحظ باصطياد أسير غى . وتدخلت أثينا فى الشئون المصربة فناصرت مصر ، وأشبئت نار حروب قليلة الأهمية ضد فارس . ولكن لم تكن هناك فكرة تدعو إلى سياسة موحدة ، أو تهدف إلى مستقبل مشترك لبلاد الإغريق .....

حيى أخذ صوت يصيح في أثينا آخر الأمر قائلا: «مقدونيا!» وأن يجلب إجلاب الكلاب صائحاً: «مقدونيا!». وكان هذا صوت الحطيب والديماجوج ديموسئنيس. وهو يقذف بالتحذيرات والتهديدات، وينهال بالتهم على فيليب ملك مقدونيا الذي تعلم سياسته لا من أفلاطون وأرسطو فحسب، بل من إيزوقراط وزينوفون كذلك، ومن بابل وسوسا، والذي كان يعد أهبته في هدوء ومقدرة وثبات للسيطرة على كل بلاد الإغريق، وليستطيع بوساطة الإغريق أن يغزو العالم المعروف.

وثمة. أمر آخر شل العقل الإغريقي وهو نظام الرق المنزلي ، إذ كان الاسترقاق أمراً مسلماً به متغلغلا في الحياة الإغريقية .

فلم يكن الناس يستطيعون أن يتصوروا الراحة أو الكرامة والمهابة من غير وجود الرقيق . على أن الرق يحول دون عطف الإنسان ، لا عن طبقة من إخوانه في الوطن فحسب، بل يضع مالك الرقيق في طبقة وهيئة مضادة لكل غريب ، وذلك لشعور الفرد بأنه من قبيلة مختارة . ولو أن أفلاطون استجاب لما يدفعه إليه ذهنه الصافي وسلامة روحه النبيلة من تجاوز أوضاع حاضره ، لألغى الرق . وكان الشيء الكثير من شعور الرأى العام وألوان الكوميديا الحديدة معادياً للرق . وكان الرواقيون والأبيقوريون ، وجلهم من العبدان يتهمون الرق بأنه نظام غير طبيعي . على أنهم لما أن وجدوه من القوة بحيث لا يستطيعون القضاء عليه ، قالوا إنه لا يؤثر في الروح وأن في الإمكان تجاهله وأن العاقل لايفرق بن من هو مقيد ومن هو حر . فأما أرسطو الواقعي ومعظم وأن العاقل لايفرق بن من هو مقيد ومن هو حر . فأما أرسطو الواقعي ومعظم

الرجال العمليين فيما يرجح ، فكانوا يرون أن إلغاءه أمر لايمكن تصوره . ولذا صرحوا بأن من الناس من هو « عبد بالفطرة » .

وأخيراً كان يعوق الفكر الإغريني افتقاره إلى العرفة افتقاراً لا نكاد نتصوره اليوم . إذ لم يكن لدى الإغريق أية معرفة البتة بماضى البشرية . وهم قوم كان كل ما لديهم فى أحسن الأحوال بضع تخمينات تنم عن فكر صائب . ولم تكن معرفتهم بالحغرافيا تتعدى دائرة حوض البحر المتوسسط وحدود فارس . ونحن ندرى اليوم ما كان يجرى فى سوسا و رسيبوليس وبابل وممفيس أيام يريكليس أكثر بكثير مماكان يعرفه الإغريقي نفسه . وكانت آراؤهم الفلكية ما تزال فى حالة تأملات وتخمينات بدائية . ولقد كان أناكساجوراس عظيم الحرأة حين زعم أن الشمس والقمر كرتان هائلتان ، يبلغ من ضخامتهما أن الشمس كانت فيا يرجح « قدر الپيلوپونيز (١) بأجمعها يبلغ من ضخامتهما أن الشمس كانت فيا يرجح « قدر الپيلوپونيز (١) بأجمعها حجماً » . وكانت آراؤهم فى الفوزيتي والكيمياء نتيجة للتأمل العميق . ومن عجب أنه كانت لهم بالفعل تخمينات عن التركيب الذري .

ولا بد للإنسان أن يتذكر إعوازهم الشديد في الأجهزة التجريبية . وقد لونوا الزجاج للزينة ، ولكنه ليس بالزجاج الصافي . وليس لديهم وسيلة دقيقة لقياس فترات الزمن الصغرى ، ولا أى ترقيم عددى يتسم بالكفاية الحقة ، ولا أى مقاييس شديدة الضبط ، ولا أى مبادئ أولية للتلسكوب أو الميكروسكوب . فلو دفع عالم عصرى إلى أثينا في زمن پريكليس لوجد أقصى الصعوبة في شرح عناصر علمه مهما عمد إلى التبسيط للرجال الذين أقصى الصعوبة في شرح عناصر علمه مهما عمد إلى التبسيط للرجال الذين طروف غير ملائمة تماماً . على حين يتصدى سقراط لتبيان مبلغ سفافة البحث عن « الحقيقة » بقطع من الحشب والحيط والمعدن أمثال تلك التي يستعملها عن « الحقيقة » بقطع من الحشب والحيط والمعدن أمثال تلك التي يستعملها

<sup>(</sup>۱) الهيلوپونيز : هي شبه الجزيرة اليونانية المكونة من عدة أشباه جزائر تتخللها الحلجان والمساة في التاريخ الحديث باسم شبه جزيرة المورة ، وتنسب إليها تلك الحرب الطاحنة التي نشبت ٤٣١ – ٤٠٤ ق.م. بين إسپرطة وأثينا . (المترجم)

الصغار فى صيد السمك . والفيلسوف يترفع عن الصانع ترفعاً أبعد يده من أن تصل إلى أى جهاز . وما كان أى سيد إغريتي ليقبل أن يدقدق فى الزجاج أو المعدن . ولم يكن بد لأستاذ العلوم العصرى المذكور من التعرض للمحاكمة بتهمة الزندقة والإلحاد . فلم تكن ديمقراطية أثينا لتتسامح مع « دارون » إلا بالقدر الضئيل الذى تسامحت به معه ديمقراطية مقاطعة تنسى (Tennessee) .

وينتهل عالمنا اليوم من أكداس هائلة نسبياً من المعرفة بالحقائق. فأما في أيام بريكليس فإن الحجر الأول من صرحنا العلمي الهائل نسبياً — ذلك الصرح المشيد من مواد مدونة ومثبتة بالبرهان — لم يكد يوضع في مكانه بعد . فإذا تأملنا هذا الفارق ، لم يعد عجيباً لدينا أن الإغريق مع كل ميلهم للتأمل السياسي كانوا صما وعياناً عن تقلقل مدنيتهم وعدم أمنتها من الحارج والداخل ، وعن ضرورة الاتحاد بطريقة فعالة وعن اندفاع الحوادث السريع الذي كان مقدراً له أن يأتي على هذه الحريات الأولى التي نعم بها العقل الإنساني فترة قصيرة الأمد ويحرمه منها عصوراً طويلة .

وليست قيمة هذه الحاعة من متحدثى الإغريق وكتابهم فى النتائج التى حصلوا عليها ، ولكن فى المحاولات التى قاموا بها . وليس فضلهم فى أنهسم أجابوا عن الأسئلة ، بل فى أنهم اجترأوا على توجيهها . إذ لم يحدث قط من قبل ، أن تحدى الإنسان عالمه وأسلوب معيشته التى أوجده فيها مولده . ولم يحدث من قبل أنه قال إنه يستطيع أن يغير الظروف المحيطة به ، لأن التقاليد والضرورة كما تبدو له \_ ربطته بالحياة كما وجدها مشتدة العود متمركزة فى قبيلته منذ أزمان سحيقة القدم . ولقد كان حتى ذلك الحين يتقبل العالم ، كما لا يزال الأطفال يتقبلون المنازل والعادات التى يُنشآون عليها .

هكذا تتبين لنا بغاية الوضوح إبان القرنين الخامس والرابع ق . م بأرض اليهودية (Judea) وأثينا ــ وإن لم يقتصر الأمر على هذين المركزين بأى

حال – بدايات لعملية خلقية و فكرية عند الحنس البشرى قوامها مناشدة الناس البر والصلاح ، ومناشدتهم الصدق والحق ، والإقلاع عن الشهوات والارتباكات وعن المظاهر المباشرة للوجود . وكأنى بذلك عملية بزوغ فجر الشعور بالمسئولية في صدر أحد الشبان حين يكتشف فجأة أن الحياة لا هي باليسيرة ولا هي بالحالية من الهدف . فالحنس البشرى في تقدم مستمر ، وظلت خيوط بقية التاريخ على مر عشرين وثلاثة من القرون تنتسج سدى وطلت خيوط بقية التاريخ على مر عشرين وثلاثة من القرون تنتسج سدى بيانا والأشد تأثيراً . أخذ الناس على مهل يفهمون شيئاً فشيئاً حقيقة الأخوة الإنسانية ، وأن لا داعي للحرب والقساوات والتعسف ، ويفهمون ما يكن وراء الهدف المشترك من إمكانيات بالنسبة لكل جنسنا البشرى . وإنك لتشهد في كل جيل جاء بعد ذلك ما يدل على وجود رجال ينشدون ذلك النظام الأفضل الذي يُشعرون أنه لابد لعالمنا من الوصول إليه

على أنك لو تأملت الناس فى كل مكان وحيثما تملكت الأفكار البناءة العظيمة زمام أى إنسان ، لشهدت المطامع الحادة والحسد والريبة والشبهات والحزع التى تنضح بها طبيعة كل فرد منا — فى نضال وكفاح ضد ما يجيش فى صدورنا من السعى إلى تحقيق غايات وأهداف أكبر وأوسع مدى . وكأن القرون الثلاثة والعشرين الأخيرة من التاريخ مجهود فرد مخلد متعجل يروم استباق الحوادث ، ويريد أن يفكر تفكيراً صافياً ويعيش عيشاً صالحاً . ويعقب الزلل الزلل ، وتنتهى البدايات المبشرة بالحير بخيبات أمل شوهاء تدعو إلى السخرية ، بيما ينابيع ماء الحياة يسممها الكوب الذى محملها إلى شفاه الحنس البشرى المتلهفة عطشاً . بيد أن أمل الرجال لا يلبث أن ينتعش ثانية آخر الأمر إثر كل كارثة ملمة . . .

# ٧ - أول أدب خائل عظيم

سبق أن أشرنا في هذه « المعالم » إلى أن تطور الأدب كان لابد له من

انتظار تطور طريقة للكتابة تبلغ من المرونة حداً يؤهلها لنقل اتجاهات التعبير ومراميه وجمال الأصوات. وما كان الأدب المكتوب ليستطيع قبل هذا الزمان أن ينقل غير المعانى. فإن الشعوب الآرية الأولى ، كان لها كما أسلفنا ، أدب شعرى موزون محفوظ فى الصدور قبل أن عرفت الكتابة. فكانت لهم أغنيات المنشدين والشعراء المتجولين وأقاصيصهم وتواريخهم ونواميسهم الأخلاقية تحفظها طبقة اجماعية خاصة ، هى الشعراء. ولم تصبح هذه المقتنيات المتواترة ثابتة حتى دونت فى أثبات (١). ويبدو أن الملحمتين الإغريقيتين الرئيسيتين وهما « الإلياذة والأو ديسيا » دونتا فى ثبت مكتوب حوالى سنة ٥٠٠ ق. م ، وكلتاهما مكتوبة باللغــة الإغريقية ذات اللهجة الأيونية . ويقــال إن روايات متنوعة كثيرة . ولم يستقر النص الموجود الآن إلا فى القرن الثــانى و الأو ديسيا » . هذا إلى قصص مغامرات منفصلة كادت اليوم أن تبيد تماماً .

وكان الإغريق عامة مجمعين على أن « الإلياذة والأوديسيا » من عمل شاعر واحد هو « هوميروس » . و هو رجل تقول الروايات إنه ولد في سبع مدن مختلفة ، وفي تواريخ متباينة تتراوح بين ١١٠٠ ، ، ، ، ق . م ولا يجمع التواتر إلا على حقيقة واحدة فقط ، هي أنه كان ضريراً . وكانت هاتان الملحمتان تنزلان من قلوب الإغريق منزلة الحب والاحترام إلى حد أنه لم محدث حتى القرن الشاني ق . م ، أن واحداً من الإغريق لاحظ الحقيقة الظاهرة ، حتى في الترجمات نفسها ، وهي أن هذين المؤلفين العظيمين مختلفان تماماً في الروح والأسلوب والنوع ، اختلاف صوت البوق عن صوات الناى . ولكن كما كان من المقبول لديهم عقلا أن يولد هوميروس في أمكنة متعددة على مثل هذا المحال المتباعد و يمثل هذا المدى الزمني المديد ، لم يكن في امتلاكه

<sup>(</sup>١) الأثبات جمم ثبت وهو السجل الذي يدون فيه . ( المترجم )

لعقلين وصوتين في وقت معاً ما يزيد ماله من تفرد بالعجائب والمعجزات الا قليلا! هذه مباحث نحص دارس الأدب القديم. فهو وحده الذي يستطيع أن يقدر هذه المؤلفات حق قدرها. وهو يؤكد لنا أن لها من الروعة والحال والحكمة وحسن النغم والإيقاع ما لا تستطيع أن تنقله إلينا أية ترجمة . وما من ترجمة ممكن أن تنقل شيئاً يبر ر نشوة العلماء وطرسم لهذه الدرر النفيسة الأولى في الأدب الأوربي . فإن ضرباً معيناً من الإملال يتسرب إلى عمل كل مترجم كما يتسلل إليه ضرب معين من التفاهة ، بل إن الألحان الإغريقية الرائعية البهجة لتبدو للأذن حين برتلها عشاقها المتحمسون لها على مسامع غير المثقفين من المتشككن المرتابين سقيمة الحرس نابية النغم تذكر نا بتلك الأصوات الكريمة التي تصدر عن أجهزة الماء الساخن المختلة . ومع كل هذا فإن هذه الملاحم تحوى الشيء الكثير من الحمال والإمتاع . وهي مشوبة بشيء لذيذ من الروح الصبيانية ، وفيها لمحات بارقة بأشد المشاعر حدة ، وأشد الملاحظات نصوعاً وإشراقاً . ومن الأسف أن الدارسين المعجبين الدين يتحدثون عنها بأنها شيء مضحكاً جلب عليها إهمال القارئ العادى الذي أرهبه الفزع منها .

وإلى جوار اسم هومبروس يذكر التاريخ اسم هسيود الذى كان على الأرجح شخصاً حقيقياً . وتاريخ ميلاده معروف فى مدى قرنين هما القـــرن التاسع والسابع ق . م . وملحمتاه وهما « الأعمال والأيام » ثم « البحث فى منشأ الآلهة » تخلد إحداهما الشيء الكثير من حياة الفلاح البوءوتى وكدحه ، وتبقى لنا الأخرى ما تواتر من الأخبار الجارية عن أصول آلهة الإغريق ، وعلاقاتها بعضها ببعض .

وكان شعر الملاحم في بلاد الإغريق أساس كل ضروب الشعر الأخرى ، وانقضت قرون عدة لم يكن القوم يعنون أثناءها إلا بهذا الشعر . فهو الشعر الآرى الأصلى ، ثم ظهرت أنواع أخرى بأعيانها . فكان هناك شعر المسرائى

وهو لطيف رقيق ، ويغنى بمصاحبة موسيقى الناى الليدى ، والشعر الغنسائى وهو يغنى إلى الكناّرة ذات السبعة الأوتار . ومن المستحيل التوسع فى الكلام عن هذه الأشكال والضروب هاهنا . ومن العبث أيضاً أن نسرد لك أسماء الشعراء دون بعض الإشارة إلى طبيعة أشعارهم وكنهها . ولا يمكن أن يكون لاسمى پندار (Pindar) وسيمونيدس (Simonides) معنى إلا عند أولئك الذين يستطيعون أن يخصصوا قدراً كافياً من وقتهم إلى ما يزال فى متنساول الأيدى من مؤلفاتهما . وربما جاز لنا أن نذكر الآن أن من بن أعظم شعراء الغزل الأولىن ببلاد الإغريق امرأة هى سافو (Sappho) من أهل لسبوس .

وقد ابتدأت الدراما(١) المكتوبة مثلما ابتدأ الشعر المكتوب في العالم الإغريقي. فنشأت المسرحية بوصفها جزءاً من الاحتفال الدوري لديونيسوس (Dionysus) إله الخمر . وكان الاحتفال في الأصل أغنية حماعية برتلها جوقة تشيد بأعمال الإله . ثم يتقدم قائد الحوقة وهو ( الكوريفيوس) (corypheus) وينشد وحده وتجيبه الحوقة . ثم أدخل إيسكيلوس (Aeschylus) ( المولود سنة ٢٥ ق.م) ممثلا ثانيا ، كان يتقدم عن الجاعة وبجيب الأول . وأخبراً جاء الممثل الثالث على يد سوفوكليس'Sophocies) ( المُولود في ٤٩٥ ق . م ) . وتطور الحوار والتمثيل وأصبحت الحوقة في المحل الثاني من التمثيل . وكانت المسرحيات حتى ذلك الحن تمثل من فوق منصات خشبية . ولكن أخذت دور المسارح تبني في القرن السادس . وفي هذا القدر الكفاية في « معالم تاريخية » كهذه . كذلك يسجل التاريخ أنه لم يكد بمضى قرن واحد ، حتى ظهرت أعظم أيام (الدراما) الإغريقية . وأسماء إيسكيلوس وسوفوكليس ويوريبيدس (Euripides) ( المولود سنة ٤٨٠ ق . م ) ، هي الأسماء التي بلغت الذروة بالمأساة الإغريقية . ولكنها ليست إلا أسماء مجردة هنا ، لا مكن أن يكون لها أى مغزى عند القارئ الذي لا يبحث عن مؤلفاتهم \_ إمّا في الأصل أو في الترحمات الشهرة الموثوق بها ــ والذي لا محاول أن يشهد تمثيل مسرحياتهم .

<sup>(</sup>١) يقصد بالدراما الأدب المسرحي بجيم أنواعه . ( المترجم ) .

وكان يدارج تطور المأساة وهي الناحية الحدية في عبادة ديونيسوس شكل آخر للتمثيل أكثر سخراً وتسلية هو الملهاة (الكوميديا) . وكانت الملهاة منذ البداية أكثر مرونة من المأساة . وكانت تمسخ المأساة وتهزأ مها في بعض الأحاين ، ولكنها فى البعض الآخر ، كانت تتحول إلى صور (إسكتشات) صريحة لطباع الناس وللنواحي المسلية من مظاهر الحياة . وقد ابتدع أرسطوفانيس (Aristophanes) في القرن الخامس ق . م . خليطاً بهيجاً من الخيال والنهكم السياسي . وكان ميناندر (Menander) بعد ذلك بمئة سنة ، الأستاذ المرز في الكوميدياً الأخلاقية . وكانت المأساة الإغريقية لوناً موقوتاً ذا طابع شكلي ، وقد تطورت حتى وصلت إلى أقصى إمكانياتها . فيما يتجاوز القرن بقليل . على أن الكوميديا لازمة للجاعات البشرية ولا غبى لها عنها . وإنك لتجد التهكم والمحاكاة والكوميديا أنى اجتمع اثنان أو ثلاثة من بني الإنسان منذ أن ابتدأ ظهور الحاعات الإنسانية . ولم يحدث قط أن وقف بالفعل تيار الكوميديا المكتوبة في العالم ، منذ أن أمكن تدوين أول محاورة . ولم تبدأ القصة المكتوبة أن تنافس الكوميديا منز لتها من قلوب الناس إلا مع انتشار فن الكتابة . وكانت هناك في بلاد الإغريق مجموعات من « القصص الصالحة » وما إليها . على أن تطور فن القصة والرواية (Fiction) بوصفها فنأ عظيماً كان ينتظر حمهوراً واسع القراءة وينتظر تكاثر الكتب وانتشارها السريع. ومن سوء الطالع أن العدد الأكبر من كل من صنى التر اچيديا والكوميديا الإغريقية باد من العالم مرة أخرى .

وابتدأ الأدب النثرى لأول عهده على صورة التاريخ والمناقشة الحدية . ولعلك تذكر ما أسلفناه عن هيرودوت وما اقتبسناه من مؤلفه فى أول هذا الكتاب . ولسوف يلحظ القارئ أن « أبا التاريخ » زار أثينا زمن پريكليس وأنه عندما كان يصنف كتابه ، كانت المأساة الأثينية قد جاوزت من قبل أوج ذروتها . ثم تكلم ثوسيديدس (Thucydices) بعد ذلك التاريخ فروى

قصة حرب البيلوبونيز . كذلك أشرنا إلى زينوفون ، وكتابه «الصعود» (Anabasis) . وهناك شق هام آخر من الأدب الإغريقي ما يزال باقياً لنا ، وهو الحطب التي دونت عن مختلف الحطباء المفوهين النامين . وأخيراً بجب أن نشير إلى البيانات النثرية الحدية والحدل النثري الذي يتجلى في الأدب العلمي على نحو ما دونه أرسطو ، وأن نلحظ تحوله إلى حوار مسرحي في في محاورات أفلاطون . . .

وعلى هذا النحو من الاختصار نسجل هنا ألوان أول أدب عظيم فى العالم . وهذا كل ما نستطيع أن نعمله فى النطاق الذى تحت تصرفنا . فمن رغب من قراء الإنجليزية فى المزيد فليطلبه ومعه قدر وفير من الاقتباسات الموصولة به وصلا يدل على المهارة فى كتاب « الإغريق والبرارة » تأليف ج . ا . ك . تومسون (J.A.K. Thomson) . على أن الطريقة المثلى للإحاطة الحقة بأى أدب ، إنما هى فى القراءة الدقيقة لكتب خاصة فيه ومؤلفين معينسن .

### ٨ – الفن الإغريقي

لبث العالم الحديث بن عصر النهضة ونهاية القرن التاسع عشر أى قبل اكتشاف فن الشعوب الإيچية السابق على الفن الإغريق ، وقبل المعرفة بالإنتاج الفي الهائل لدى الإمراطوريات الأولى – يولى فن التشكيل(١) الإغريقي تقديراً لا يتناسب وما أنتجه ذلك الفن . فكان يرتسم وحده في أخيلة الناس ، كأنما هو شيء قفز إلى الوجود من العدم ، وكأنما كان كل ما جاء قبله قبيحاً مرذولا ، وكل شيء جاء بعده سوقياً وضيعاً . ولكم ولله ذلك الفن في عقول المثقفين طرباً ، يملؤنا اليوم بالعجب أكثر مما يشيع في أنفسنا العطف .

وإنا لنعرف الآن أنه بينها تدل مبتكرات الإغرين الأدبية والفكرية على

<sup>(</sup>١) فن التشكيل (plastic art) هو فنصوغ الأشكال ويطلق على النحت وماشابهه من فنون عميزاً لها عن التصوير أو الدهان (Painting) وما إليه من فنون الرسم . ( المترجم) عميزاً لها عن التصوير أو الدهان ( ٩ – معالم )

بداية مظهر جديد مميز من مظاهر الحبرة الإنسانية ، فإن فن النحت الإغريقي لا يخرج عن كونه حلقة في تطور المدنيات التي مضت قبله . ذلك أن صوغ الذهب والحواهر والأختام والدى الصغيرة والزهريات وما إليها مما صنعه الإغريق في هذا العصر المحيد يضارع تلك التي صنعها السكان الإيجيون السابقون وتلك الحاصة بالأسرة الثامنة عشرة في مصر وإن لم يتفوق عليهما . وإن في فنهم المعارى لرشاقة وإتقاناً اختص بهما . والظاهرة الغالبة فيه هي عاميع الأعمدة (Colonade) في شكلها الوقور النبيل بإكليلها (Capital) الدورى الضخم (Doric) أو منظرها الرشيق بإكليلها الأيوني (Ionic) أو هيئتها الزهرية بإكليلها الكورنثي وحدة عالمية في فن العارة ، وهي وحدة كانت وتفريعاته في الأزمنة الرومانية وحدة عالمية في فن العارة ، وهي وحدة كانت ولا تزال تنبت في ذلك الفن كالعشب الطفيلي حيثًا وجدت فروع المصارف أو الفنادق الفاخرة .

ومهما يكن من شيء فإن فن النحت الإغريقي هو وحده الذي كان علماً على ما يمتاز به ذلك العصر من إبداع . كان في بادئ الأمر شكلياً متكلفاً ، ثم وصل فيا بين عهدى بيزستراتوس وپريكليس إلى حالة من الحرية والمطابقة للطبيعة لم يسبق لها مثيل . وفي أيام أخناتون اتخذ النحت المصرى اتجاها وتحولا نحو اليسر والمسابقة للواقع ، ولكن الناس لم يبلغوا في فن النحت قبل ذلك درجة يمكن أن تقارن بما بلغه الفن الإغريقي من حرية انطلق فيها سراحه . ومحدثوننا أن معظم النحاثت الإغريقية كانت مصبوغة بالأصباغ . فذلك الحال الحاص الأبيض الصارم الذي أضفت عليه لمسة الموت والكمال نبلا ، والذي يملك علينا الآن مشاعرنا عند ما يواجهنا خبر ما تبقي من الإنتاج الإغريقي ، لم يكن جزءاً من غاية الفنان . وكذلك المعابد فإنها على ما بها من خوائب ذات سحر رائع يشبه سحر ضياء القمر ، كما أن لها إبداعاً سها وياً كان ينقصها ولا ريب إبان شبابها الغض البهيج .

ولسنا نعرف عن فن الرسم والتصوير الإغريقي إلا القليل الطفيف . أجل ورد ذكر دررهم اليتيمة ، بيل أنها فنيت جميعها . لذا فلسنا نستطيع أن نقضى فيه برأى إلا بسبيل ما نلقاه باقياً منه أيام روما في عصر الإمبراطورية في صور تعتبر استمراراً لتيار التقاليد الفنية المتدهور والتصوير الملون في مدينتي بميياى ، (Pompeii) وهر كولانيوم بميياى ، (Herculaneum) بهيج ممتع تتجلي فيه المهارة ، وهو أقرب إلى الطبيعة والوثوق بالنفس ، إلى درجة لا تسمع عقارنته إلى أي من الإنساج المصرى أو البابلي .



۷۷ -- ڤينوس

وكانت موسيقى ذلك الزمان عــــاملا ثانوياً وتابعاً مساعداً للأغنيـــة ، وكان

يعوزها الانسجام اللحنى (الهارمونى). ويتحدث الســــــــــر و. ه. هادو (Hadow) عن «قبح نماذج الموسيقى الإغريقية التى ظلت محفوظة وأمكن استجلاء كنهها».





# الفصل لث انى والعِشروك سيرة الإسكندر الأكر

٢ – مندل الملك ولمب .

إلى الإسكار .

٦ – خالماء الإسكندر .

٨ – الإسكندر كبنير وداعيه للوحدة العالمية .

١ - فيليب المتسدوني .

٣ ــ أرل فتوح الإسكندر ه ــ أكان الإسكندر عظيماً حقاً ؟

٧ - بر جاموم ملاذا للتفافة .

#### ١ - فيليب المقدوني

ليس البطل الحقيق في قصة الإسكندر ، بالإسكندر نفسه قدر ما هو

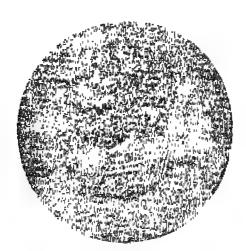

٩٧ – فيليپ المقدرني

أبوه فيليپ. فإن مؤلف التمثيلية لا يتألق فى ضياء المسرح تألق الممثل. ففيليپ هو الذى دبر الشيء الكثير من العظمة التى بلغها ابنه ، فهو الذى وضع أسسها وصاغ وسائلها وأدواتها للبدء فى الحملة الفارسية قبيل وفاته. ولا ريب فى أن فيليپ كان واحداً من أعظم الملوك

الذين شهدهم العالم على كر العصور . وكان رجلا على أقصى غابات الذكاء والكفاية . فأما مجال فكراته فيتجاوز دائرة زمانه تجاوزاً بعيداً فاتخذ من أرسطو صديقاً له . ولا بد أنه تناقش وإياه فى تلك الحطط المرسومة لتنظيم المعرفة الحقة التى قد ر للفيلسوف أن يحققها فيا بعد بواساطة هبات الإسكندر . ويبدو أن فيليپ على قدر ما نستطيع أن نجزم ، كان «أمير » أرسطو ومولاه ،

وإليه كان يشخص أرسطو ببصره كما يرفع الرجال بصرهم إلى مقام أولئك الذين يعجبون بهم ويثقون . وإلى فيليپ أيضاً لجأ إيزوقراط بوصفه القائد العظيم الذى كان ينبغى عليه أن يوحد الوطن الإغريق وأن يسمو بالحياة العامة لدى الإغريق بعد إذ شملتها الفوضى .

ويذكر الكثير من الكتب أن فيليپ كان رجلا اتصف بالاستخفاف إلى درجة لا يصدقها العقل . وكان على شهوات لا ضابط لها . حقاً إنه في الولائم شأنه شأن كل معاصريه من المقدونيين ، كان يكثر من الشراب ، وكان يغدو في بعض الأحيان محموراً ثملا — إذ الراجح أن عدم الإكثار من الشراب في الولائم كان يعد أمراً غير ودى . ولكن لم يقم دليل ثابت على التهم الأخرى الموجهة إليه . وليس بين أيدينا دليل عليها إلا قدح خصومه من أمثال ديموسثنيز (Demosthines) ، الديماجوج والخطيب الأثيني ، وهورجل ذوبيان لا يأبه بالعواقب . وقد يساعدنا اقتباس فقرة أو ما إليها على تبيان إلى أى جد كانت غضبة ديموسثنيز الوطنية تحمله . فهو ينفس عن نفسه في إحدى وفيليپائه » — كما تسمى تنديداته بفيليپ — على هذا الأسلوب .

« وفيليپ ، ذلك الرجل الذى لا يقتصر أمره على أنه ليس إغريقيا ، ولا يمت محال ما بصلة إلى الإغريق ، بل ليس هو حتى همجياً من قطر محترم كلا ، وإنما هو شخص فاسد من مقدونيا ، ذلك القطر الذى لا نستطيع قط أن محصل منه حتى على عبد لائق » . إلى غير ذلك من المثالب . ونحن نعرف على وجه التحقيق أن المقدونيين كانوا شعباً آرياً شديد القرابة للإغريق ، وأن فيليپ كان فيا برجح أوسع رجال زمانه علماً . ولكن كانت هذه هي الروح الى كتبت بها القصص المعادية لفيليپ .

ولما آل إلى فيليب مُلك مقدونيا ( ٣٥٩ ق.م. ) ، كانت بلاده قطراً صغيراً ليس فيه مرفأ على البحر ولا أية مدينة هامة . وكان سكانها جميعاً من الفلاحين ، وتكاد لغتهم أن تكون إغريقية ، هذا إلى أنهم على أتم استعداد

لأن يكونوا إغريقاً في عواطفهم وميولهم ، ولكنهم خلّص في دمهم النوردي أكثر من أي شعب يقع إلى الحنوب منهم . ولقد حوّل فيليب هذه اللويلة الهمجية الضغيرة إلى دولة عظيمة . وأنشأ أكفأ وأفضل نظام عسكرى رآه العالم حتى ذلك الحين ، وتمكن قبيل وفاته أن يضم شمل غالب بلاد الإغريق في عصبة واحدة بقيادته . على أن قوة تفكيره التي سما بها عن مألوف أفكار زمانه وما اتسم به من صفات خارقة للعادة ، لا تتجلى في تلك الأمور العظيمة قدر ما تتجلى في العناية التي جعل المربن يدربون بها ولده حتى يواصل من بعده السياسة التي ابتدعها . فهو واحد من أولتك الملوك القليلين في التاريخ الذين عنوا نحلفهم . وكان الإسكندر — على صورة لم يصل إليها غير عدد قليل من الملوك في الدهر كله — ملكاً قد تربي تربية خاصة توهله لتولى شئون المبراطورية . ولم يكن أرسطو غير واحد من بين كثير من المربين الأكفاء إمبراطورية . ولم يكن أرسطو غير واحد من بين كثير من المربين الأكفاء الذين اختارهم أبوه له . وقد استودعه فيليپ سياسته وولاه الإمرة والحكم عند ما بلغ السادسة عشرة ، فقاد الفرسان في موقعة خيرونيا (Chaeronea) عند ما بلغ السادسة عشرة ، فقاد الفرسان في موقعة خيرونيا (Chaeronea)

ويتضح لكل من يقرأ تاريخ حياته بعناية ، أن الإسكندر تولى عمله مزوداً بعدة من التدريب ومن الأفكار القيمة التي لم يسبق لها نظير . فلما أن تجاوز حد الحكمة التي أهلته لها تربيته ، أخذ يقع في الزلل ويظهر ألواناً من سوء السلوك – مع حماقة مروعة في بعض الأحيان . وتبدت غلبة نقائصه الحلقية على تربيته قبل وفاته بزمن بعيد .

كان فيليپ ملكاً من الطراز القديم ، أى ملكاً قائداً ، وهو المقدم على نبلائه ذوى الطراز النوردى القديم . وكان الحيش الذى أوجده فى مقدونيا يأتلف من حشد عام من الحند المشاة ، وطبقة نبيلة من الفرسان تسمى «بالرفقاء» . وكان الشعب فلاحين وصيادين ، ألفوا بعض الشيء تناول الشراب ، على أنهم كانوا على ستعداد لقبول النظام وتعلم استخدام وسائل

القتال الحسنة . ولئن كان القوم على الفطرة وفيهم سذاجة ، فلقد عُرفت المحكومة بالفطنة واليقظة . وظلت لغة البلاط عدة أجيال هى الإغريقية ذات اللهجة الأتيكية (أى الأثينية) . وبلغ من حضارة البلاط أن كان يووى ورحب بشخصيات عظيمة من أمثال يوريبيديس الذى مات هناك (٢٠٤ق.م)، وزيوكسيس ( Zeuxis ) الفنان . وفضلا عن ذلك فإن فيليب قبل ارتقائه العرش ، أقام بضع سنن رهينة في بلاد الإغريق . وقد نال من التربية والتعليم خير ما يمكن أن تقدمه إليه بلاد الإغريق في ذلك الزمان ، فكان لذلك ملما كل الإلمام بما نستطيع أن نسميه فكرة إيزوقراط — وهي فكرة إنشاء اتحاد عظيم للدول الإغريقية في أوربا للسيطرة على العالم الشرق . وكان يعرف عظيم للدول الإغريقية في أوربا للسيطرة على العالم الشرق . وكان يعرف أيضاً مبلغ عجز الديمقراطية الأثينية بسبب دستورها وتقاليدها عن انتهاز الفرصة الماثلة بين يديها . إذ أنها فرصة لابد له من الإسهام فيها . فأما مغسزاها لدى الأثينين أو الإسرطين فهو الساح « لعدد جم من الأجانب» مغسزاها لدى الأثينية . وإن في هسذا لتحقيراً لأنفسهم وإنزالهم إلى عبد لائق » .

ولم تكن هناك أية وسيلة للحصول على إجماع الإغريق على ذلك المشروع الذى أزمع عمله إلا بوساطة القيام بعمل سياسى ثورى . ولم يكن حب السلام هو الذى يمنع الإغريق عن مثل هذه المغامرة ، بل هو تفرقهم وانقسامهم السياسى . وكانت موارد الدول العديدة مستنفدة في سلسلة من الحروب الطاحنة فيا بينها ، وهي حروب طالما نشبت لأتفه الأسباب ، وزادت الحطب الزنانة في تلهب أوارها . مثال ذلك أن حراثة الفوكيين وزادت الحطب الزنانة في تلهب أوارها . مثال ذلك أن حراثة الفوكيين انتحلت لإشباب نار حرب دموية مقدسة .

وكرس فيليپ سنى حكمه الأولى لتنظيم جيشه . وحتى ذلك الحين ، كان القتال الرئيسي في أية موقعة يقوم بمعظمه في أرجاء العالم قاطبة جند المشاة



ش ( ۸۰) اتساع رقعة مقدونيا في حكم فيليپ

وهم منتظمون فى تشكيلات. وإنا لنرى فى المعارك السومرية السحيقة القدم ، حاملى الرماح فى نظام متراص مكونين كتلة الجيش الرئيسى على نحو ما كان المشاة يفعلون فى جيوش الزولو فى القرن التاسع عشر. وكانت الجيوش الإغريقية فى زمان فيليپ لا تزال تحارب على نفس ذلك الأسلوب. وكان الفيلق الطيبى كتلة من المشاة حاملى الرماح تطعن الصفوف الحلفية منها العدو برماح أطول تخترق الصفوف الأمامية. وكانت مثل هذه التشكيلة نستطيع أن تخترق كل ما يعترضها من جيش يكون أقل منها تنظيماً. وكان الفرسان من الناشبة (حاملى القسى) يستطيعون طبعاً أن ينزلوا خسائر جسيمة

ممثل هاته الكتلة من الرجال ، فلما أن استخدم الحصان في الحرب ظهر الراكبة على كلا الحانبن بوصفهم عاملا ثانوياً مساعداً لهذا الحيش الرئيسي . وبجدر بالقارئ أن يتذكر أن الحصان لم يستخدم بطريقة فعالة تماماً في حروب الغربيين حتى قيام الآشوريين ، ولم يتجاوز استخدامه في مبدأ الأمر جر المركبات. وكانت المركبة تطعن بنفسها وبكل قوتها كتلة المشاة محاولة تحطيمها وكان التوفيق حليف المركبات ما لم يكن نظام كتلة المشاة قوياً متيناً . والقتال الذي يصفه شعر هومبروس قتال مركبات . ولا يبدأ ظهور الفرسان كقوة متمنزة عن جنود المركبات وقائمة بدور خاص في خوض المعارك والحروب إلا في ألف السنة السابقة على الميلاد . ويبدو أنهم كانوا يقاتلون في مبدأ الأمر متناثرين ، إذ يبلي كل رجل عفرده أحسن ما يستطيع من بلاء . هكذا حارب الليديون قورش . ولكن يلوح أن فيليب كان أول من استحدث هجوم الفرسان فأمر « رفقاءه » أن يتدربوا على الهجوم حاشدين . كذلك قَـوَّى فيلقه بتزويد الرجال فىالصفوف الأخيرة برماح أطول مما كان بأيديهم حتى آنداك . وبذلك زاد في عدد صفوف فيلقه ولم يكن الفيلق المقدوني إلا مجرد صورة للفيلق الطبيي أقوى تماسكاً وأشد صلابة ترادف . وإن واحدة من تشكيلات المشاة المحشودة هذه ، لم تكن مرنة مرونة تجعلها تصمد أمام هجوم من الحناح أو الحلف، فإن قولها على المداورة ( المناورة ) طفيفة جداً . ومن ثم كانت انتصارات فيليپ وابنه ثمرة اتباعهما ــ مع شيء من التغيير والتعديل ــ خطة عامة من التعاول بين هذين السلاحين فيتمدم الفيلق في الوسط ويشتبك مع جيش العدو الرئيسي . وتجرف هجات الراكبة على أحد الحناحين أو الآخر راكبة الأعداء أمامها ، ثم تدور فتنقض على جناح فيلق العدو ومؤخرته ، بينها يكون الفيلق المقدونى قد أنزل من قبل ضربته على مقدمته . وعند ذلك تتحطم قوى جند العدو الرثيسية وتعمل فها السيوف عملهـاً . ولما ازدادت خبرة الإسكندر العسكرية ، أضاف كذلك استعمال

المجانيق في الميدان ، وهي أداة كبيرة تقذف الأحجار لتمزيق مشاة العدو . وكانت المجانيق قبل زمانه تستعمل في الحصار ولكنها لم تستعمل في المعارك أبدآ . فهو إذن أول من استحدث عملية «التمهيد بالمدفعية » .

حتى إذا أيقن فيليب من جدارة هذا الحيش الحديد شرع في استخدامه ، فاتجه بنظره بادئ بدء إلى شمال مقدونيا . فأنفذ الحملات العسكرية إلى الليريا (الاria) وإلى الدانوب ومد سلطانه أيضاً على طول الشاطئ حتى الهلسپونت واستولى على ميناء أمفيهوليس (Amphipolis) وبعض مناجم الله الحاورة لها . وبعد أن قام محملات عديدة في تراقيا أخذ يوجه اهمامه الحدى نحو الحنوب . فنصر قضية الحلف (الأمفكتيوني) الداني ضد أولئك الفوكيين الذين انتهكوا حرمة معبد دلني وبذلك ظهر بمظهر راعى الديانة الحللينية .

ويحدر بنا أن نتذكر أن فريقاً قوياً من الإغريق كان ينادى بالكتلة الهللينية التى تلمشمل الحميع ، مويداً زعامة فيليپ للإغريق . وكان رأس كتاب هذه الحركة الداعية للكتلة الهللينية الشاملة هو إيزوقراط . وكانت أثينا من الناحية الأخرى ، على رأس جبهة المعارضة لفيليپ وشيعته . وكانت تربطها بفارس صلات المودة الصريحة ، حتى لقد أرسلت البعوث إلى « الملك العظيم » تحذره الحلو المحدق به من اتحاد بلاد الإغريق . وليس لنا في هذا المحال الضيق من سبيل إلى سرد قصة الغدوات والروحات التي دامت زهاء اثنتي عشرة سنة . وفي ٣٣٨ ق.م. وصل النزاع بين دعاة الانقسام و دعاة الكتلة الهللينية بلى نتيجة حاسمة يوم أوقع فيليپ بأثينا وحلفائها هزيمة منكرة بمعركة خيرونيا . بم عقد مع أثينا صلحاً منحها شروطاً سفية سخاء يبعث على الدهشة . فأظهر نفسه بمظهر العازم عزماً أكيداً على إرضاء تلك المدينة التليدة . وفي شهر قدم . اعترف به موتمر من الدول الإغريقية قائداً عاماً في الحرب ضد فارس .

وكان عند ذلك قد بلغ السابعة والأربعين . وكأنما كان العالم مطروحاً

تحت قدميه . إذ جعل مملكته الصغيرة الدولة المتزعمة في اتحاد مقدوني إغريقي شامل وطيد ، وقدر لهذا التوحيد أن يكون مقدمة لتوحيد آخر أعظم منه ، هو توحيد العالم الغربي والإمبراطورية الفارسية في دولة عالمية واحدة تضم كل الشعوب المعروفة . فمن ذا يستطيع أن يرتاب في أن هذا الحلم كان نخالج فواده ؟ وكتابات إيزوقراط تقنعنا بأنه كان يملأ جوانب نفسه . ومن ذا يستطيع أن ينكر أنه ربما تمكن من تحقيقه ؟ وقد نخالجه أمل معقول في أن تتساح له فسحة من الأجل لعلها تبلغ ربع قرن أخرى من الزمن المليء بالنشساط . وفي ٣٣٦ ق.م. عبرت جنوده الأمامية إلى آسيا .

على أنه لم يلحق مها لا هو ولا كتلة قواته الرئيسية ؛ إذ أنه قتل غيلة .

#### ٣- مقتل الملك فيليب

من الضرورى الآن أن نلم بطرف من حياة الملك فيليپ المنزلية . فإن حياة كل من فيليپ وابنه ، كانت تخالطها شخصية امرأة قلقة شريرة لا يستقر لها قرار هي أوليمپياس ( Olympias ) أم الإسكندر .

كانت ابنة ملك إبروس (Epirus) القطر الواقع إلى الغرب من مقدونيا ، وهو كمقدونيا ارض شبه إغريقية . التقت بفيليپ أو لعلها قذفت في طريقه في أحد الاجتماعات الدينية في ساموترافيا ( Samotharce ) . ويصرح پلوتارك بأن هذا الزواج كان يقوم على الحب المتبادل . ويبدو أن هذه على الأقل إحدى المآخذ على فيليپ ، وهي أنه شأن الكثيرين من الرجال ذوى النشاط الحم والحيال الرحب كان ميالا إلى هوائج الحب الحامح . تزوجها بعد أن اعتلى العرش ، وولد له الإسكندر بعد ذلك بثلاث سنوات .

ولم يمض طويل زمن حتى دب الحلاف بين فيليپ وأوليمپياس عنبفاً مريراً. فإنها كانت تغار منه ، ولكن كان هناك مصدر ثان للمتاعب أشد خطورة من هذا ، هو شغفها الشديد بالأسرار الدينية ذات الطقوس الحفية . ولقد بينا من قبل أن ديانة الإغريق النوردية الممتازة ذات النطاق المحدود ،

كانت البلاد غاصة من دونها بنحل وعبادات من نوع أقتم وأقدم ، وهي عقائد أصيلة فىالبلاد لها أسرار ومراسيم يلقُّنها من يمارسها ولها حفلات مهتكية وما كان يمارسه النساء والفلاحون والعبيد من أمور ، هي المصدر الذي تستقي منه بلاد الإغريق معتقداتها الأورفية (Orphic) والديونيسية (T) (Dionysiac) والدميترية (<sup>٣)</sup>(Demeter) . وهي قد كمنت في ثنايا تقاليد أوربا حتى ما يداني أزماننا هذه ، وما أعمال السحر في القرون الوسطى وما بها من لحوء إلى دم الأطفال وإلى أجزاء من أجسام المحرمين المحكوم عليهم بالإعدام والرق والتعاويذ السحرية إلا المظاهر المتخلفة عن تلك الاحتفالات الدينية لدىالبيض الداكنين . وكانت أوليمپياس حاذقة في هذه الأمور ، خبيرة بها ومتحمسة لها . ويذكر پلوتارك أنها حازت شهرة واسعة لاستخدام الثعابين المستأنسة في هذه المارسات والطقوس الورعة !!!! وكانت الحيات تجتاح جناحها المنزلي . ولم يوضح لنا التاريخ هل كان فيليب بجد فيها مادة تثير سخطه أو تبعث فيه الرهبة الدينية ؟!!! ... ولا بد أن أعمال زوجة فيليب هذه كانت مصدر. مضايقة خطيرة له ، لأن الشعب المقدوني كان لا يزال في تلك المرحلة الحاسمة من مراحل التطور الاجتماعيالتي لا يستحب فيها التحمس في الورع والإفراط فى التدين ولا الزوجات العسرات القياد .

<sup>(</sup>١) أورفيوس: نخصية خافبة لشاعر قبل هوميروس عاشق راقيا وصحب الأرجونوتس. وهم البحارة الأبطال الذين أبحروا البحث عن الجزيرة الذهبية (راجع المجلد الأول). وهب أبولو قيثارة وعلمته آلمة الفنالتاسوعية Muses كيف يلعب عليها وسحرت لساعه الحيوانات والأشجاد والصخور وكانت تتحرك من أما كنها لتستمع إلى قيثارنه الذهبية . (المترجم)

<sup>(</sup>۲) ديونيسوس : إله شاب بهى لطلّعة متخنث ، كان يعتبر إله الحمر ويسمى أيضاً باكخوس وهو ابن ذيوس. وينسب إلى هذا الإله أنه هو الذّى علم الإنسان صناعة النبيذ ؛ والحمر هى د مز فنوته . (المترجم)

<sup>(</sup>٣) دميتر : هي إحدى الربات العظيمة عند الإغريق هي حامية الزراعة وما نخرجه الأرض من تمار . ويقال إن مخترع المحراث ومن عرف القسم المبذور هو من أحب الـاس إليها . وهي ابنة أخت زيوس . (المترجم)



( ۸۱) مقاتل مقدونی نی عهد فیلیپ (عن صورةمحفورة من بیلا)

وإن الدلائل على وجود عداوة مريرة بين الوالدة والوالد ، لتبدو لنا من خلال الكثير من الأشياء الصغيرة في كتب التاريخ . وواضح أنها كانت تغار من فتوح فيليب . إذ كانت تكره له ذيوع الصيت . وهناك من الشواهد كثير عن أن أوليمپياس كانت تبذل قصارى جهدها لتنفر ابنها من أبيه وتضمه إلى جانبها ضها كاملا . ويروى لنا كتاب (السير لپلوتارك » قصة تقول بأنه كلما وردت الأنباء بانتصار لفيليپ مشل فتح مدينسة أو الفوز في بعض المعارك الكبيرة ، لم يكن يبدو على الإسكندر أى فرح عظيم لسهاعها ، بل يكن يبدو على الإسكندر أى فرح عظيم لسهاعها ، بل على كل شيء مقدماً يا صبيان . ولن يترك أي عمل على على كل شيء مقدماً يا صبيان . ولن يترك أي عمل عظيم أشرككم معى فيه » .

وليس أمرآ طبيعياً أن يحسد ولد أباه على هذه الشاكلة دون بعض الإيحاء . وكأنى سهذه العبارة ترن في الأذن رنين الصدى المردّد .

ولقد أوضحنا من قبل كم كان تدبير فيليپ لمسألة توليه الإسكندر من بعده أمراً بيناً جلياً للميان ، وإلى أى حد كان تواقاً إلى جلب الشهرة والسلطان إلى يد الغلط . فكان الأب دائب التفكير في البناء السياسي الذي يعمل على تشييده – ولكن الأم كانت تفكر فيا تصيبه تلك السيدة العجيبة ، أوليمپياس ، من مجد وكبرياء . ولكنها أخفت كرهها لزوجها وأحاطته بستار من قلق الأم على مستقبل ابنها . ولما تزوج فيليپ ٧ ٣٣ ق . م . ستار من قلق الأم على مستقبل ابنها . ولما تزوج فيليپ ٧ ٣٣ ق . م . السيار من على عادة الملوك وأسلوبهم في تلك الأيام – زوجة ثانية مقدونية الأصل اسمها كليوبطرة «وكان نجبها حباً شديداً » أثارت أوليمپياس شيئاً كثيراً من المتاعب .

و يحدثنا پلوتارك عن منظر محزن حدث فى حفل زواج فيليپ من كليو بطرة فلقد عاقر اللوم الحمر فى الوليمة ما شاءوا . وإذ كان أتالوس (Attalus) والله

العروس قد ثمل من الشراب ، فإنه كشف النقاب عن تلك العداوة التى كان يكنها الناس عامة لأوليمپياس وإبيروس بقوله : « إنه يأمل أن ينتج ذلك الزواج طفلا يكون وارثاً مقدونيا قحاً للعرش » . وعندها صاح الإسكندر وكان متوثب النفس سائر الأعصاب لمثل هذه الإهانة « فماذا أنا إذن ؟ » ثم قذف أتالوس بكأسه . ونهض فيليپ وقد ثارت ثائرته ، ويقول بلوتارك أنه جرد سيفه ولكنه عثر ووقع . وقام الإسكندر وقد أعماه الحنق والحسد فعيتر أباه وأهانه بقوله : « أبها المقدونيون ، انظروا هاهنا إلى القائد الذي يريد أن يزحف من أوربا إلى آسيا ، كيف!!؟ ... إنه لا يستطيع أن ينتقل من منضدة إلى أخرى ! » .

فكم لا يزال هذا المنظر حياً عالقاً بالأذهان ، من ارتماء الملك على الأرض والوجوه المحمرة انفعالا وسكراً ، وصوت الغلام الغاضب . وفي اليوم التالي رحل الإسكندر مع أمه — ولم يحاول فيليپ منعهما . وذهبت أوليمياس إلى وطنها إيروس — ورحل الإسكندر إلى إللريا ومن هناك أقنعه فيليب بالعودة . ثم لم يلبث أن نشب بينهما شغب جدبد فقد كان للإسكندر أخ به ضعف في قواه العقلية اسمه أريدايوس (Aridaeus) (۱) رغب حاكم كاريا الفارسي في أن يتخذه صهراً له . « هنالك أخذ أصدقاء الإسكندر وأمه يغرونه بأبيه ويبثونه الهواجس من جديد ، وإن لم يكن لها ظل من الحقيقة . مدعن بأن فيليب بتدبيره هاته الزيجة النبيلة وما يترتب عليها من المساعدة ، كان يرمى فيليب بتدبيره هاته الزيجة النبيلة وما يترتب عليها من المساعدة ، كان يرمى الشبهات — شخصاً اسمه تسالوس ( Pinesalus) وهو ممثل مسرحى ، إلى كاريا ليطلب من عظيمها أن يعرض عن أريدايوس غير الشرعى المولد ، والناقص الإدراك ؛ وأن يتخذ وريث التاج الشرعى حليفاً له وصهراً . وبلغ سرور يكسوداروس ( Pixodarus) سهذا المقسرح أقصى غايته . ولكن

<sup>(</sup>۱) يسمى فى كتب التاريخ التى تتناول ذلك المصر فيليپ أريدايوس (Philip Aridaeus)

لم يكد فيليب يسمع بالحبر ، حتى ذهب إلى جناح الإسكندر مصطحباً معه فيلوتاس (Philotas) ابن پارمنيون (Parmenio) وهو من أشد أصدقائه ورفقائه إخلاصاً ، وعنف الإسكندر بمحضر هذا الصديق على انحطاطه ودناءة روحه فى تفكيره أن يكون ختناً (۱) لرجل من كاريا ، هو أحد عبيد ملك همجى . وكتب فى الوقت نفسه إلى الكورنثين مشدداً عليهم بارسإل تسالوس إليه مكبلا بالقيود . وعمد الملك إلى هار پالوس (Harpalus) ونيارخوس (فقاء آخرين للأمير فنفاهم . على أن الإسكندر استدعاهم فيا بعد ، وعاملهم معاملة ملؤها التقدير » .

وهناك شيء مؤثر جداً في هذه القصة ، قصة الوالد وهو يحاج الولد الذي كان حبه الأبوى له ظاهراً ملحوظاً ، وقد حيره ذلك المقترح الوضيع الذي نسج حول خيال الفتي .

أصيب فيليپ بطعنة فى حفل زواج ابنته من خالها ملك إيبروس وشقيق أوليمپياس . إذ كان يسير فى موكب إلى أحد المسارح وهو أعزل من السلاح وعليه ثوب أبيض ، فطعنه أحد رجال حرسه . وكان هناك حصان ينتظر القاتل الذى حاول أن يفر ، لولا أن اشتبك حافر حصانه فى كرمة برية ، فألقته عثرة الحواد من سرجه ، وقتله متعقبوه .

وهكذا أصبح الإسكندر ملكاً على مقدونيا في سن العشرين وانتهى على تبوئه العرش .

وعند ذلك عادت أوليمپياس فظهرت فى مقدونيا كامرأة بررت موقفها تبرير المتكبرين ، ويقال إنها أصرت على أن تقدم لذكرى القاتل نفس مظاهر المتكريم الحنازية التى أقيمت لذكرى فيليپ .

وسرى فى بلاد الإغريق سرور عظيم بذلك الحادثالسعيد . فأما ديموسثنيز فإنه لما أتاه هذا النبأ العظيم ، خرج إلى الحمعية العمومية بأثينا فى ثياب بهيجة

<sup>(</sup>١) الحتن بفتح التاء هو زوج الابنة . ( المترجم )

وعلى رأسه إكليل من الزهر ، ولما يمض على وفرة ابنته ما يجاوز السبعة الأيام .

ومهما يكن أمر ما فعلت أوليمبياس بشأن قاتل زوجها ، فما تحيط أية شكوك تاريخية بتفاصيل معاملتها لضرتها كليوبطرة . إذ لم يكد الإسكندر يغادر مقدونيا (حين شغلته على الفور ثورة رجال التلال في الشهال) —حيى قتل ابن كليوبطرة الحديث الولادة بين ذراعي أمه ، ثم خنقت كليوبطرة بعد أن وجهت إليها عبارات السباب والتقريع ولا ريب . ويقال إن هذا الغلو في المشاعر النسوية ، هال الإسكندر ولكنه لم يمنعه من بسط يدى أمه بسلطان عظيم في مقدونيا . وقد كتبت إليه رسائل في موضوعات دينية وسياسية وأظهر لها ابنها من الوفاء والبر ما جعله يرسل إليها على الدوام نصيباً كبراً من الأسلاب التي كان يغنمها .

# ٣ – أول فتوح الإسكندر

اضطررنا إلى سرد هذه الأقاصيص اضطراراً إذ لا يستطاع فهم التاريخ بدونها . وهاهو ذا عالم واسع الأرجاء يعج بالناس ممتد بين الهند والبحر الأدرياتي وهو مستعد للوحدة متأهب إلى حد لم يسبق له مثيل للانصياع لحكم من يلم شمله . وها هي ذي الدولة العظيمة – دولة الإمبر اطورية الفارسية بطرقاتها ونظام بريدها وسلمها الخيم على أرجائها وشامل رخائها – مهيأة تماماً للتأثر بما يشعه العقل الإغريقي وما ينتجه من قطوف دانية . ومع ذلك فهذه هي القصص التي تصور طبيعة المخلوقات البشرية التي أتيحت لها تلك الفرص العظيمة . فها هو ذا فيليب ، ذلك الرجل العظيم البالغ النبل ، ومع ذلك فهو سكير مدمن ، وهو لا يستطيع أن يضبط نظام داره . وهاكم الإسكندر وهو إنسان موهوب من كثير من النواحي ، مواهب أعلى مما لدى أي رجل في أحدثت أمه به انحر افاً وزيغاً .

وقد شرعنا الآن فى فهم شىء مما عسى أن كان يؤول إليه العالم، وشىء بهما عسى أن كان يصير إليه جنسنا ، لولا طبيعتنا البشرية التى ما تزال فجة غريرة ، ولم يكد يتجاوز ما مضى بين عصرنا وبين الإسكندر ما يزيد على سبعين جيلا ، كما لا يكاد يفصل بيننا وبين أجدادنا الصائدين المتوحشين الذين كانوا يضهبون (١) طعامهم على الحمر أو يأكلونه نيئاً ، ــ ما يتجاوز الأربعائة أو الحمسمائة جيل . ولن يتهيأ مجال كبير لدخول التعديل على نوع من الأنواع الحية فى مدى أربعائة أو خمسمائة جيل . وما عليك إلا أن تثير فيمن حولك من الرجال والنساء مشاعر المغيرة أو الحوف أو السكر أو الغضب فيمن حولك من الرجال والنساء مشاعر المغيرة أو الحوف أو السكر أو الغضب إلى درجة كافية حتى تبدو لك فيهم عيون رجال الكهوف الحمراء محملقة إليك اليوم . وقد تهيأت لدينا الآن المعرفة بالكتابة وتوفر التعليم والعلوم وتسخير القوى . وقد روضنا الوحوش وسخرنا البرق . ولكننا لا نزال ندلف (تالنور وثيداً في تعشر . أجل روضنا الوحوش وربيناها . ولكن ندلف (كانور وثيداً في تعشر . أجل روضنا الوحوش وربيناها . ولكن ندلف (كانور وثيداً في تعشر . أجل روضنا الوحوش وربيناها . ولكن

بنى علينا أن نروض أنفسنا ونربيها .

أظهرت أعمال الإسكندر منذ أول بدايات حكمه ، إلى أي حطط أبيه وسار على أي حد كانت كفاياته عظيمة . ولا بد لنا من خريطة للعمالم المعروف لتبين مجرى وياته . فني أول الأمر



(٨٢) الإسكندو الاكبر

بعد أن حصل على التأكيدات من بلاد الإغريق، بأنهسيكون القائدالعام للجيوش

<sup>(</sup>١) من ضهب اللحم إذا سُواه قليلا ولم ينضجه . (المترجم)

<sup>(</sup>٢) دلف دلوفا : مثى كالمقيد وقارب الحط في مشيه . (المترجم)

الإغريقية ، سار محترقاً تراقيا إلى بهر الدانوب، وعبر الهر وأحرق إحدى القرى ، وبذا أصبح الملك العظيم الثانى الذى أغار على البلاد الإسكيذية فيا وراء الدانوب ، ثم عاد فعيره واتجه غرباً وبذا قفل بطريق إلليريا . وفي ذلك الوقت كانت مدينة طيبة أعلنت العصيان عليه ، فكانت ضربته التالية في بلاد الإغريق . فإن طيبة — ولم تساعدها أثينا بالطبع — قهرت وبهبت وعوملت معاملة عنف مسرف . إذ هد ت كل مبانيها اللهم إلا المعبد ومنزل الشاعر پندار ( Pindar ) وبيع ثلاثون ألف نسمة من سكانها رقيقاً في أسواق النخاسة . فصعقت بلاد الإغريق . وأصبح في ميسور الإسكندر بذلك أن ينطلق حراً للقيام بالحملة الفارسية .

وكشف تدمير طيبة على هذا النحو عن مسحة من القسوة والعنف فى سبد أقدار البشرية الحديد . إذ كانت تلك ضربة أثقل من أن يقدم عليها إنسان بل كان إتيانها عملا وحشياً غشوماً . فلن قضى بها على روح العصيان ، فقد قضى كذلك على روح العون . فإن دول المدن الإغريقية ظلت جامدة منذ ذلك الحين ، فلا هى تشغب عليه ولا هى تعينه . وأبت تلك المدن أن تمد الإسكندر بسفائنها ، وهو أمر كانت نتيجته مضايقة خطرة له .

وهناك قصة يرويها پلوتارك عن هذه المذبحة الطيبية بوصفها أمراً يشرف الإسكندر . لكنها لعمرى تبين كيف أن جوانبه السليمة التى تنم عن التعقل وجوانبه الأخرى التى بها مس من الجنون كانت فى صراع . وهى تحدثنا عن ضابط مقدونى وسيدة من طيبة . كان هذا الضابط ينهب مع الناهبين ، فدخل إلى منزل هاته المرأة ، وأوقع بها من الإهانات والأضرار ما لا يمكن التعبير عنه ، ثم سألها آخر الأمر عما قد يكون لدبها مخباً من كنوز الذهب أو الفضة . فأخبرته بأن كل كنوزها مخبوءة فى البئر وقادته إليه ، وبينا هو ماثل يتأمل قاعه ، قذفته فيه على الفجاءة ثم قتلته بالقاء الأحجار الضخمة عليه . ووصل إلى المكان بعض الجنود الموالين ، وأخذوها إلى الإسكندر ليقضى فيها برأى .



ش ( ۸۳ ) غزرا ت الإسكندر الأكبر وإمبراطوريته

فتحدته ، وكان دافع الغلو والتطرف الذى حدا به إلى القيام بالمذيحة قد أحذ في التناقص والتضاول . فلم يكتف الإسكندر بالعفو عنها ، بل أمر برد عائلتها وممتلكاتها وحريتها إليها . ويفسر پلوتارك هذا بأنه كرم خلق وساحة نفس ولكن المسألة أعقد من ذلك . إذ أن الإسكندر هو الذى كان ينهب ويستعبد وينتهك حرمات طيبة بأكملها . فذلك الوحش المقدوني المسكن المتردى في البئر . ما كان يفعل إلا ما قيل له إن له ملء الحرية أن يفعله . فهل بجوز لقائد أن يصدر في مبدأ الأمر أوامر قاسية ، ثم يعود فيعفو عمن يقتلون أعوانه بل ويكافئهم ؟ إن هذه البارقة من وخز الضمير في حالة امرأة واحدة ربما لم يكن يعوزها مظهر الكرامة الحزينة والحمال الأسيف ، إنما هي عوض زهيد في مقابل هلاك مدينة عظيمة .

وقد اجتمع فى نفس الإسكندر خليط من جنون أوليمپياس الذى ورثه عنها وما أخذه عن أبيه من رجاحة عقل وما تلقاه عن أرسطو من تعاليم . ولا مراء أن حادث طيبة هذا أزعج خاطر الإسكندر . فكان كلما لقى الطيبين فيا بعد حاول أن يظهر لهم عطفاً خاصاً . ومما يذكر له بالفضل أن شبح ما جنت يداه فى حق طيبة كان دائم الملاحقة له .

ومع ذلك فإن ذكرى طيبة لم تنقذ ثلاث مدن أخرى عظيمة من مثل تلك العاصفة العقلية الهوجاء . فإنه دمر صور (Гуге) وغزة ومدينة ببلاد الهند ، سقط أثناء فتحه إياها عنوة وجرح فى قتال شريف ، ولم ينج من هذه المدينة الأخيرة نفس واحدة ، حتى الأطفال . فلا بد أن ما استولى عليه من الذعر كان شديداً حتى اجترح مثل هذا الانتقام الذريع .

وعند ابتداء الحرب كان للفرس عليه ميزة فائقة . إذ كانوا فى واقع الأمر سادة البحر . لأن سفن الأثينيين وحلفائهم كانت معرضة غاضبة لاتعين الإسكندر إلى آسيا ، اضطر أن يطوف معرجاً حى عبر عند الهلسپونت . فلو أنه تقدم متوغلا فى الإمبر ااطورية الفارسية ، لتعرض

خطر قطع مواصلاته تماماً عن قاعدته . وعلى ذلك كان أول واجب عليه أن يقصم العدو فى البحر . ولم يكن هذا فى مستطاعه إلا بالمسير على محاذاة ساحل آسيا الصغرى والاستيلاء على الميناء تلو الميناء ، حتى يتم تدميركل القواعد



ش ( ٨٤ ) تفكك إمبر اطورية الإسمكندر

البحرية الفارسية . فلو أن الفرس تجنبوا الالتحام معه فى المعارك وانصرفوا إلى غشيان خط مواصلاته الطويل ، لقضوا عليه فيا يرجح ولكنهم لم يفعلوا ذلك . فإن جيشاً فارسياً لا يزيد عن جيشه كثيراً اشتبك معه فى معركة على ضفاف نهر جرانيكوس ( Granicus ) ( ٣٣٤ ق.م.) فباء بالتدمير . وبذلك أصبح الإسكندر مطلق اليد فى الاستيلاء على سارديس وإفيسوس وميليتوس ثم بعد قتال عنيف على هاليكارناسوس . وفى الوقت نفسه كان الأسطول الفارسي عن يمينه يفصل بينه وبين بلاد الإغريق ، وهو بهده أكثر التهديد ولكنه لا يفعل شيئاً .

الثالث متغلغل في داخلية البلاد إلى جوار خط سيره ، تفصله عن الشاطئ 'الحبال . وتقدم الإسكندر عن هذه القوة المعادية قبل أن يدرك هو أو يدرك الْفرس ما بينهما من تدان ، إذ كانت أعمال الاستطلاع ــ كما هو واضح ــ على أسوأ حال لدى الإغريق والفرس على السواء وكان الحيش الفارسي حشدا هاثلاسيئ النظام: من الحنود والدواب ووسائل النقلومنتجعي المعسكرات(١) ومن إليهم . ونذكر على سبيل المثال ، أن دارا كان مصحوباً بحريمه ، وكان هناك عدد حاشد من إماء الحريم والموسيقيين والراقصين والطباخين . وكان الكثيرون من كبار الضباط قد أحضروا عائلاتهم ليشهدوا مصرع الغـــزاة المقدونيين . وقد حمعت الحيوش من كل ولاية في الإمبراطورية ، ولم يكن لديهم تقاليد متعارف عليها أو مبدأ يحمعهم ويؤلف بينهم في عمل موحد . وتملكت « دارا » فكرة قطع السبيل على الإسكندر إلى بلاد الإغريق فساق هذا الحمع الحاشد من فوق الحبال حتى البحر ، ومن بمن طالعه أن اجتاز · الممرات دون أن يعترض سبيله معترض ، ثم عسكر في سهل إيسوس(Issus) بين الحبال والساحل . وهناك هزمه الإسكندر وكان قد عاد ليلاقيه . إذ كر الفرسان وحطم الفيلق هذا الحيش العظيم الهش كما يهشم الحجر الزجاجة ، فتفرق بدداً . وفر « دارا » من مركبته الحدبية ــ تلك الآلة العتيقة الطراز ــ ممتطيًّا صهوة جواده ، تاركاً كل شيء حتى حريمه في أيدى الإسكندر . وكل الأقاصيص التي تروى عن الإسكندر بعد هذه المعركة تصوره على خير ما يكون الحلق الكريم فتظهره متحرزاً مساحاً . فعامل الأميرات الفارسيات بأقصى ما يكون من الأدب ، وتملك ناصية رشده ، واستمسك استمساكاً وثيقاً بخطته ، وترك دارا يهرب إلى سوريا ولم يتعقبه . ثم واصل مسيره على قواعد الفرس البحرية ــ أى على ميناءى صور وصيدا الفينيقين؛ فسلمت صيدا ، وقاومته صور .

فلتُن أتيح لنا أن نجد في مكان ما دليلا على مقدرة الإسكندر الحربية (المترجم) يزاد بها من يتعقبون المسكرات من رجال ونساء للاستفادة من الجند . (المترجم)

الفائقة ، فهاهنا موضعها ومجلاها . كان جيشه من صنع أبيه ، ولكن فيليپ لم يظهر في حصار المدن نبوغاً أبداً . ولما كان الإسكندر غلاماً في السادسة عشرة رأى مدينة بيزنطة الحصينة على البوسفور تصد أباه . وهاهو ذا يواجه مدينة منيعة صمدت لحصار بعد حصار ، وقاومت نبوخذناصر العظيم أربعة عشر عاماً . إذا أن الشعوب السامية صاحبة قصب السبق في احتمال الحصارات . وكانت صور عند ذلك جزيرة تبعد عن الشاطئ نصف ميل ، وأسطولها سليا لم يصب بسوء ، وكان الإسكندر من الناحية الأخرى ، قد سبق فتعلم الشيء الكثير أثناء حصاره قلعة هاليكار ناسوس، وضم إليه هيئة من المهندسين من قبرص وفينيقيا ، وكان أسطول صيدا وضم إليه هيئة من المهندسين من قبرص وفينيقيا ، وكان أسطول صيدا البحر في يده . وفضلا عن ذلك فإن قرطاچة الكبيرة لم ترسل أي عون معه . وما لبث ملك قبرص أن انضم إليه عثة وعشرين سفينة جعلت سيادة البحر في يده . وفضلا عن ذلك فإن قرطاچة الكبيرة لم ترسل أي عون فضلا عن أنها كانت مشتبكة في حرب في صقلية .

وكان أول ما اتخذه الإسكندر من تدابر أن بيى جسراً من أرض القارة إلى الحزيرة ، وما يزال هذا السد باقياً إلى يومنا هذا . وأقام الإسكندر على طرف هذا الحسر عند اقترابه من أسوار صور أبراجه ومجانيقه وأكباشه (۱) . ثم شد كذلك إلى الأسوار سفناً ، أقيمت عليها الأبراج والمجانيق . واستخدم أهل صور الحراقات (سفن النيران) ضد هذا الأسطول الصغير ، وأخذوا يلاحقونه بالحروج المباغت من مينائهم . وحدث في إحدى غاراتهم المفاجئة على السفن القبرصية أن أمسك مهم المغيرون وأوقعوا مهم أضراراً جسيمة ، وأصيب الكثير من سفنهم بقذائف المجانيق . ووقعت فوراً في أيدى قوات الإسكندر سفينة كبيرة محماسة ، أي ذات خس طبقات من الحاديف ،

<sup>(</sup>۱) الكبش: المنطاح (battering ram) آلة كانت تستعمل قديماً فى هدم أسوار الأماكن المحاصرة ، تشكون من عرق عظيم من الخشب برأس من حديد قريبة الشبة برأس الكبش ، ومنه اتخذ اسمها . (المترجم)

وأخرى ذات أربع طبقات ــ ثم فتحت آخر الأمر ثغرة فى الأسوار ـــ وبعد أن تسلق المقدونيون الأنقاض من سفنهم فتحوا المدينة عنوة .

استمر هذا الحصار سبعة أشهر ، وقاومته غزة شهرين . وحدثت في كلتا الحالتين مذبحة كما حدث أن نهبت المدينة وبيع الأحياء من أهلها بيع الرقيق . ثم دخل الإسكندر مصر قرب نهاية ( ٣٣٢ ق.م. ) وثبتت له سيادة البحر . فأما بلاد الإغريق - وكانت طيلة ذلك الزمان تتأرجح في سياستها - فإنها انتهت آنذاك إلى التصميم على الانحياز إلى جانب الإسكندر . وقرر مجلس دول المدن الإغريقية المنعقد في كورنثة إهداء تاج نصر من الذهب « لقائده العام » . ومنذ ذلك الحين ظل الإغريق منضمين إلى المقدونيين .

وكان المصريون أيضاً في صف المقدونيين ، على أنهم كانوا مع الإسكندر منذ البداية . فإن الحكم الفارسي أظلهم قرابة مثني سنة . ولم يكن لجيء الإسكندر من معني عندهم سوى ذهاب سيد وقدوم آخر ، ولكنه تغيير كان في حملته تغيراً إلى أفضل . فسلمت البلاد من غير قتال . وأظهر الإسكندر الاحترام البالغ نحو شعورها الديني ، فلم يكشف اللفائف عن أى مومياء كما فعل قمبيز ، ولم يعتد على حرمة آبيس عجل ممفيس المقدس . وفي تلك البلاد لمس الإسكندر في نفسه في ظلال المعابد الضخمة وعلى نطاق واسع كثيراً من الشواهد والأدلة على وجود ميل إلى تدين خني غير منطتي يذكره بأسرار وخفايا طالما اعتنقتها والدته وأثرت في طفوليته أما تأثير . وظل أربعة أشهر في مصر يداعب العواطف الدينية وتداعبه .

ولا بد لنا أن نتذكر أنه كان لا يزال شاباً يافعاً ، مقسها على نفسه . أجل إن سلامة العقل القوية التي ورثها عن أبيه جعلت منه جندياً عظيماً . وحبته تعاليم أرسطو بشيء من النظرة العلمية إلى العالم . أجل إنه دمر صور . بيد أنه أنشأ في مصر عند أحد مصبات النيل مدينة جديدة هي الإسكندرية ، لتحل عمل ذلك المركز التجارى القديم . وأنشأ إلى الشمال من صور وبالقرب من

إيسوس ، مرفأ ثانياً هو الإسكندرونة . وما تزال كلتا هاتين المدينتين زاهرة إلى يومنا هذا . كما أن الإسكندرية انقضى عليها دهر ربما كانت فيه أكر مدينة في العالم . فلا بد إذن أن موقعيهما اختير اختياراً حكيماً . على أن الإسكندر كانت لديه كذلك روح التخيل العاطفية الهوجاء التي كانت لأمه . فإنه إلى جانب هذا العمل الإنشائي كان مستغرقاً في مغامرات دينية إذ استحوذت آلهة مصر على لبه . وإذا هو يسافر أربعائة ميل إلى واحة قصية لزيارة وحي آمون . ذلك بأنه كان يريد أن يبت في شكوك معينة كانت تساوره عن حقيقة نسبه ومولده . فإن أمه طالما ألهبت ذهنه بالتلميح والإشارة والألفاظ المبهمة عن سر عميق يكتنف حقيقة أبوته . فهل كان إنسان عادى مثل فيليپ المقدوني أباه حقاً ؟ .

وقد لبثت مصر قرابة أربعائة سنة وهي قطر لا يعتد به من الوجهة السياسية ، يغزوها الإثيوبيون آونة ويغزوها الآشوريون أخرى والبابليون تارة والفرسطوراً . ولما أن أصبح تفكير المصريين فياهم فيه من حاضر المهانة والاتضاع أمراً بغيضاً إلى نفوسهم ، أصبح الماضي والعالم الآخر أكثر روعة في نظرهم . وما تنشأ الدعاية الدينية المتبجحة بالمفاخرة والاغترار بالماضي إلا عن طول شعور الشعوب بالمذلة المزمنة الأليمة . فإن المقهور يستطيع أن يقول للظافر «ليس هذا الظفر بشيء ذي بال في نظر الآلحة الحقة » . وهكذا اضطر ابن فيليب المقدوني وسيد بلاد الإغريق العام إلى أن يحس صغاره وضالة قدره بعن المعابد الضخمة المشمخرة . وكان للإسكندر نصيب غير عادي مما هو مألوف من طموح الشباب الطبيعي إلى التأثير في كل من يحيط بهم من الناس . مألوف من طموح الشباب الطبيعي إلى التأثير في كل من يحيط بهم من الناس . عبرد مخلوق موفق ، وليس واحداً من أولئك السوقة من هؤلاء الإغريق المصريين وإنما هو قدم أزلى قدسي ابن إله ، وهو الإله فرعون بن المصريين وإنما هو قدم أزلى قدسي ابن إله ، وهو الإله فرعون بن

ولقد سبق لنا أن قدمنا لك فى فصل سابق وصفاً لتلك المقابلة فى معبد الصـــحراء ,

ولم يقتنع الشاب تمام الاقتناع . نعم أطافت به فى بعض الأحايين لحظات الاقتناع . كما كانت تنتابه فى أحيان أخوى أطوار من سلامة العقل ، عند ما كان الأمر أقرب إلى مزاح . فأبدى فى حضرة المقدونيين والإغريق الشك فى أنه إله حقاً . فلما انطلق دوى الرعد القاصف ، أقدم السفيه أريستارخوس فى أنه إله حقاً . فلما انطلق دوى الرعد القاصف ، أقدم السفيه أريستارخوس (Aristarchus) على سواله «ألا تنوى أن تفعل شيئاً من هذا القبيل يابن زيوس ؟ » ، ولكن الفكرة الجنونية جعلت مع ذلك تطيف بذهنه منذ ذلك الحين وهي مستعدة لأن يلهب أوارها النبيذ أو الملق .

وفى الربيع التالى ( ٣٣١ ق.م. ) عاد إلى صور ، وزحف من هناك نحو مملكة آشور جاعلا الصحراء السورية عن يمينه ، فوجد في انتظاره عند خرائب نينوى المنسية جيشاً فارسياً عظيماً ، طفق دارا بجمعه منذ معركة إيسوس . وكان يتألف من خليط هائل آخر من فرق الحند ، ويعتمد في قوته الرئيسية على ذلك السلاح البالي العتيق حتى في ذلك الوقت: وهو المركبة الحربية. وكان لدارا من هذه قوة عدتها مثنان ، وقد ربطت بعجلات كل مركبة وإلى عريشها وجسمها مناجل . ويبدو أنه كان بكل مركبة أربعة خيول ، فبات واضحاً أنه إذا جرح أحد هذه الخيول بنبل أوسهم ، تعطلت المركبة . وكانت الحيول الحارجية تعمل أكثر ما تعمل كوقاية لحيول العجلة الداخلية . ولذا كانت تشبك إلى المركبة بسير خارجي مفرد يسهل قطعة ، ولكن إصابة أحد خيول العجلة (أي الحيل الداخلية) كان يفضي إلى تعطيل العربة كلية . ولمثل هذه العربة أثر ساحق عظيم إذا هي استعملت ضد جيش مفكك من المشاة أو نفر من المحاربين الفرادي . ولكن دارا ابتدأ المعركة بقذفها على الحيالة وعلى المشاة الخفاف ، فبلغ القليل منها هدفه وسرعان ما تم القضاء على هذه أيضاً بسهولة . وأجريت المناورات لتخير مواقع أفضل والاعتصام بها ، وانطلق المقدونيون المدربون أحسن تدريب يسيرون في خط مائل صوب الجبهة الفارسية محتفظين بحسن نظامهم . فأما الفرس فاسم في تعقبهم لهذه الحركة حتى الجناح ، فتحوا في صفوفهم ثغرات .

وعلى حين بغتة كر الفرسان المقدونيون المنظمون في أحد هاته الصدوع وصدموا قلب الحيش الفارسي . وعلى أثر كرتهم مباشرة تقدم المشاة يتبعونهم ، فتمزق قلب الفرس وميسرتهم . وقد تقدمت الراكبة الحفيفة في الميمنة الفارسية فترة من الزمان فاكتسبت من ميسرة الإسكندر أرضاً ، وكأنها لم تفعل ذلك إلا لكي تمزقها فرسان تساليا إرباً . وكانت في ذلك الوقت أصبحت تقارب في حسن دربتها نموذجها المقدوني المحتذي ، ولم تعد القوات الفارسية تشبه الحيش بالمعني المعروف . فإنها انحلت إلى جمع غفير من الفارين تنساب ثلله تحت نمامات عظيمة من القتام . وليس بينها سبب واحد يلم شعثها وهي تسير عبر السهل الحار نحو أربيل (Arbela) . وانطلق المنتصرون نخيلهم خلال الغبار والحمهور الهارب وهم يقتلون ويذبحون حتى خيم الظلام ووضع المذبحة حداً . وقاد دارا المتقهقرين .

تلك هي معركة أربيل (أربيلا) التي حدثت في اليوم الأول من أكتوبر ( ٣٣١ ق.م. ) . وإنا لنعرف تاريخها بمثل هذا الضبط الشديد ، لأن التاريخ سجل لنا أنه اتفق قبل حدوثها بأحد عشر يوماً أن كان المنجمون على كلا الحانبين في شغل شاغل بخسوف القمر .

وفر دارا شمالا إلى بلاد الميديين ، وتقدم الإسكندر إلى بابل .

وكانت المدينة القديمة مدينة حمورابي (الذي حكم قبل ذلك بسبع عشرة مئة من السنين) ومدينة نبوخذناصر العظيم ونابونيداس، لا تزال على العكس من نينوى مركزاً هاماً ناجحاً . والبابليون شأنهم في ذلك شأن المصريين ، لم يكن ليعنيهم كثيراً أمر انتقال الحكم من الفرس إلى المقدونيين . وكان معبد بعل \_ مردك قد أصبح حطاماً وخرائب ومحجراً تؤخذ منه مواد البناء ، بيد أن تقاليد الكهنة الكلدان كانت ما تزال باقية ، وقد وعد الإسكندر بإعادة بناء المعبد .

ومن ثم سار إلى سوسا ، التي كانت يوماً ما مدينة العيلاميين البائدين المنسيين ، والتي أصبحت العاصمة الفارسية .

ثم سار إلى پرسيپوليس حيث أمر -- وقد بلغ انتشاؤه بالحمر فى إحدى المآدب ذروته -- باحراق بيت ملك الملوك . ثم أعلن فيما بعد أن هذا هو انتقام بلاد الإغريق لإحراق إجزرسيس أثينا .

## 2 - تجو لات الإسكندر

هنا يبدأ طور جديد من أطوار قصة الإسكندر . فإنه ظل السنوات السبع التالية يتجول بحيش معظمه من المقدونيين ، في شال وشرق الحزء اللي كان عند ذلك يعد العالم المعروف . ابتدأ أولا بالسير في أعقاب دارا ، ثم لا ندرى بعد ذلك ماذا أصبح ... ؟ فهل كان الأمر أمر مسح منظم لعالم كان ينوى أن يوحد أجزاءه ويؤلف منه دولة كبرى ، أم هو مجرد سير كان ينوى أن يوحد أجزاءه ويؤلف منه دولة كبرى ، أم هو مجرد سير على غير هدى كطراد الأوز المرى في صيد ؟ لقد كان جنوده أنفسهم بل خاصة أصدقائه يعتقدون في الرأى الأخير ، وأخيراً أوقفوا مد رجه وراء ناسند . والواقع أن عمله هذا يبدو على الحريطة أشبه الأشياء بطراد أوز برى إلى السند . وكأنى مهذا الطراد لا مهدف إلى شيء بوجه خاص ولا يرمى إلى الوصول إلى مكان ما .

وسرعان ما انتهى به تعقبه دارا الثالث إلى مسرح خاتمته المحزنة . إذ يلوح أن قواد الملك العظيم أنفسهم ثاروا عليه بعد معركة أربيلا ، ناقمين منه ضعفه وعدم كفايته . فسجنوه وأخدوه معهم على الرغم من رغبته فى أن يلتى بنفسه بن يدى سماحة قاهرة ، واتخذوا من بيسوس ( Bessl ) حاكم باكتريا قائداً لهم . وانتهى الأمر بالإسكندر إلى طراد جدى حامى الوطيس يتعقب آثار القافلة الهاربة التى كانت تحمل ملك الملوك الأسير . وعند الفجر ، وبعد مطاردة دامت الليل كله ، لاحت القافلة فى الأفق البعيد ، وأصبح الفرار موحاً جنونياً ، فإن بيسوس وقواده تركوا المتاع والنساء وكل شيء آخر ، موحاً جنونياً ، فإن بيسوس وقواده تركوا المتاع والنساء وكل شيء آخر ، المل تركوا من خلفهم أيضاً عائقاً آخر ، فإلى جوار بركة ماء منعزلة عن أن تركوا من خلفهم أيضاً عائقاً آخر ، فإلى جوار بركة ماء منعزلة عن الطريق العسام سرعان ما وجد جندى مقدوني عربة متروكة ما تزال بغالها مشمدودة إليها . فى تلك العربة كان يرقد دارا صريعاً ، وهو

مطعون فى عشرات الأماكن من جسمه والدم يتدفق منه حتى الموت . ذلك أنه رفض أن يواصل المسير مع بيسوس ، وأبى أن يمتطى الجواد الذى قدم إليه . ولذا طعنه قواده بحرابهم ثم تركوه ، فسأل آسريه بعض الماء . ولسنا ندرى إن كان قد قال شيئاً آخر غير هذا . على أن المؤرخين رأوا من اللائق أن يلفقوا عليه حديث النزع الأخير ، وهو ما لا يقبله العقل . ولعله لم يقل إلا الشيء القليل الطفيف .

ولما أن وافى الإسكندر بعد شروق الشمس بقليل كان دارا قد قضى نحبه . . .

ولتجوالات الإسكندر عند مؤرخ العالم أهمية خاصة بها ، منفصلة تماماً عن الضوء الذي تلقيه على أخلاقه . فكما أن حملة دارا الأول رفعت الستار من خلف بلاد الإغريق ومقدونيا ، وأظهرتنا على شيء مما يقع خلف الأستار الشمالية الصامتة من وراء تاريخ المدنيات الأولى الذي تنقله إلينا السجلات ، فإن حملات الإسكندر تنقلنا كذلك إلى أقاليم لم يكن أحد دون عنها حتى ذلك الوقت أي شيء جدر بالثقة .

فیتکشف لنا أنها لم تکن مناطق صحراویة ، بل کانت زاخرة بحیاة جماعات ذات طابع خاص .

سار الإسكندر إلى شواطىء بحر قزوين ، ومن ثمانجه شرقاً عبر ما يسمى الآن باسم « التركستان الغربية » ، وأسس مدينة تسمى الآن هيرات (Herat) ومنها سار شالا بطريق كابول وما يسمى الآن باسم سمرقند ، حتى وصل إلى جبال التركستان الوسطى ، ثم عاد أدراجه جنوباً وانحان إلى الهند مخترقاً ممر خيير ، والتحم فى معركة عظيمة على السند الأعلى مع ملك شجاع مديد القامة ، هو الملك پوروس (Porus) وفيها التقت المشاة المقدونية بجمع من الأفيال وهزمته . ولعله كان يرغب فى مواصلة السير شرقاً عبر الصحراوات إلى وادى الحانج ، بيد أن جنوده أبت مواصلة السير ، ومحتمل أنهم لو لم يفعلوا

ذلك في تلك الآونة أو بعدها ، لواصل السير حتى يبيد من التاريخ شرقا ، ولكنه اضط أن يحول وجهته مرقداً ، فبني أسطولا انحدر به إلى مصبالسند. وهناك قسم قواته ، فأخذ الحيش الرئيسي وسار على امتداد الشاطىء القاحل قافلا به إلى الحليج الفارسي ، وقاسي الحيش في الطريق متاعب وأهوالا حمة ، ومات منه الكثير من الرجال عطشاً ، وتبعه الأسطول بحراً ، ولحق به عند مدخل الحليج الفارسي . وكان في خلال رحلته أثناء هذه السنوات الست يشتبك في معارك ، وتدين له بالحضوع كثير من الشعوب العجيبة ، وينشي المدن . ولقد رأى جثة دارا في يونية (٣٣٠ ق.م.) وعاد إلى سوسا (٣٢٤ ق.م.) وعاد إلى سوسا (٣٢٤ ق.م.) فوجد الإمراطورية في اختلال . ووجد ولاة الأقالم (الستارية) ينشئون لأنفسهم جيوشاً خاصة بهم . وألني باكتريا وميديا في ثورة ، ووجد أوليمپياس جعلت مهمة الحكومة في مقدونيا أمراً مستحيلا . كما أن هار پالوس خازن الملك فر بكل ما خف حمله من الخزانة الملكية ، وأخذ يشق طريقه إلى بلاد الإغريق وهو برشو الناس في رحيله . ويقال إن بعض أموال هار پالوس وصل إلى جيب ديموستنيز .

على أننا قبل أن نعالج الفصل الختامى لقصة الإسكندر ، نرى أن نقول كلمة عن تلك الأقاليم الشهالية التى تجول فيها . وواضح أنه من أقليم الدانوب وعبر جنوب روسيا قدماً ، وعبر القطر الواقع إلى شهال بحر قزوين قدماً ، والقطر الواقع إلى شرق بحر قزوين فما تلاه حتى الكتل الجبلية في هضبة الهامير ، ثم شرقاً إلى حوض نهر تاريم بالتركستان الشرقية ، — كانت تنتشر آنداك سلسلة من قبائل وشعوب همجية (متبربرة) متشابهة كلها وهي حيعاً على مرحلة واحدة من الثقافة تقريباً ، وهي في معظم أمرها آرية في لغتها ، ولعلها نوردية في جنسها . وكانت مدنهم قليلة العدد إذ هم في الكثير الغالب من المترحلين ، وقد يستقرون في بعض الأحيان استقراراً موقوتاً رغبة في زراعة الأرض . ولاريب أنهم كانوا قبل ذلك مختلطون في آميا الصغرى بالقبائل المغولية . بيسد أن تلك القبائل المغولية لم تكن آنذاك منتشرة هناك .

وقد تعرضت تلك الأجزاء من العالم لعملية هائلة مستمرة من جفاف الحو وارتفاع السطح ظلت تحدث طيلة العشرة آلاف السنة الأخيرة . فمنذ عشرة آلاف سنة كاملة كان هناك – فيا يرجع – حاجز مياه متصل الحلقات يمتد بين حوض نهر الأوبى (Obi) وبين بحر آرال – قزوين . وإذ أن هذا البحر قد جف ، وأصبحت أراضى المستنقعات قطرآ شبه سهوبى ، فإن الرحل النورديين القادمين من الغرب والرحل المغول من الشرق التقوا واختلطوا وعاد حصان الركوب إلى العالم الغربى . وواضح أن هذه المنطقة المترامية أخذت تتحول إلى مركز تتجمع فيه هذه الشعوب البرية . وكان ارتباطهم بالأرض التي يحتلونها ارتباطاً مفكك الأوصال ، فكانو! يعيشون في خيام وعربات أكثر منهم في منازل . وكانت دورة وجيزة من سنى الوفرة وانتشار الصحة أو انقطاع الحروب بين القبائل أثناء عهد أحد الحكام الأقوياء ، تؤدى إلى زيادة جسيمة في عدد السكان . فإذا عهد أحد الحكام الأقوياء ، تؤدى إلى زيادة جسيمة في عدد السكان . فإذا تحولها من جديد القاساً للغذاء .

ومن قبل بزوغ فجر التاريخ المدوّن ، كان إقليم التجمع البشرى هذا بين الدانوب والصين ، يلقى على التناوب قبائل تنهال مثل شآبيب المطر المتتابع زاحفة جنوباً ونحو الغرب . فكانت تلك المنطقة من خلف المناطق المأهولة بالسكان أشبه بسحب الغام المتراكم ، يتجمع فيها الغزاة ثم ينفذون كالسيل الطامى . ولقد لاحظنا كيف هبطت الشعوب الكلتية غرباً كطل (١)خفيف ، وكيف أن الإيطاليين والإغريق وذوى قرباهم من سكان إيروس والمقدونيين والفريجيين انحدروا جنوباً . ولاحظنا كذلك حركة الكريين من الشرق وهى تندفع عبر آسيا الصغرى كشوبوب فجائى من البرابرة ، كما شهدنا انحدار الإسكيذيين والميدين والفرس جنوباً وهبوط الآريين إلى الهند . وحدثت قبل عهد الإسكندر بما يدانى القرن غزوة آرية جديدة لإيطاليا على يد شعب

<sup>(</sup>١) الطل : المطر الخفيف ؛ والوابل الثقيل ؛ والشؤبوب : الدفعة الواحدة من المطر . (المترجم) .

كلتى ، هو الغال الذين سكنوا وادى نهر پو (Po) ؛ فهوالاء الشعوب ، على اختلاف أجناسهم ، هبطوا من غمرات الحجب الشمالية إلى ضياء التاريخ . وفي الوقت ذاته كان المستودع ، أعنى إقليم التجمع ، خلف ذلك الضياء . لا يفتر عن تجميع الشعوب استعداداً لفيضانات جديدة . فمسر الإسكندر في آسيا الوسطى يدخل الآن في تاريخنا أسماء جديدة على أسماعنا ، هي أسماء الپارثيين ( Parthians ) وهم شعب من الراكبة الرماة بالقسى ، كتب لهم أن يمثلوا دوراً هاماً في التاريخ بعد ذلك بقون تقريباً . والباكتريين ، الدّين كانوا يعيشون في الموطن الرملي للجمل . ويبدو أنه حيثًا طاف الإسكندر لتى شعوباً تنطق بالآرية ، وكان البرابرة المغول في الناحية الشهالية الشرقية لا يزالون مجهولين . ولا إخال أحداً كان يتصور أن هناك أيضاً مستودعاً آخر عظيماً من السكان فيما وراء الإسكيذيين وأقربائهم مقره شمالى الصين . قدر لهم أن ينسابوا هم أيضاً من توهم متدفقين تدفقاً جديداً نحو الغرب والحنوب ، ومختلطوا أثناء مجيئهم بالإسكيذيين (الأشقوذيين) النورديين وبكل من يلتقون به من شعوب أخرى ذات عادات مماثلة لعاداتهم . وحتى دلك الحين لم يكن أحد غير أهل الصين يعرف شيئاً عن الهون (Huns) . ولم يكن هناك أتراك في التركستان الغربية أو في أي مكان آخر آنذاك. ولم يكُن ثمة أى تتار في العالم .

إن هذه اللمحة عن الأحوال السائدة في التركستان في القرن الرابع ق . م . لمن أمتع مظاهر تجولات الإسكندر . وهناك غارة أخرى ، هي غارته على أرض الپنچاب . فإن مما يستثير غضب رواة القصة البشرية ، أنه لم يواصل مسيره حتى إقليم الحانچ (الكنج)، وأننا لم نحصل نتيجة لذلك على أو صاف وتفاصيل قائمة بذاتها دبحها كتاب الإغريق عن الحياة في البنغال القديمة . على أن هناك مجموعة ضخمة من المؤلفات في لغات هندية متنوعة تعالج تاريخ الهند وحياتها الاجتماعية ، وهي لا تزال في حاجة إلى من ينفض عنها الغبار ، ويقدمها إلى القراء الأوروبيين .

#### ه ـ هلكان الإسكندر عظيما حقا ؟

ظل الإسكندر ست سنوات بمثلك الإمبر اطورية الفارسية غير منازع ، وكان عند ذلك بلغ الحادية والثلاثين . ولم يستحدث في هذه السنوات الست شيئاً يذكر . فاستبقى معظم نظم المقاطعات الفارسية ، وعين حكاماً ( Satraps) جدداً أو استبقى السابقين منهم . وكانت الطرق والموانى ونظم الإمبراطورية لا تزال على ما تركها سلفه الأعظم قورش . واكتنى فى مصر باستبدال حكام الأقاليم القدماء بحكام جدد . وقهر في الهند پوروس ملكها ثم تركه على قدر من القوة لا يقل عما وجده عليه ؛ اللهم إلا أن پوروس أصبح يسميه الإغريق ساتراب . وخطَّط الإسكندر عدداً من المدن ، قدر لبعضها أن تنمو وتزدهر فتصبح مدناً عظيمة . فإنه أسس ما يبلغ في مجموعه سبعة عشر إسكندرية تعاورت على أسمائها تغيرات شيى ــ مثال ذلك قندهار (اسكندر) وسيكندر أباد . على أنه دمر صور ، ودمر مع صور كل أمن وطمأنينة تستظل بها الطرق البحرية التي كانت حتى ذلك الحين المنفذ الرثيسي لبلاد ما بن النهرين نحو الغرب . ويقول المؤرخون إنه « هلَّن ﴾ الشرق ، أي صبغه بالصبغة الهللينية . على أن مملكة بابل ومصر كانتا تعجان بالإغريق قبل زمانه . فهو إذن لم يكن السبب في هذه العملية بل كان أحد عواملها . وبفضله ظل العالم بأسره ردحاً من الزمان ، من البحر الأدرياتي إلى نهر السند تحت لواء حاكم واحد . وبذا يكون قد حقق أحلام إيزوقراط وآمال فيليب أبيه . ولكن إلى أى حد كان يسعى إلى جعل هذا الاتحاد مستديماً وطيد الأركان ؟ وهل كانت إميراطوريته حتى آنذاك إلا زخرفاً براقاً يبهر الأبصار ورواء مؤقتاً لشخصه العظيم الأخاذ ؟ .

لم يعمد إلى إنشاء طرق عظيمة ،ولاإقامة مواصلات بحرية آمنة مضمونة . ومن السخف أن نتهمه بأنه أهمل التعليم ، لأن الفكرة القائلة بأن الإمبر اطوريات بجب أن يربط التعليم أجزاءها ، كانت لا تزال غريبة عن الفكر البشرى . بيد أنه لم يحط نفسه بأية طائفة من الساسة ولاكان يفكر في أى خلف له ،

ولم يعمل على ابتداع أى تقاليد ، بل إن ما أنشأه لا يعدو أن يكون أسطورة تدور حول شخصه . ويلوح أنه لم يدر بخلده أن الفلك سوف يواصل الدوران من بعده ، وأن العالم لن تشغله أمور أخرى عدا التحدث بفخامته وروعته . كان لا يزال صغير السن لا جرم . ولكن ألا ترى أن فيليپ قبل أن يصل إلى الحادية والثلاثين من عمره بزمن بعيد كان يفكر في تعليم الإسكندر ؟

وقد يتساءل الإنسان عما إذا كان الإسكندر صاحب فكرة في السياسة على الإطلاق ؟

إن بعض دارسي تاريخ حياته يؤكدون أنه كان من أرباب السياسة والتدبير ، وأنه شغل يوم كان في سوسا بوضع الحطط لإقامة إمبراطورية عالميةً ؟ . وأنه كان لا برى فيما يعمل مجرد فتح مقدونى للعالم ، بل صهراً . ومزجاً لتقاليد الأجناس البشرية بعضها ببعض . ومهما يكن من شيء فإنه فعل شيئاً واحداً ، يلمح إلى هذه الفكرة تلميحاً خفياً ، إذ أقام وليمة عرس كىرى ، تزوج فيها هو وتسعون من قواده وأصدقائه من عرائس فارسيات . فأما هو فقد تزوج بنت دارا ، وإن كانت لديه من قبل زوجة أسيوية هي روكسانا (Roxana ) ابنة ملك سمرقند . وأقام لهذا الزواج الجاعي حفلا رائعاً جداً . وفي الوقت نفسه ، قدم هدايا العرس للجنود المقدونيينُ اللين تزوجوا من عرائس أسيويات ، والذين كان يبلغ عددهم عدة آلاف . وقد سمى هذا « زواج أوربا وآسيا » . إذ كان لا بد للقارتين من الارتباط على حد قول پلوتارك « رباط زواج شرعى وبجامع الاتصال والاشتراك عن طريق الذرية والنسل » . ثم أخذ بعد ذلك يدرب المحندين من فارس ومن الشمال ، أى من الفرس والباكتريين ومن على شاكلتهم ـ على فنون الحرب التي تتمنز بها الأنظمة الحاصة بالفيلق والفرسان . فهل كان ذلك أيضاً لكي يتم مزج آسيا وأوربا ؟ أم كان برمي من وراء ذلك إلى الاستقلال بنفسه عن رجاله المقدونيين ؟ لقد اشتمُّوا منه رائحة الفكرة الثانية على كل حال ، فتمردوا عليه ، واستطاع في شيء من

الصعوبة أن يرجعهم فى حال من الضراعة والندم ، واستمالهم إلى الاشتراك فى وليمة عامة جمعت بينهم وبين الفرس . ولقد أجرى المؤرخون على لسانه حديثاً بليغاً مستفيضاً لهذه المناسبة ... كان بيت القصيد فيه أنه أمر رجاله المقدونيين أن يرحلوا ، ولم يوضح لهم الطريقة التي يرى أن يخرجوا بها من فارس إلى وطنهم . فبعد أن قضوا ثلاثة أيام فى هلع ، خضعوا له والتمسوا منه الصفح والغفران .

والواقع أن هذا الموضوع بمكن أن يكون موضع بحث شائق . فهل كان الإسكندر حقاً ينوى إدماج الأجناس ومزجها بعضها ببعض ، أم أن كل ما في الأمر أن قلبه تعلق بحب ما يستمتع به الملك الشرق من عظمة وقدسية ؟ وكان لذلك يريد أن يتخلص من هؤلاء الأوربين الذين لا يعدونه إلا ملكاً فائداً ؟ على أن كتاب عصر الإسكندر ، والكتاب الذين عاشوا في زمن قريب من عصره أميل كثيراً إلى الأخذ بالفكرة الثانية . وهم يؤكدون لنا أنه كان مغروراً غروراً لا حد له ، ويقصون كيف أنه أخذ يرتدى أثواب ملوك الفرس وتيجابهم ، « يرتديهما أولا أمام البرابرة وعلى انفراد وبين خاصته ، ولكنه ما لبث حتى أخذ يرتديهما على الملأ عند جلوسه لتصريف الأمور » وسرغان ما طلب من أصدقائه مظاهر الخضوع والحشوع على الطريقة الشرقية .

ولعل هناك شيئاً واحداً يقوى الظن بوجود غرور شخصى عظم فى الإسكندر . فإن صورته نقشت ونحتت مراراً كثيرة ، وهو يبدو فيها على الدوام فى صورة الشاب الحميل ذى الذوائب المدهشة التى تتدلى إلى الحلف كاشفة عن جبين عريض . وكان معظم الرجال فى سالف الزمان يرخون لحاهم . ولكن الإسكندر الذى فتن بجاله وغضارة شبابه كان يأبى أن تفارقه نفيرة الصبا . لذا ظل غلاماً زاتفاً فى سن الثانية والثلاثين فكان حليق الوجه وبذلك استن للإغربي وإيطاليا سنة دامت قروناً كثيرة .

وقصص التَّذف والغرور في سنيه الأخيرة تتجمع متكاملة حول ذكراه .

فإنه أصغى ذات مرة إلى هذر نمام وشي له بفيلوتاس بن پارمينيون أحد أشد قواده إخلاصاً وفوزاً بثقته . إذ أبلغه أن فيلوتاس، قال متفاحراً بنفسه أمام امرأة كان يغازلها : « إن الإسكندر إنما هو مجرد غلام . وأنه لولا رجال من أمثال أبيه وأمثاله لما تم له غزو فارسُ وأشباهها من البلدان » . ومثل هذه الروايات تنطوى على عنصر معن من الصدق . وأحضرت المرأة بين يدى الإسكندر ، فأصغى إلى غدرها وخيانتها . واتهم فيلوتاس للساعة بالتآمر عليه ، ثم أمر به فعذب وأعدم بناء على أدلة بتراء ناقصة . ثم فكر الإسكندر في يارمينيون ، الذي مات ولداه الآخران من أجله (أي الإسكندر) في ميدان القتال . فأرسل رسلا سراعاً ليقتلوا الشيخ المسن قبل أن يبلغه مقتل ولده . وكان پارمينيون هذا من أكثر قواد فيليپ تمتعاً بثقته وپارمينيون هذا هو القائد الذي قاد الحيوش المقدونية إلى آسيا قبل مصرع فيليب. وليس هناك أقل شك في صحة جوهر هذه القصة وصدق ما تروى . ولا في إعدام كاليسثنيز ابن أخت أرسطو الذي رفض أن يقدم للإسكندر مراسم التقديس . ثم « أخذ يسىر فى كبرياء واختيال كمن دك طغياناً ، على حن كان الشبان يتبعونه بوصفه الرجل الحر الأبى الوحيد بن آلاف الرجال». ومختلط بأمثال هذه الحوادث تلك القصة التي لها دلالتها ــ قصة الشجار الذي قتل فيه الملك كليتوس أثناء معاقرتهما الخمر . ذلك أن الملك ورفاقه أكثروا ذات ليلة من الشراب . فأطلق الشراب الألسنة وجعل الحديث عالياً حراً وانطلقت ألسن بالملق الكثير « للإله الصغير » مع الإسراف في الحط من من قدر فيليپ ، وابتسم الإسكندر لذلك ابتسامة الرضا . وكان ذلك الاغتباط النفسي المحمور فوق ما يطيقه المقدونيون ، فثارت له ثائرة كليتوس وهو أخوه فى الرضاع \_ ثورة جنونية . فلام كليتوس الإسكندر على ارتدائه الثياب الميدية وأثني على فيليب . وعقب هذا شجار صاخب ، ودفع أصدقاء كليتوس به إلى خارج الحجرة لوضع حد لهذا الشجار . على أنه كان مع ذلك في حالة السكر التي تبعث العناد فعاد من مدخل آخر

وسمع فى الحارج وهو ينشد مقتبساً هذه الأبيات من شعر يوريپيدس فى نبرة جريئة مليئة بالازدراء «أهذه عاداتكم ؟ أهكذا بلاد الإغويق تكافىء مقاتليها ؟ أيدعى رجل واحد الغنائم التى غنمها الآلاف ؟ » ،

وعند ذلك اختطف الإسكندر حربة من أحد حراسه وأنفذها فى جسم كليتوس وهو برفع الستار ليدخل ...

والإنسان مضطر إلى الاعتقاد بأن هذا هو الحو الحقيقي لحياة الفاتخ الشاب. ثم إن قصة مظاهر حزنه الحنوئى الشديد على هيفايستيون Hephaestion الشاب. ثم إن تكون كلها اختلاقاً ولا من نسج الحيال تماماً ، فلئن صحت كلها ، أو كانت صحيحة في بعض أجزائها ، فإنها تكشف عن ذهن مضطرب لا يعرف الاتزان ، ومحصور تماماً في صغائر الأمور الشخصة ، ذهن لم تكن الإمر اطورية لديه إلا مجالا للمظهر الأناني ، ولا موارد العالم بأسرها إلا مادة لنوبات من ذلك النوع من السهاحة والكرم الذي يسرق ألف إنسان لكي ينتزع إعجاب شخص واحد مبهور مما بجزل له من عطاء .

فإن هيفايستيون الذي كان مريضاً فرضت عليه تغذية خاصة دقيقة — عمد أثناء غياب طبيبه في المسرح إلى دجاجة محمرة فتناولها ، واحتسى قنينة من النبيذ المثلوج فمات على الأثر . وعند ذلك آلى الإسكندر على نفسه أن يقيم مظاهر الأسى والأحزان . وكان حزنه هذا حزن مجنون معتوه . فأمر بالطبيب فصلب ، وأمر بقص شعر كل حصان وبغل في بلاد فارس وهدم جميع حصون وطوابي المدن المحاورة ، ومنع الموسيق بتاتاً في معسكره مدة طويلة . ولما أن استولى على قرى سعينة من قرى القوزيين (Cusaeans) أمر بكل المبالغين فيها فذبحوا قرباناً لروح هيفايستيون ، ثم خصص ما لا يقل عن عشرة المبالغين فيها فذبحوا قرباناً لروح هيفايستيون ، ثم خصص ما لا يقل عن عشرة الاك تالنتوم ( talentum ) لإقامة قبر له . وكان هذا بالنسبة لتلك الأيام مبلغاً هائلا من المال . وليس في واحد من هذه الأمور أي تكريم حقيقي الإسكندر هائلا مروعاً !!

وقد تكون هذه القصة الأخيرة والكثير من أمثالها ترهات وأكاذيب أو تشويهات أو مبالغات ، بيد أن بينها سبباً يجمعها . وبعد حفل صاخب في بابل اشتد فيه الشراب ، ألمت بالإسكندر حمى مباغتة (٣٢٣ ق.م.) فاعتل ومات وهو بعد في الثالثة والثلاثين لم يتجاوزها . ومنذ ذلك الحين تجد الإمبر اطورية العالمية التي كان اختطفها وأمسك بها بين يديه ، كما يفعل الطفل بزهرية ثمينة قد سقطت إلى الأرض وتحطمت إرباً .

فاحتنى بموته كل ما لاحت بوارقه في محيلة الناس من نظام حكم عالمي شامل . ووقعت البلاد من بعده بين براثن حكم استبدادى مطلق أو أوتوقراطي همجي يغشاه الاضطراب . وأخذ كل حاكم من حكام الأقاليم يشيد لنفسه ويعمل لحسابه . ولم تمضّ أعوام قليلة حتى أبيدت كل عائلة الإسكندر بأسرها فقد سارعت روكسانا زوجته الأعجمية إلى قتل ضرتها ومنافستها ابنة دارا . ثم وضعت ــ للوقت ــ ابناً للإسكندر ولد بعد وفاته ، وكان يسمى هو أيضاً الإسكندر . ثم ما لبت أن لتى مصرعه معها بعد ذلك ببضع سنين ( ٣١١ ق.م. ) . وقتل أيضاً هرقل ( Hercules ) الإبن الآخر الباقى للإسكندر ؛ وكذلك قتل أيضاً أريدايوس أخو الإسكندر غر الشقيق الضعيف العقل . ولم يفت پلوتارك أن يلتى لمحة أخبرة إلى أولىمپياس في أثناء فترة وجبزة استمتعت فيها بالقوة والسلطان فى مقدونيا . وقد أخذت تتِهم هذا الشخص أولا ثم ذاك ، بتهمة دس السم لولدها الرائع ، فقتلت الكثيرين فى ثورة حنقها ، وأمرت بجثث بعض خاصته الذين ماتوا بعد وفاته ، فاستخرجت من قبورها . ولسنا ندرى هل ألقي هذا البحث والنبش لحثث . الموتى أى ضياء جديد على وفاة الإسكندر . وأخراً قتلت أوليمپياس في مقدونيا ، إذ اغتالها أصدقاء أولئك الذين قتلتهم .

### ٣ – خلفاء الإسكندر

وسرعان ما مرزت من حمَّأة الإجرام هذه شخصيات رئيسية ثلاث .

فإن شطراً كبيراً من الإمبراطورية الفارسية القديمة بمتد حيى السند شرقاً ،.



وحتى ما يكاد يدانى ليديا غرباً ، تملكه قائد واحد اسمه ســـلوقوس (Se eucus) أسس أسرة مالكة هي الأسرة السلوقية . وانتقلت مقـــدونيا إلى يد قائد مقـــدوني آخر هو . أنتيجونوس ( Antigonus ) . واستحوذ على مصر مقـــدونى ثالث هو بطلميوس ( Ptolemy ) ، فجعل من الإسكندرية قصبة ( ٥ ٨ ) سلوقوس الأول

لبلاده وأسس قوة بحرية متفوقة تكفل له الاحتفاظ بقبرص﴿ومعظم ساحل فينيقيا وآسيا الصغرى في حوزة يده . ودامت إمبراطوريتا بطلميوس



وسلوقوس زماناً طويلا . على أن أوضاع 📉 الحسكم فىآسيا الصسغرى والبلقان كانت أقل استقراراً . وإنا لموردون للقـــارىء خريطتين لتساعداه على تفهم ما كان يطرأ على الحدود السياسية في القرن الثالث ق. م. من التقلبات الكثيرة . وهزم أنتيجونوس وقتل في معـــركة إيسوس (Ipsus) ( ٣٠١ ق.م. ) تاركاً ليسهاخوس ( Lysimachus ) والى تراقيا وكساندر ( Cassander ) والى مقدونيا وبلاد الإغريق، خلفىن له وإن لم ممكثا

فى الحكم طويلا . واقتطع حكام أقل شأناً ( ۸۱ ) بطلبیوس سرّ = ولايات صغرى لأنفسهم . وفي نفس الوقت كان البرابرة يتدفقون من الغرب والشرق إلى عالم المدنية المفكك الأوصال الواهن القوى . وجاء الغال. من الغرب ، وهم شعب وثيق القرابة بالكلت، فأغاروا مجتاحين مقدونيا وبلاد الإغريق حتى دلنى ( ٢٧٩ ق .م . ) وعبر فرعان منهم البوسفور إلى آسيا الصغرى . كانوا فى مبدأ الأمر يستخدمون جنوداً مرتزقة ، ثم أخذوا يعملون لحسابهم الحاص كناهين مستقلن . وبعد أن مضوا فى غاراتهم حتى جبال طوروس تقريباً ، استقروا فى أرض الفريچين (Phrygians) القديمة ملزمين من حولهم من الناس بدفع الحزية . ( وقد أصبح غال فريچيا هولاء هم الغلاطيين ( Galatians ) المذكورين برسالة القديس بولس ) وأصبحت أرمينيا والسواحل الحنوبية لببحر الأسود منطقة مضطربة لكثرة من تقلب عليها من حكام . وظهر فى كهادوكيا ( Cappadocia ) وفى بلاد بونتش وفى پرجامة ، ملوك شبوا المخنوبي للبحر الأسود وفى بيثونيا ( Bithynia ) وفى برجامة ، ملوك شبوا المشبعين بالأفكار الهلينية . ومن الناحية الشرقية تقدم كذلك نحو الحنوب الإسكيديون والهارثيون والباكتريون . واستدامت تقدم كذلك نحو الحنوب الإسكيديون والهارثيون والباكتريون . واستدامت الشرق . وفى القرن الثاني ق . م . ، أغار بعض مغامرى الإغريق من باكتيريا منحدرين حتى شهال الهند . وأسسوا هناك ممالك قصيرة الأجل ، باكتيريا منحدرين حتى شهال الهند . وأسسوا هناك ممالك قصيرة الأجل ، وهى آخر موجة للإغريق نحو الشرق ، ثم أخذت الهمجية (البربرية ) تتدلى تدريجيا كالستار وتحجب الهند عن المدنيات الغربية (الربرية ) تتدلى تدريجيا كالستار وتحجب الهند عن المدنيات الغربية (البربرية ) تتدلى تدريجيا كالستار وتحجب الهند عن المدنيات الغربية (الربرية )

## ٧ - يرجامة ملاذاً للثقافة

هناك دويلة صغيرة تنهض بارزة بين أشلاء هذه الإمبراطورية الهلينية المحطمة وتطالبنا بأن نفرد لها قسماً وجيزاً على الأقل – تلك هى مملكة پرجامة (Pergamun). وقد سمعنا باسم هذه المدينة لأول مرة بوصفهامركزاً مستقلا إبان النزاع الذى انتهى بمعركة إپسوس. وبينها كان سيل غزو الغالة برغى ويزبد ويدور جيئة وذهاباً فى آسيا الصغرى بين سنى ۲۷۷ و ۲۶۱ ق. م. ، ظلت پرجامة تدفع الحزية للغالة حيناً من الزمان ، على أنها احتفظت باستقلالها العام . وانتهى الأمر فى موقعتين فاصلتين . وظلت پرجامة بعدها حرة طليقة مدة تزيد على قرن من الزمان (أى حتى ١٣٣ ق. م.) ، ولعلها كانت خلال تلك المدة أسمى دول العالم مدنية . وقد

<sup>(</sup>١) عن تفاصيل العصر بعد وفاة الإسكندر ، انظر للمترجم : « الحضارة الهللينسية » : الألف كتاب والأنجلو .

أقيمت على تل الأكروپوليس مجموعة فخمة من المبانى والقصور والمعابد ، كما أقيم متحف ومكتبة ينافسان متحف ومكتبة الإسكندرية اللذين سنتكلم عنهما من فورنا ، ويكادان يكونان أول ما ظهر من نوعهما فى العالم . وقد ازدهر الفن الإغريقي للمرة الثانية بفضل رعاية أمراء پرجامة . وإن فيا صنع هناك من النقوش البارزة ممذبح معبد زيوس ، ومن تماثيل الغالة المقاتلين ، وتماثيل الذين في الذع الأخير لجزءاً خالداً من ذخر الإنسانية الفني .

ولم بمض طويل زمن كما سنبين ذلك فيا بعد ، حتى أخذ الناس يشعرون في شرق البحر المتوسط بسلطان قوة جديدة ، هى الحمهورية الرومانية ، التى كانت ترتبط ببلاد الإغريق وبالمدنية الإغريقية بشعور المودة . ووجدت الحاليات الهلينية برجامة ورودس ، فى تلك الحمهورية الرومانية حليفاً طبيعياً نافعاً ومعيناً لها على الغلاطيس والإمراطوريه السلوقية المصطبغة بصبغة شرقية . وسنقص عليك فيا بعد كيف انتهى الأمر بأن امتد نفوذ اللولة الرومانية إلى آسيا ، وكيف أنها هزمت الإمراطورية السلوقية فى معركة ماجنزيا ( ١٩٠ ق.م. ) وطردتها من آسيا الصغرى إلى ما وراء جبال طوروس وكيف انتهى الأمر ( ١٣٣ ق.م. ) بأن استسلم أتالوس الثالث آخر ملوك پرجامة إلى إحساسه بالمصبر المحتوم ، فجعل الحمهورية الرومانية وارثة لمملكته التى أصبحت عند ذلك ولاية و آسيا » الرومانية .

# ٨ – الإسكندر كبشير وداعية للوحدة العالمية

يكاد كل المؤرخين تقريباً ينزعون إلى اعتبار سيرة الإسكندر الأكبر مؤذناً بعهد جديد في الشئون البشرية . فإنها ضمت شتات العالم المعروف كله باستثناء الحزء الغربي من البحر المتوسط فجعلت منه مسرحية واحدة . على أن الآراء التي كونها الناس عن الإسكندر ذاته ، تتفاوت تفاوتاً بعيداً . فإنهم ينقسمون في غالبيتهم إلى مدرستين رئيسيتين . ففريق من العلماء يسحره شباب ذلك الفي ونهاؤه و جلاله . ويبدو أن هؤلاء القوم من عباد الإسكندر ميالون لقبوله على أساس التقدير الذي يقدره هو لنفسه متغاضين

عن كل جرممة ارتكبها وكل طيش ونزق بدر منه ، إما بعدّها مجرد ثوران لطبيعة خصبة أو أشياء اقتضتها الضروريات المربرة التي حتمتها إحدى الخطط الهائلة ، واعتبار حياته مصوغة فى خطة مرسومة من الحنكة والسياسة والتسدبير بصورة لاتكاد معها معرفتنا الواسعة وأفكارنا وإدراكنا أ!؟ ! ... وهناك من الحانب الآخر ، من يرون فيه مجرد محطم لما كان يتكون ويستحصد من احبَّالات لتحقيق عالم حر هادىء مهلَّن .' ويحسن بنا قبل أن ننسب إلى الإسكندر أو إلى أبيه فيليب وضع خطط للسياسة العالمية جديرة بأن يقرها المؤرخ الفيلسوف في القرن العشرين ، أن نتأمل بغاية العناية أقصى ما كان فى إمكان المعرفة والفكر أن يبلغاه فى تلك الأيام . فإن عالم أفلاطون وإيزوقراط وأرسطو ، لم يكن لديه بالفعل أى تراث تاريخي. ينتهل منه على الإطلاق ، فإلى ما قبل العصر الحديث بقرنين ، لم يكن لدى العالم ذلك الشيء المسمى بالتاريخ ، وأعنى به التاريخ بميزاً عن مجرد المدوّنات التاريخية الكهنوتية . ولم يتهيأ لأوسع الناس علماً ومعرفة إلا أضيق الفكرات عن الحغرافيا والبلدان الأجنبية . إذ كان العالم ما يزال نظر معظم الناس مسطحاً لا تُعرف له نهاية . وكانت الفلسفة السياسية الوحيدة المنسقة تقوم على تجارب دويلات مدن صغيرة ، فلم تأبه بالإمىراطوريات ولم يكن أحد ليعرف شيئاً عن أصول المدنية ، ولم يسبق لأحد قط أن تأمل في الشنون الاقتصادية قبل ذلك الزمان . ولم يكن أحد قد استنبط نتيجة تفاعل إحدى الطبقات الاجتماعية في الأخرى . وإنا لنسرف فى ميلنا إلى اعتبار حياة الإسكندر وأعماله تاجآ على مفرق بعض عمليات كانت قائمة على قدم منذ زمان بعيد ، وأن نعتبرها أوج رفعة وصعود ، ولا شك أنه كان كذلك من ناحية ما . بيد أننا انكون أقرب كثيراً إلى الصدق حين نقرر أنها لم تكن نهاية قدر ما كانت بداية . فكانت أولُ وحي أوحى إلى الحيال الإنساني عن وحدة الشئون البشرية . وكان أقصى ما بلغه فكر بلاد الإغريق قبل زمانه ، هو النظر في فكرة صبغ الإمراطورية الفارسية بصبغة هللينية ، وفي بسط سيادة المقدونيين والإغريق على العالم .

ولكن قبل أن يقضى الإسكندر نحبه ، بل وبعد أن مات وتهيأ للناس الزمن الإعادة التفكير فى أمره ، كانت فكرة إيجاد قانون ونظام للعالم أصبحت فكرة عملية تستطيع عقول الناس أن تتمثلها .

وظل الإسكندر الأكبر بضعة أجيال وهو فى عن العالم رمز النظام والسلطان العالمي وعنوانهما الماثل ، فأصبح كائناً خرافياً . وإن رأسه المزدانة بالرموز المقدسة لهرقل نصف الإله أو للإله أمون رع ، لتظهر على عملة كل من استطاع من خلفائه أن يدعى لنفسه أنه وارثه . ثم حمل لواء فكرة السيادة العالمية ، شعب آخر عظيم هو الرومان ، وهو شعب أظهر طوال عدة قرون نبوغاً سياسياً يعتد به . وقد حجبت شخصية مغامر بارز آخر هو قيصر ، ضياء الإسكندر في أنظار النصف الغربي من العالم القديم .

وعلى هذا فإنا عند مستهل القرن الثالث ق.م. ، نجد أن ثلاثاً من الفكرات البناءة العظيمة التى تتسلط على عقل الجنس البشرى المعاصر ، قد أخذ عودها يشتد في المدنية الغربية للعالم للقديم . ولقد تتبعنا فيا سلف تحرر الكتابة والمعرفة وتخلصهما مما كان يحيطهما به كهنة العالم القديم من أسرار وخفايا ،



ش – ( ۸۷ )

وأشرنا إلى تدريج المبتدئين فى الكهنوت فى درجات الأسرار المقدسة خطوة

خطوة ، كما تعقبنا تطور فكرة جعل المعرفة في متناول الحميع وفكرة التاريخ والفلسفة اللذين بمكن فهمهما ونقلهما بين الناس كافة . واتخذنا من شخصي هيرودوت وأرسطو شاهدين نموذجيين على هذه الفكرة العظيمة الأولى ، فكرة العلم ، مع استعال كلمة «العلم» بأوسع معانيها وأصحها لتشمل التاريخ وتدل على صورة واضحة للإنسان فى علاقته بالأشياء المحيطة به . وقفونا أيضاً تعميم الديانة عند البابليين واليهود وغيرهما من الشعوب السامية ؛ أي نقلها من العبادة الحفية في المعابد والأماكن المقدسة لبعض الأرباب المحليين أو القبليين إلى عبادة علنية « لإلـه واحد للكون كله تدعو للصلاح والبر » معبده العالم بأسره . وتتبعنا أيضاً منذ هنيهة كيف نبتت لأول مرة فكرة «سياسة عالمية». أما باقى تاريخ الحنس البشرى فهو فى معظمه تاريخ لهاته الفكرات الثلاث فكرة العلم وفكرة البر والصلاح الشامل وفكرة إقامة حكومة عامة للجنس البشرى كأفة ــ فى أثناء ذيوعها وانتشارها من أذهان النادرين الأفذاذ من الأفراد والشعوب التي نبتت فيها لأول مرة ، إلى أن استقرت في الوعي العام للجنس البشرى ؛ وحين أسبغت عليه في مبدأ الأمر لوناً جديداً ، ثم أعارته روحاً جديدة ، ثم وجهته توجيها جديداً في الشئون الإنسانية .

# الفصل لث إيث ولعشون العلم والدين في الإسكندرية

١ - علم الإسكندرية . ٢ - فلسفة الإسكندرية .

٣ – الإسكندرية مصنماً للديدنات . ٤ – الإسكندرية والهنسد .

# ١ - علم الإسكندرية

كانت مصر من أشد أجزاء إمر اطورية الإسكندر الأكبر العالمية الوجيزة الأمد ، نجاحاً ورفاهة . وكانت من نصيب بطلميوس الذي عرفنا فيه من قبل صديقاً من أصدقاء الإسكندر الذين نفاهم الملك فيليب . وكان القطر على بعد بجعله في حرز حريز من الغالة السالبة وبارثيا الناهبة . وكان تدمير صور والقضاء على البحرية الفينيقية وإنشاء الإسكندرية ، قد أتاحا لمصر سلطاناً ورفعة بحرية موقوتة في شرق البحر المتوسط . فنمت الإسكندرية نمواً هيأ لها أن تنافس قرطاچة وأصبح لها في الناحية الشرقية تجارة خارجية عن طريق البحر الأحمر مع بلاد العرب والهند . ونافست تجارتها في الناحية الغربية التجارة القرطاچية . وكتب لأهميتها التجارية أن تعمر قروناً عديدة . الغربية التجارة الورمان .

ووجد المصريون فى حكام البطالمة من مقدونيين وإغريق حكومة أشد عطفاً وأكثر تسامحاً من أية حكومة عرفوها منذ أن انتهى عهدهم محكومتهم الإمبراطورية المستقلة . وفى الحق إن القول أن مصر هى التى غلبت البطالمة سياسياً وضمتهم إليها أدنى إلى الصواب من القول بأن المقدونيين هم اللين سادوا مصر وحكوها .

والحق إن الذى حدث كان عودة إلى الأفكار السياسية المصرية أكثر منه محاولة لصبغ حكومة البلاد بصبغة هللينية . وأصبح بطلميوس هو الفرعون ، الملك الإله ، كما أن نظامه الإدارى كان امتداداً للتقاليد القديمة من عهد بيبي

وتحتمس ورمسيس ونخاو . وكان للإسكندرية مع ذلك دستور من طراز دساتير المدن الإغريقية يصرَّف الشئون الداخلية للمدينة مع خضوعها لسيادة فرعون الإلهية . وكانت لغة البلاط والحكومة هي اللغة الإغريقية الأتيكية(١). كما أن اليونانية صارت اللغة الشائعة بين طبقة المتعلمين في مصر إلى حد أن الحالية اليهودية هناك وجدت لزاماً عليها أن تُترجيم التوراة إلى تلك اللغة، إذ لم يعد كثير من بني جنسهم قادرين على فهم العبرانية . ولبثت اليونانية الأتيكية بضعة قرون قبل المسيح وبعده لغة جميع المتعلمين من البحر الأدرياتي إلى الحليج الفارسي .

ويبدو أن بطلميوس وهو أحد الشبان الذين أحاطوا بالإسكندر ، قد انفرد وحده ببذل أقصى جهده فى تحقيق الأفكار المنطوية على تنظيم المعرفة تنظيماً دقيقاً كما أوحاها وبثها أرسطو فى بلاط فيليپ المقدونى . وكان بطلميوس رجلا أوتى مواهب عقلية خارقة ، ، يجمع بين قوة الابتكار والتواضع ويخامر نفسه استخفاف - لا يغيب عنا سببه - بالأثر الوراثى الذى خلفته أوليمپياس فى عقل الإسكندر . وقد اندثر كتابه الموسوم « التاريخ المعاصر لحملات الإسكندر » ولكنه كان مصدراً استقت منه جميع الروايات الباقية وكانت مدينة له بأعظم الفضل .

وكان المتحف الذى أقامه فى الإسكندرية عثابة أول جامعة فى العالم. وكان المتحف كما يدل عليه اسمه ( باللغات الأجنبية Museum) مكرساً لحدمة التاسوع الإلهى ( Muses ) (٢) وكذلك كان شأن مدرسة المشائين فى أثينا . ولكنه كان هيئة دينية من الناحية الشكلية فقط . وذلك رغبة فى فى التغلب على الصعوبات القانونية المتعلقة بالهبات المالية فى عالم لم يسبق له أن توقع شيئاً من طراز هذه الحركة الفكرية العلمانية . وكان فى جوهره كلية مكونة من علماء يعنون بصفة خاصة بالبحث العلمي والتدوين على أنهم مكونة من علماء يعنون بصفة خاصة بالبحث العلمي والتدوين على أنهم يشتغلون أيضاً إلى حد ما بالتعليم . وأنتج المتحف الإسكندرى بادئ ذى بدء ، وفى مدى جيلين أو ثلاثة ، نخبة من العلماء لم تستطع أية مدينة أن

<sup>(</sup>١) الأتيكية نسبة إلى أنيكا وهي المنطقة المحيطة بأثينا . (المترجم)

<sup>(</sup>٢) الآلحة التسعة وهي عرائس الشعر والأدب وسائر الفنون. (المترجم)

تضارعها حتى أثينا فى أزهى عصورها . وكان الإنتاج الرياضى والحغراف بالغ الصحة والدقة بوجه خاص . وإن أسماء إقليدس ( Enclid ) المعروف لكل تلميذ وإراتوستنيز ( Eratosthenes ) الذى قاس حجم الأرض ووصل ألى ما يدانى القطر الحقيقى بخمسين ميلا ، وأبولونيوس الذى كتب عن القطاعات المخروطية، لتبرز ظاهرة مرموقة . وقام هيپارخوس (Hipparchus) بأول محاولة لعمل سجل للنجوم وإثباتها على خريطة يمكن الرجوع إليها بغية تسجيل ما عساه أن يحدث فى السهاء من تغيرات . واستحدث هيرون ( Hero ) أول آلة بخارية . وجاء أرشميدس ( Archimedes ) إلى الإسكندرية

خريطة العالم في نظر إراتستنيز (٢٠٠ ق . م)



( ۸۸ ) العالم في نظر إد تسشيز ( ۲۰۰ ق.م. )

يطلب العلم ، وظل يراسل المتخف بين الآونة والأخرى . ولا تقل مدرسة الطب بالإسكندرية عن المتحف شهرة . ولأول مرة فى تاريخ العالم وضع بها المستوى العلمى اللازم لمحترفى مهنة الطب . ويقال إن هيروفيلوس (Herophilus) أعظم رجال التشريح الإسكندريين قام بعملية تشريح المحرمين المحكوم عليهم بالإعدام وهم أحياء ، وانبرى معلمون آخرون للطعن على دراسة التشريح معارضة منهم لهيروفيلوس وساهموا فى تطور علم العقاقس .

على أن هذه الشعلة العلمية التى انبثقت فى الإسكندرية لم تستمر فى خلتها أكثر من قرن . إذ أن نظم المتحف لم يراع فى رسمها أن تضمن الاستمرار فى الإنتاج الفكرى ، لأنه كان كلية «ملكية» يعين الفرعون من بها من الأساتذة والزملاء (كما يجوز لنا أن نسميهم) ويمنحهم مرتباتهم . ويقول الأستاذ (ماهافى) : «إن الطابع الجمهورى الذى اتسمت به الهيئات الحاصة التى تسمى بالمدارس والأكاديميات فى أثينا كان أكثر ثباتاً وأشد استقلالا بكثير » . إذ كانت الرعاية الملكية شيئاً مقبولا مستساغاً ما دام الفرعون هو بطلميوس الأول أو الثانى . على أن السلالة اعتر اها الضعف وسرعان ما طغت تقاليد الكهانة القديمة العهد بمصر على البطالمة وابتلعتهم ابتلاعاً وقضت على عقلية المتحف الأرسطاطالية قضاء "تاماً . ولم يكد يمضى على المتحف مئة سنة حتى خيا نشاطه العلمي .

وإلى جوار المتحف وبالإضافة إليه ، أنشأ بطلميوس الأول لنفسه أثراً أخلد وأبقي هو المكتبة العظيمة . وكانت تجمع بين مكتبة الدولة ودار نشر الدولة حيث بجرى العمل على نطاق لم يسمع بمثله الناس حتى ذلك الحين . وقد روعى أن تكون ذات طابع موسوعى تهدف إلى الإحاطة الشاملة بكل شيء . فلو أحضر أى شخص غريب إلى مصر كتاباً غير معروف ، كان لزاماً عليه أن يقدمه لينسخ ويضاف للمجموعة ، وكانت طائفة كبيرة من الناسخين تستخدم على الدوام في عمل نسخ من حميع التواليف ذات الشهرة والأهمية الواسعة . وكان للمكتبة ـ شأن مطبعة الحامعة ـ تجارة مع الحارج ، فكانت مهمتها بيع الكتب . وكان تنظيم ما يتجمع من الكتب وترتيبها وكتابة الفهارس لها عملا يتم بغاية الضبط والنظام تحت إشراف كالماخوس رئيس المكتبة أيام حكم بطلميوس الثاني والثالث .

ولا بد لنا أن نتذكر أن الكتب لم تكن فى تلك الأيام تتألف من صفحات يل كانت لفات ملفوفة كاللفائف الموسيقية عند لاعبى البيانو العصريين . وكان القارئ الذى يبغى أن يرجع إلى أية فقرة معينة يضطر أن يلف (١٢ - مالم) الكتاب خلفاً أو يلفه أماماً لفاً متعباً ، وهي عملية كانت تبلى الكتب وتبعث السامة في القراء . وربما فكر المرء من فوره في آلة صغيرة بسيطة قريبة إلى الذهن يمكن أن تلف بها مثل تلك اللفة جيئة وذهاباً حين تعن الرغبة في الرجوع إلى الكتب ، ولكن لم نسمع أن القوم استخدموا شيئاً من ذلك القبيل . ففي كل مرة يقرأ فيها الكتاب تتناوله يدان تسحان عرقاً . وقد اهم كاليماخوس بتقليل ما يضيع من الوقت والتعب ، فقسم المؤلفات الطويلة أمثال تاريخ هيرودوت إلى « أسفار » أو أجزاء كما قد نسميها ، وجعل كل سفر لفة منفصلة . واجتذبت مكتبة الإسكندرية إليها من الطلاب عدداً يفوق كثيراً جداً عدد من استهواهم معلمو المتحف . وكان إسكان هؤلاء الزوار كثيراً جداً عدد من استهواهم معلمو المتحف . وكان إسكان هؤلاء الزوار على سكان الإسكندرية .

وربما أخذنا العجب إذ نلحظ مبلغ ما يتصف به تقدم جهاز الحيـــــاة العقلية من بطء. وما على االقارئ إلا أن يفاضل بن ما يلقاه من تسهيلات في المكتبة العادية بمنزل إنجليزي من طبقة متوسطة ، مثل التي يشتغل فيها الآن كاتب هذه السطور ، وبن المتاعب ونقص المعدات اللذين كان يكابدهما كاتب إسكندرى ، حتى يتبين له مبلغ مضيعة الوقت والحهد الحمَّاني وفرط العناية والانتباه التي ظلت تنفق خلال كل القرون التي ازدهرت فيها تلك المكتبة . وبن يدى الكاتب الآن ستة كتب ، لثلاثة منها فهارس جيدة ، فهو يستطيع أن يتناول أيا من هذه الكتب شاء ، وأن يرجع في سرعة إلى خبر من أخبارها ، ويحقق اقتباساً يقتبسه ، ثم يتابع كتابته . وما عليك إلا أن توازن بن هذا العمل الخفيف وبن الحهد الممل المسم من فك طيات المخطوطات الملففة . وفي متناول يدى الآن موسوعتان وقاموس وأطلس للعالم ، وقاموس تراجم حياة الشخصيات وغيرها من كتب المراجع ؛ مما ينبغيه في الوقت الحاضر . ولم تكن أمثال تلك المراجع توجد في العسالم ف ٣٠٠ ق. م. و لم تكن الإسكندرية قد أنتجت بعـــد أول أجرومية ولا أول قاموس .

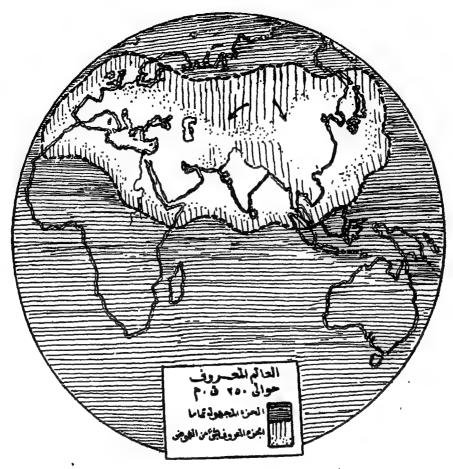

(ش ٨٩) خريطة للعالم المعروف حوالى ٢٥٠ ق . م .

وكتابى هذا الماثل بين يدى يكتب باليد فى مخطوط ، ثم يأخذه من يكتبه على الآلة الكاتبة بأعظم الدقة ، ويمكن عند ذاك أن يقرأ وأن يراجع بأقصى غاية اليسر ، وأن يصحح تصحيحاً وافياً ويعاد تصحيحه . فأما المؤلف الإسكندرى فكان عليه أن يملي أو ينسخ كل كلمة كتبها وقبل أن يرجع إلى ما قد كتب آنفاً ، كان عليه أن ينشف آخر كلماته بتلويجها فى الهواء أو صب الرمل عليها ، فلم يكن لديه حيى ورق النشاف . وكل ما يكتبه المؤلف كان لا بد من نسخه مراراً وتكراراً قبل أن يصل إلى محيط واسع من القراء . وكان كل ناسخ يدخل فى الكتاب بضع غلطات جديدة . وكانت

الكتب الحديدة تملى على حجرة مملوءة بالنساخين ، وبذلك تصدر في طبعة أولى عديمًا بضع مئات على الأقل . ويلوح أن أشعار هوراس ( Horace ) وقرچيل (Virgil) كانت تصدر في روما في طبعات كبيرة جداً . فإذا احتاج الأمر إلى الحرائط والرسوم البيانية قامت صعوبات أخرى جديدة . وإن علماً كعلم التشريح مثلا في اعتماده المعروف على الرسم الدقيق كان يعوقه لا محالة إلى حد كبير ضعف مقدرة النساخين . ولا بد أن انتقال الحقائق الحغرافية كذلك ، كان أمراً شاقاً إلى حد لا يكاد يتصوره عقل . ولا ريب أنه سوف يأتى يوم تبدو فيه مكتبة خصوصية ومكتب من طراز سنة ١٩٢٥ ب . م ، سمجين متأخرين إلى حد عجيب ، بيد أنهما إذا قيسا بمعايير الإسكندرية اتضحت فيهما السرعة والوفاء بالغرض والاقتصاد في الطاقة العصبية والعقلية إلى درجة مدهشة .

وليس يبدو أن أحداً في الإسكندرية حاول البتة طباعة أى شيء . وهي حقيقة ربما بدت لنا عجيبة جداً . ذلك أن العالم كان يصيح في طلب الكتب صيحة تملأ الآفاق ، ولم تكن صيحة طلباً للكتب وحدها ، إذ كان بالناس عامة حاجة ماسة إلى البيانات والإعلانات والتصريحات والإشهارات وما إليها . ومع هذا فلم ينجم في تاريخ الحضارات الغربية شيء يستطيع الإنسان أن يسميه طباعة حتى القرن الحامس عشر الميلادي . ولا يرجع ذلك إلى أن الطباعة كانت فناً مستعصباً أو كانت متوقفة على ظهور مستكشفات أخرى تسبقها وتمهد لها ، وإنما الطباعة من أشد الحيل وضوحاً ، وكانت فكرتها معروفة على الدوام . وكما سبق أن ذكرنا آنفاً ، فإن هناك دلائل تحملنا على الاعتقاد بأن رجال الفترة المحدلينية في العصر الحجرى القديم ، ربما كانوا يطبعون أشكالا على أثواهم الحلدية . وهل كانت أختام «سومر » القديمة إلا ضرباً أشكالا على أثواهم الحلدية . وهل كانت أختام «سومر » القديمة إلا ضرباً من وسائل الطباعة ؟ وما العملة إلا معادن مطبوعة . كما أن الأميين في كل عصر يستعملون في توقيع الوثائق . وكانت الخشب أو المعادن . ويروى التاريخ أن وليم الأول فاتح انجلترة النورماندي مثلا ، كان يستخدم مثل هذا الحاتم مع الحبر في توقيع الوثائق . وكانت الآداب القديمة في الصين تطبع الحاتم مع الحبر في توقيع الوثائق . وكانت الآداب القديمة في الصين تطبع

إبان القرن الثانى ق. م. ومع ذلك فإن الطباعة لم تستعمل قط ، بل لم تستعمل حتى فى الإنتاج المضبوط المتعلق بالصور التوضيحية ، وذلك إما لسبب برجع إلى مجموعة من الصعوبات الصغيرة حول الحبر أو ورق البردى أو حول شكل الكتب ، أو بسبب المقاومة التى قد يبديها أصحاب العبيد النساخين وقاية منهم لمصالحهم ، أو لأن النسخ كان من السرعة والسهولة الحيث لا يحفز الناس إلى التفكير فى طريقة للكتابة تفوقه سهولة ، كما كانت الكتابة الصينية والحروف القوطية تحفز الناس على التفكير فى ذلك ، أو بسبب وجود ثغرة فى النظام الاجتماعى تباعد بين رجال الفكر والمعرفة من ناحية أخرى .

ولا مراء أن السبب الرئيسي في هذا النكوص عن النهوض بالطباعة بطريقة منظمة يرجع إلى حقيقة واحدة هي عدم وجود كمية كبيرة من مواد صالحة للطباعة ذات نسيج منتظم وقطع مريح مناسب. وكان مقدار الإنتاج من ورق البردي محدوداً أضيق تحديد . إذ كان لا بد من لصق السلخة إلى السلخة ، ولم يكن هناك حجم معياري لفرخ الورق . فكأن العالم كان ملزماً أن ينتظر ورود الورق العادي من بلاد الصين ليطلق ذهن أوربا من عقاله . فلو كانت هناك مطابع لاضطرت أن تنتظر في خمول وركود حتى تصنع لها لفات البردي على عاداتها من البطء والمهل . على أن هذا التفسير لا يبين أسباب النكوص عن استعال الطباعة بالكتل في حالة الصور والرسوم البيانية والتوضيحية .

وهذه المصاعب والتحديدات تعيننا على أن نفهم لماذا لم يكن للإسكندرية إلا ما لا يكاد يذكر من الأثر على مجرى السياسة أو على حياة وأفكار الناس من حولها رغم أنها استطاعت على الفور تحقيق أشد الانتصارات الذهنية خرقاً للمعتاد وهو أمر يجعل عملا عظيماً كعمل إراتوسئنيز مثلا ، \_ إذا راعينا افتقاره إلى الأجهزة \_ كافياً لرفعه إلى مصاف نيوتن وباستير . وكان متحفها ومكتبتها مركزاً للنور ، بيد أنه كان نوراً فى فانوس معتم مخبأ عن العالم حميعاً . ولم تكن لديها وسيلة لإبلاغ نتائج أبحاثها إلى الناس عامة ومن يتجاوبون معها منهم فى الحارج خاصة ، إلا بطريقة مملة هى كتابة

الرسائل . ولم يكن في الإمكان نقل ما كان معروفاً هناك من العلم إلى حموع الناس عامة . وكان لزاماً على الطلاب أن يحضروا متكبدين باهظ النفقات إلى هذا المركز المزدحم ، إذ لم يكن ثمة أي وسيلة أخرى للتحصيل مهما صغر قدره . وكان في أثينا والإسكندرية مكتبات صغيرة لبيع الكتب يمكن أن تشترى منها دفاتر المذكرات المخطوطة من مختلف الأصناف والقيم بسعر معقول . ولكن أى توسع فى التعليم يجعله ميسوراً لمحموعات أوفر عدداً ويحمله إلى مراكز أخرى كان ينتج على الفور نقصاً فى ورق البردى يضيَّق على ذلك التوسع ويحدده . وإذن فلم يصل التعليم البتة إلى الجماهير . وكان لزاماً على المرء إن شاء أن يكون تعليمه عميقاً غير سطحي ، أن يعتزل حياة دنياه العادية ، وأن ينتقل إلى الإسكندرية ليعيش فيها سنوات طويلة عيش الحائم في جوار حكماء مزودين بأسوأ أنواع المعدات ومرهقين بالأعمال أيما إرهاق . ولم يكن التعليم فى الحقيقة انسحاباً تاماً من الحياة العادية على نحو مَا كان الدخول في الكهانة ، بيد أنه يعد مع ذلك شيئاً من هذا القبيل . وما أسرع ما ذوى من الإسكندرية ذلك الشعور بالحرية ، وتلك الصراحة والاستقامة في الإدلاء بالعـــلم التي هي الجو الحيوى للحياة الذهنية الحقة : ذلك أن الرعاية الملكية حتى تلك التي يبذلها بطلميوس الأول نفسه أفضت إلى إحاطة المناقشات السياسية منذ البداية مجو من التضييق . وسرعان ما أدت الشحناء بين مختلف المدارس إلى تسرب خرافات سوقة المدينة وسوء تحاملهم وتحزباتهم إلى مضِهار شئون العلم والعلماء .

لذلك زالت الحكمة من الإسكندرية وخلفت وراءها الحذلقة ، واستعيض عن استعال الكتب بعبادة الكتب . وسرعان ما أصبح العلماء طبقة متخصصة عجيبة اتسمت بصفات مميزة كريهة . ولم ينقض على المتحف ستة أجيال حتى عرفت الإسكندرية طرازاً جديداً من المخلوقات البشرية : رأت فيه مخلوقاً خجولا شاذ الطباع غير عملى لا يقدر على القيام بضرورات الحياة ، شرساً أعجب الشراسة على التوافه المتعلقة بالتفاصيل الأدبية واللفظية ،

- يغار من زميله فى الداخل مرير غيرته من الجاهل فى الحارج – ذلك هو الرجل اللوذعى العلامة !! كان والكاهن فرسى وهان فى التعصب وعدم التسمح ، وإن لم يكن صاحب مذبح . يميل إلى الغموض والإبهام ميل السحرة ، وإن لم يكن له كهف يكتهفه ولم تكن أية وسيلة من وسائل النسخ مهما صعبت شاقة عليه . ولا كان أى كتاب مهما ندر بعيد المنال على يده ، وكأنى به فى عقمه وفُسُولته ضرباً من الإنتاج الطفيلي النامى على هامش الحياة فى التطور الفكرى . وقد كتب لشعلة الذكاء البشرى الحديثة الاشتعال أن تحد حداً كبيراً بقبود خطرة بسبب هذا «الإنتاج الطفيلي» طوال أجيال كثرة نفيسة ذهبت على الإنسانية هباء .

#### ٢ - فلسفة الإسكندرية

كانت عمليات النشاط العقلى الإسكندرى في بداية الأمر تتمركز حول المتحف ، وهي حركة علمية في جل أمرها . أما الفلسفة التي كانت في عصر سابق يفوق هسذا العصر حيوية وقوة تقوم على مبادئ القوة والسيطرة على النفس والعالم المادى ، فقد تحولت في الحقيقة إلى مبدأ من مبادئ السلوى الحفية ، وإن لم تتنكر لالنزاماتها ومرعياتها . فكأن الحافز قد تحول إلى مسكن . فإن الفيلسوف ترك العالم «ينعى من بناه» كما يقول العامة ، وهو العالم الذي كان الفيلسوف جزءاً منه ، ثم أخذ يعزى نفسه بعبارات وصيغ جذابة ومنمقة جداً قائلا إن العالم وهم باطل ، وأن به هو شيئاً من جوهر السمو وخلاصة الحكمة يخرج به عن العالم ويرفعه عنه . وكانت أثينا أنسب المراكز لمثل هذا النوع من التعاليم الفلسفية ، فإنها أصبحت من الناحية السياسية غير ذات وزن ، وإن ظلت سوقاً عظيماً مكتظاً طوال القرن الرابع ، كما داخلها الانجلال وإن لم يكد يحس به أحد طوال القرن الرابع ، كما داخلها الانجلال وإن لم يكد يحس به أحد عبر مشوب بشيء من الاحتقار من حميع القوات المتحاربة ومن مغامرى عجيب مشوب بشيء من الاحتقار من حميع القوات المتحاربة ومن مغامرى

العالم كافة ، ومضى قرنان رمتهما قبل أن أصبحت لمدارس الإسكندرية نفس الدرجة من الأهمية في المناقشات الفلسفية .

#### ٣ ـ الإسكندرية مصنعاً للديانات

ولن تأخرت الإسكندرية فى تطوير فلسفة تتميز بها ، فإنها سرعان ما برزت كمصنع عظم وسوق كبيرة لتبادل الفكرات الدينية .

ذلك أن المتحف والمكتبة كانا بمثلان ناحية واحدة من النواحي الثلاث لدينة الإسكندرية ، حيث كانا بمثلان العنصر الأسطوري والهلليني والمقدوني. على أن بطلميوس الأول كان قد جاء بعاملين آخرين جمعهما في هذا المركز الغريب. فقد كان هناك أولا عدد عظيم من اليهود جيء ببعضهم من فلسطين. ولكن الكثير الغالب منهم أتوا من مصر نفسها من تلك المستقرات والمهاجر اليهودية التي لم يعد أهلها قط إلى بيت المقدس. وكان هولاء الأخيرون هم أشتات اليهود المنتشرين في أرجاء الأرض ( Diaspora ) ، وهم سلالة اليهود الذين لم يشتركوا في الأسر البابلي ؛ وإن كانوا مع ذلك محتفظون بالتوراة ويراعون أحكامها ويتابعون بدقة مراسلة إخوانهم في الدين في بالتوراة ويراعون أحكامها ويتابعون بدقة مراسلة إخوانهم في الدين في بلغ من عيظميه أن أصبحت المدينة أكبر المدن اليهودية في العالم ، وبها من اليهود عدد يفوق عدتهم في أورشليم ذاتها . ولقد ذكرنا من قبل أنهم وجدوا من الضروري أن يترجموا كتبهم المقدسة إلى اللغة الإغريقية .

وكان هناك أيضاً عدد عظيم من الأهالى المصريين تتكلم غالبيتهم اليونانية ولكنهم يحتفظون فى قرارة أنفسهم بتقاليد أربعين قرناً من ديانة المعابد وقرابين المعابد. وبذلك التقت فى الإسكندرية ثلاثة أنماط من العقل والروح، هى الأنماط الرئيسية الثلاثة للجنس الأبيض. وهى تضم النقد المتفهم البصير لدى العقلية الإغريقية الآرية ؛ والحاسة الأخلاقية والتوحيد اليهودى السامى ؛ وتقاليد الحفايا والقرابين القديمة التى رأيناها من قبل تعمل فى

العقائد السرية والممارسات الغامضة في بلاد الإغريق ، وهي أفكار قوية متسلطة كانت تختال صراحاً وجهاراً في المعابد العظيمة في مصر الحامية.

تلك هي العناصر الثلاثة الدائمة في الخليط الإسكندري . ولكن المرافئ والأسواق أماكن يختلط فيها رجال من كل جنس معروف ، ويوازنون بين آرائهم الدينية وعاداتهم . بل إنه يروى أنه حدث في القرن الثالث قبل الميلاد أن حضر مبعوثون بوذيون من بلاط الملك أسوكا ببلاد الهند ، وكان هناك فيها بعد على التحقيق جالية من تجار الهنود في المدينة . ويلاحظ أرسطو في كتابه « السياسة » أن المعتقدات الدينية لدى الناس عرضة لأن تقتبس صيغتها من النظم السياسية ، « فالرجال لا يقل تمثلهم لحياة الأرباب في حياتهم الخاصة عن تمثلهم لأشكالها الحثمانية » . وهذا العصر ، عصر الإمراطوريات العظيمة الناطقة بالإغريقية في ظل ملوك مستبدين (أوتوقراطين) لم يكن يتفق البتة مع قيام مشاهير محليين مثل آلهة القبيلة والمدينة القدماء . إذ كان الناس يبتغون آلهة تبلغ من رحابة الأفق مبلغ اتساع الإمبراطوريات على الأقل ، لذا فإن عملية عجيبة من التمثُّل بين الآلهة كانت دائمة الحدوث في كل مكان فيا عدا الأماكن التي تقف فيها مصالح الكهانات القوية حائلًا دون ذلك . إذ وجد الناس أنه وإن كثر عدد الآلَّمة ، فالتشابه بينها حميعاً شديد جداً . وحيثًا وجدت آلهة كثيرة ، أخذ الناس يظنون أنه لابد أن يكون هناك في الحقيقة إله واحد فقط له أسماء متعددة ، وأنه إنما يتسمى فى كل مكان باسم جديد . فإن چوپيتر (Jupiter) الرومانى وزيوس (Zeus) الإغريقي وبعل مردك البابلي وآمون المصرى ــ (وهو نفسه آمون أبو الإسكندر المنتحل والحصم القديم لأمنحوتب الرابع) – متشابهة كلها تشامهاً يكني لكي تدل جميعها على ذاتية واحدة .

> « أبو الحميع ، فى كل عصر المعبود فى كل قُطر

يعبده القديس ، والمتوحش والحكيم يَـهوَه أو چوپيتر أو المولى » .

وحيثًا وجدت فروق واضحة تغلب الناس على الصعوبة بقولم بأن تلك إنما هي صور أو أشكال (أقانيم) مختلفة لإله واحد . وكان بعل مردك مع ذلك أصبح آنذاك إلها مضمحلا جداً بالفعل ، لا يكاد يعيش ولوتحت اسم مستعار . فأما أشور وداجون ومن إليهما – وهي آلحة مسكينة تقادم عليها العهد لشعوب مقهورة – فقد محيت من الذاكرة منذ زمن بعيد ، ولم يعد لها محل في ذلك المزج . فأما أوزيريس وهو رب محبوب لدى عامة المصريين ، سبق فعرف بأنه «أبيس» وهو العجل المقدس في معبد «منف» المصريين ، سبق فعرف بأنه «أبيس» وهو العجل المقدس في معبد «منف» فيخلط الناس بعض الشيء بينه وبين آمون . وهو الذي صار تحت اسم فيخلط الناس بعض الشيء بينه وبين آمون . وهو الذي صار تحت اسم

سيرابيس الرب العظيم للإسكندرية الهلينية .
وكان هو « چوپيترسيرابيس » . وكانت البقرة الربة المصرية « هاتور أو إيزيس » تمشل أيضاً في صورة إنسانية كزوجة لأوزيريس ، ولدت له الطفل حورس الذي نما فأصبح أوزيريس ثانية . ولا ريب أن هذه الأقوال الصريحة تبدو ذات ربة عجيبة في العقل الحديث ، بيد أن مطابقة هذه الشخصيات بعضها مع بعض وهذا المزج بين رب وآخر يوضح جيداً فلك الكفاح الذي كانت تقوم به الفطنة ذلك الكفاح الذي كانت تقوم به الفطنة البشرية الناهضة لكي تزيد من تعلقها بالديانة وروابطها العاطفية — وزمالتها المعاطفية — وزمالتها العاطفية — وزمالتها وروابطها وروا

بالديانة وروابطها العاطفية ـ وزمالتها (ش ٩٠) ـ سـيرابيس الأخوية ، على حين كانت تجعل آلهمها أقرب إلى العقل وأكثر شمولا . فهذا الخلطو المزج بين رب وآخريسمى باسم اتحاد الآلهة (١) (Theocrasia). ولم يحدث هذا المزج فى أى مكان بقوة تفوق ما جرى فى الإسكندرية ، ولم يقاومه فى تلك الفترة إلا شعبان هما اليهود الذين كانت لهم من قبل عقيدتهم فى إله واحد هو يتهوه رب السموات والأرض ، والفرس الذين كانوا يدينون بعبادة إله الشمس الواحد .

وبطلميوس الأول هو الذي أقام لا متحف الإسكندرية وحده بل السير اپيوم ( Serapeum ) المكرّس لعبادة ثالوث من الآلهة كان يمثل نتيجة إحدى عمليات اتحاد الآلهة أعنى الثيوكر ازيا ، مطبقة على الأخص على آله بلاد الإغريق ومصر .

وكان هذا الثالوث يتكون من الرب سير اپيس ( = أوزيريس + أبيس )

والربة إيزيس (= هاتورالربة البقرة القمر) ، والرب الطفل حورس . وبطريقة أو بأخرى كانت تتم المطابقة بين أى من الأرباب الأخرى تقريباً ، وبين أى واحد من هذه الصور الثلاث للرب الواحد ، لا يستنى من ذلك حتى إله الشمس ميتراس ( Mithras ) عند الفرس ، وكان كل واحد منها هو الآخر ، كانت ثلاثة آلهة ، ولكنها أيضاً إله واحد . وكانت تعبد بحمية ولكنها أيضاً إله واحد . وكانت تعبد بحمية عظيمة ، وكانت جلجلة آلة خاصة هى الصلاصل عظيمة ، وكانت جلجلة آلة خاصة هى الصلاصل ( sistrum ) ، وهي إطار علقت به مجموعة من

الأجراس ويستعمل على نسق يقارب طريقة استعال (ش ٩١) ــ ايزيس وحورس الدف في مراسم «جيش الحلاص» العصرى ، لازمة تمنز الاحتفالات الدينية .

<sup>(</sup>۱) وقد أسيناه أيضاً في ترحمننا لكتاب «موجز تاريخ العالم» للمؤلف نفسه الذي نشر في ١٩٥٨ باسم «توحيد الآلهة». (المترجم)

وإنا لنجد الآن لأول مرة في التاريخ فكرة الخلود وقد صارت فكرة الدين الرئيسية وامتدت خارج مصر ؛ وليس يبدو أن الآريين الأول ولا الساءين الأول اهتموا كثيراً بأمر الخلود ، كما أن هذه الفكرة لم توثر في العقل المغولي إلا أثراً طفيفاً جداً ، على أن استمرار حياة الفرد بعد الموت كان منذ أقدم العهود الشغل الشاغل للمصريين . وكان لهذا التفكير عندئذ عن مذهبه ، والحاصة بعبادته بأنه « مخلّص الأرواح ومرشدها وهو الذي يقود الأرواح إلى النور ثم يتلقاها من جديد » ؛ وتذكر عنه أنه « يبعث الموتى ويعرض نور الشمس الذى يتلهف الناس شوقاً إليه على الذين يبصرون ، وهم من تحتوى قبورهم الطاهرة على أكداس منالكتبالمقدسة » ، كما تصفه كذلك « ولسنا تمستطيعين أن نهرب منه أبد الدهر ، فإنه سوف يخلصنا ، ونحن لن نبرح بعدالموت موضع عنايته ورعايته » . وكانت طقوس إحراق الشمع وتقديم النذور ــ وأعنى به تقديم نماذج مصغرة من أجزاء الحسم الإنساني تكون في حاجة إلى العون والشفاء ــ جزءاً من مراسم العبادة ف السير اپيوم . وَّاجتذبت إيزيس إليها كثيراً من العبَّاد المتبتلين الذين نذروا لها أرواحهم ؛ وكانت تماثيلها تقوم فى المعبد وهي متوجة بوصفها ملكة السموات وهي تحمل طفلها حورس بنن ذراعيها والشموع تخفق وتذوب أمامها ، وتماثيل أجزاء الحسم الشمعية تتدلى حول المقصورة . وكان على الكاهن المستجد أن يتم مرحلة إعداد وتلمذة طويلة ذات تفاصيل محكمة ويقسم الأيمان على العزوبة ، وعند ما يلقن مبادئ الأسرار ويثبت كانت تحلق رأسه ويلبس ثوباً من الكتان . . .

وكان حورس بن أوزيريس (سيراپيس) الوحيد المحبوب ، وهو أيضاً إله الشمس ، وكان الجعران ذو الأجنحة المنشورة رمزاً له . وعند حدوث الكسوف ، عند ما تظهر الهالة الشمسية ، يكون لها شبه قوى بجناحي

الجعل (الجعران) المنتشرين . وكان حورس «شمس الصلاح والبر وفي جناحيه البرء» وأخيراً « صعد إلى الرب » وأصبح والآب واحداً . وهو في الديانة المصرية القديمة شفيع الحاطنين عند الآب ، وهو يصور في « كتاب الموتى » الذي كان يدفن مع كل إنسان يستطيع دفع ثمن نسخة منه مدافعاً عن الموتى . وكثير من التراتيل التي تنشد لحورس تشبه بشكل فذ التراتيل المسيحية في روحها وعبارتها . فتلك الترتيلة الحميلة التي مطلعها « ياشمس المسيحية في روحها وعبارتها . فتلك الترتيلة الحميلة التي مطلعها « ياشمس حياتى ، يا أيها المخلص العزيز » ، كانت تغيى لحورس يوماً ما في مصر .

إن عبادة سيراپيس هذه التي انتشرت انتشاراً عظيماً في جميع أقطار العالم الممد ن في القرنين الثالث والثاني ق . م . ، تُرى فيها أعجب الطلائع والظواهر المؤذنة بعادات وطرق العبادة التي قِد ر لها أن تتسلط على العالم الأوربي طوال الحقبة المسيحية . غير أن الفكرة الجوهرية للمسيحية وهي الروح الحي فيها – كانت كما سنبين من فورنا – شيئاً جديداً في تاريخ عقل الإنسان وإرادته . على أن ثياب الطقوس والرمز والصيغة الاصطلاحية التي اتخذتها المسيحية ، والتي ما برحت ترتديها إلى يومنا هذا في كثير من الأقطار، قد نسجت ، ولا مراء ، في عقائد ومعابد چوپيتر سيراپيس وإيزيس التي انتشرت عند ذلك من الإسكندرية إلى كافة أصقاع العالم الممدن في عصر الثيوكرازيا (أعنى اتحاد الآلهة) في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد .

### ٤ ــ الإسكندرية والهند

استمرت أهمية الإسكندرية التجارية والفكرية قروناً طويلة . ونحن إذ نتسلف الحوادث وما سندلى إليك به من فورنا عن قيام الدولة الرومانية ، نستطيع أن نخبرك هاهنا أنه حدث فى عهد الإمبراطورية أن أصبحت الإسكندرية أعظم مركز للتجارة فى العالم . وكان للتجار الرومان الإسكندريين

مستقرات عديدة فى جنوب الهند . إذ كان هناك فى كرانجانورعلى ساحل مالابار معبد مكرس لأوغسطوس وكان يدافع عن المستقر فصيلتان رومانيتان . وقد أرسلت البعوث من لدن الإمراطور إلى مختلف الملوك والأمراء فى جنوب الهند . زد على ذلك أن كليان (Clement) وكريسوستوم (Chrysostom) وآخرين من الكتاب المسيحيين الأول ، أشاروا إلى الهنود فى الإسكندرية وتحدثوا عن عقائدهم .

# الفصل لابع والعشون قيام البوذية وانتشارها

٢ – التعاليم و الأساطير في نزاع .

 ٤ - البوذية و أسوكا . ٣ -- إنجيل جوتاما بوذا .

ه - معلمان صينيان عظيمان .

٦ - مفاسد البوذية .

٧ - مجال البوذية الحالى .

١ - قصـة جوتاما .

#### ١ \_ قصة جوتاما

من الشائق أن ينتقل الإنسان من أوجه النشاط العقلية والأخلاقية فى أثينا والإسكندرية والنمو الفكرى للإنسان في عالم البحر المتوسط إلى حياة الهند العقلية التي تكاد تكون منفصلة انفصالا تاماً . فقد قامت بتلك البلاد مدنية يظهر أنها نمت من أول أمرها على أسسها الخاصة بها وعلى طابع مميز خاص بها أيضاً ، مدنية كانت منقطعة الصلة عن كل ما عداها من مدنيات الشرق والغرب بفواصل جبلية هائلة وبأقاليم صحراوية فسيحة . وسرعان ما فقدت القبائل الآرية التي هبطت شبه الحزيرة ، اتصالها بذوى قرباها في الغرب والشمال وتطورت في أتجاهات خاصة بها . واتضح ذلك بنوع خاص فيمن توغلوا حتى أرض الحانج ( الكنج ) وما وراءها . إذ وجدوا مدنية منتشرة من قبل في بلاد الهند هي المدنية الدراڤيدية . نشأت هذه المدنية مستقلة من كل ما عداها مثلما يبدو أن قد نشأت المدنيات السومرية والكريتية والمصرية ، إذ قامت منبعثة عن ذلك التطور الفسيح المدى الذى ألم بثقافة العصر الحجرى الحديث التي وصفنا خصائصها من قبل ، فبعثوا في هذه

المدنية الدراڤيدية حياة جديدة وغيروها مثلما فعل الإغريق في المدنية الإيچية ، أو الساميون بالحضارة السومرية .

وكان هؤلاء الآريون الهنود يعيشون في ظروف مختلفة عن تلك التي كانت سائدة في الشمال الغربي . فكانوا يعيشون في مناخ أكثر دفئاً وحرارة ، يجعل الطعام المكون من لحم البقر والشراب المخمر ضاراً فتاكاً ، فاضطروا لذلك أن يلتَزموا في طعامهم تغذية نباتية محضة ، وأمدتهم تربة الأرض الخصبة من تلقاء نفسها بكل ما يحتاجون إليه تقريباً من طعام ، فلم يعد لمديهم بعد ذلك ما يحدوهم على التجوال ، لأن المحاصيل والفصول مضمونة تبعث على الطمأنينة ، ولان حاجتهم إلى الكساء والمأوى طفيفة ، كما أن احتياجاتهم كانت قليلة إلى حد لم يساعد على ارتقاء التجارة . وكان لا يزال هناك متسع من الأرض لكل إنسان يريد أن يزرع وكانت الرقعة الصغيرة تكفيه . أما حياتهم السياسية فبسيطة مأمونة نسبياً . فلم تنشأ في الهند حتى ذلك الوقت أي قوى فاتحة عظيمة ، على حين كانت حدودها الطبيعية قمينة بالحد من أطاع الإمبراطوريات الاستعارية الأولى في غربها وشرقها . وانتشرت في أنحاء البلاد آلاف من الحمهوريات القروية والرياسات الصغيرة الهادئة نسبياً ، ولم تقم فيها حياة بحرية ولا أغار عليها مغيرون من القراصنة ولا تجار غرباء . فإن المرء يستطيع أن يسطّر تاريخاً كاملا للهند يصل إلى ما قبل يومنا هذا بأربعمثة عام ولا يكاد يذكر شيئاً عن البحر .

لبث تاريخ الهند قروناً عديدة أسعد حالا وأقل اضطراباً وعنفاً وأقرب إلى عالم الأحلام من أى تاريخ آخر . فكان النبلاء أى الراچاوات يمضون أوقاتهم فى الصيد . وكانت الحياة فى غالب أمرها تقوم على أقاصيص غرام ، وقد ينهض هنا وهناك «مهراجا» بين الراچاوات ويبيى مدينة ويصيد كثيراً من الفيلة ويستأنسها ويقتل كثيراً من النمور ويترك عن أبهته ومواكبه الفخمة سجلا حافلا بالروايات الرائعة .

ومع ذلك فقد كان هناك بين الآريين المتجهين شرقاً حركة فكرية على أشد ما تكون من النشاط ، فألفت ملاحم عظيمة تناقلها الحلف عن السلف بطريق التواتر الشفوى – إذ لم تكن هناك أية كتابة حتى ذلك الحين . وكان لديهم كذلك الشيء الكثير من التأمل الفلسفي العميق الذي لا يزال بحاجة إلى أن توضح علاقته بأنظمة الغرب الفلسفية .

وحدث فی وقت ما بین سنی ۲۰۰ و ۲۰۰ ق . م . عندما کان حکم کروی سوس مزدهرا فی لیدیا ، وبیبا قورش یعد العدة لاغتصاب بابل من نابونیداس ، — أن ولد موسس البوذیة فی الهند . ولد فی مجتمع قبلی جمهوری صغیر فی شهالی البنغال تحت سفح الهملایا فی ما هو الآن أرض آجام کثیفة علی حدود نیپال . وکانت تحکم هذه الدویلة الصغیرة عائلة هی عشیرة ساکیا التی کان سیداتا جوتاما أحد أفرادها . وکان سیداتا هو اسمه الشخصی مثل کایوس أو چورچ . أما جوتاما فهو لقبه أو اسم عائلته مثل قیصر أو سمیث . فی حین أن ساکیا اسم عشیرته مثل یولیوس . ولم یکن نظام الطوائف استقر بعد فی الهند تماما ، ولم یکن البراهمة کافحوا بعد حی الطوائف استقر بعد فی الهند تماما ، ولم یکن البراهمة کافحوا بعد حی شوءوا ریاسة هذا النظام و اِن کانوا ذوی امتیازات و نفوذ . ولکن کانت هناك بالفعل فوارق بن الطبقات شدیدة ملحوظة کما کان هناك فاصل یفصل تماما طبقة الآرین النبلاء عن طبقة العامة الأقتم لوناً . وکان جوتاما ینسب إلی الحنس الاول . ور بما استلفت أنظارنا أن تعالیمه کانت تسمی ینسب إلی الحنس الاول . ور بما استلفت أنظارنا أن تعالیمه کانت تسمی باله به الآری أو الحق الآری » .

ولم يلم العالم إلماماً صحيحاً بحياة جوتاما وآرائه الحقيقية إلا في نصف القرن الأخير وذلك نتيجة لازدياد الاهتمام بدراسة اللغة الپالية ( Pali )(1) التي دونت فيها معظم المراجع الأصلية عنه ، وكان يكتنف قصته قبل ذلك أكداس هائلة من الأساطير . ولقد أساء الناس فهم تعاليمه أيما إساءة . على أن لدينا عنه الآن بياناً يفيض إنسانية ويسهل فهمه .

<sup>(</sup>۱) اللغة الپالية : هي اللغة المقدسة التي كتبت بها نصوص الشريعة البوذية . (المترجم) (۱۳ - معالم)

كان جوتاما رجلا وسيم الطلعة قديراً ميسر الحال . وقد ظل حتى بلغ سن التاسعة والعشرين يعيش عيشة زمانه الأرستقراطية المألوفة . ولم تكن هذه الحياة من الناحية الذهنية مما يبعث على تمام الرضا. ولم يكن هناك « أدب» اللهم إلارواياتشفوية للملاحم الڤيدانتية ( Vedantic Epics). وهذه كان البراهمة يحتكرونها بنوع[خاص ، فأما « المعرفة » فكان مقدارها أدنى من ذلك أو يكاد . وكان العالم فى نظر من حوله من الناس تحده الهملايا المكسوة بالثليج شمالاً ، ثم هو يمتد نحو الجنوب امتداداً لا آخر له . كما كانت مدينة بنارس التي يحكمها أحد الملوك تبعد عن مستقر عشيرته نحو مئة ميل . وكانت أهم وسائل التسلية القنص والغزَل . واستمتع جوتاما بكل ما حفلت به الحياة من طيبات . تزوج في سن التاسعة عشرة من ابنة عم له جميلة وظلاً بلا أطفال بضع سنين لبث أثناءها يتصيد ويلهو ويتنقل فى ربوع عالم مشمس بهيج ، يحظى ببساتينه ومروجه ويروى حقول أرزه . وبينا هو ينعم بهذه الحياة وبهجتها حل به على الفجاءة تبرم وسمط عظيم . وما كان ذلك إلا مظهراً الشقاء ذهن ممتاز متوقد يطلب العمل . كان جوتاما يتقلب بين ألوان من الوفرة وخفض العيش والحمـــال ، ويتنقل من إشباع شهوة إلى إشباع أخرى ولم تكن روحه لتقنع أو ترضى ، وكأنما كانت مقسدرات الحنس البشرى تهيب به ، وكان يشعر أن الحياة التي محياها ليست هي حقيقة الحياة وإنما هي عطلة ـ طال أمدها أكثر مما ينبغي .

وإنه لعلى تلك الحال ، إذا به يرى أشياء أربعة أدت إلى توجيه أفكاره وجهة جديدة ، فبيها هو يقود عربة فى إحدى رحلاته طلباً للذة والسرور ، إذ صادف رجلا قد أدنفته السن إدنافاً ذريعاً ، وقد اجتذب ذلك المخلوق المسكين المقوس القناة الواهن القوى انتباهه وحرك خياله ، وقال شاناً ( Channa ) سائق عربته « هكذا نهج الحياة ولا مفر لنا من هذا المصر » . وبيها كانت هذه الصورة ما تزال ماثلة فى ذهنه ، صادف رجلا يعانى

آلاماً مبرحة من مرض وبيل ، فقال شاناً « هَكَذَا نهم الحياة » وكان ثالث ما رآه جثة لم توار التراب وقد انتفخت وفقئت عيناها ونهشها الطير والوحش المار بها وهي في جملتها فظيعة كل الفظاعة فقال شاناً « هكذا نهج الحياة » .

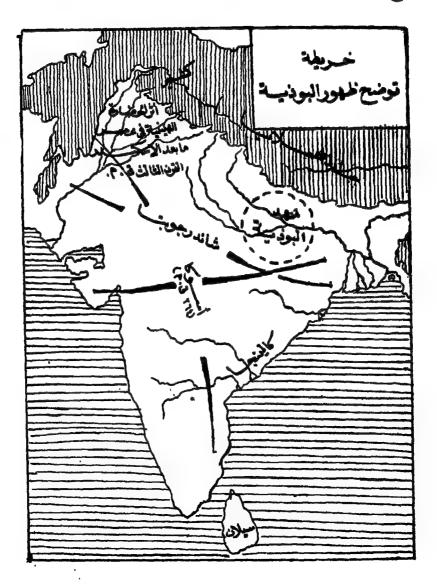

( ش ۹۲ ) - خريطة توضح ظهور البوذية وانتشارها

عند ذلك ران على قلب جوتاما الشعور بالمرض والفناء وتعرض كل سعادة للزوال وامتناع كل إرضاء للنفس فيها . ثم رأى هو وشاناً واحداً من أولئك الزهاد المتجولين الذين كان يوجد منهم فى ذلك الزمان أعداد كبيرة بالهند . كان هو لاء الرجال يعيشون طبقاً لقواعد قاسية ويقضون الزمن الطويل فى التأمل والنقاش الدينى . وذلك أن رجالا كثيرين ممن عاشوا قبل جوتاما فى تلك الأرض الوادعة أرض الشمس الساطعة الوهاجة ، وجدوا الحياة محفوفة بالأحزان والأسرار الغامضة . وكان الظن السائد أن هو لاء الزهاد بأجمعهم إنما ينشدون فى الحياة حقيقة أشد عمقاً وأبعد غوراً . فتملكت جوتاما رغبة عنيفة أن ينحو نحوهم .

وتقول القصة إنه كان يفكر فى عزمه هذا عند ما بلغه أن زوجته وضعت له بكر أبنائه ، فقال جوتاما : «وهذه رابطة أخرى علينا أن نفصمها».

عاد إلى القرية بحف به تهليل رجال عشيرته واغتباطهم وأقيمت وليمة عظيمة ورقصت الراقصات احتفالا بمولد هذا الرباط الحديد . واستيقظ جوتاما في الليل وهو في آلام روحانية كأنما هو «إنسان روعه التهام النار منزله» . وكانت الراقصات راقدات في الردهة وقد علتهن خطوط متعاقبة من الظلمة وضوء القمر ، فنادى شاننا وأمره أن يعد حصانه ثم انسل إلى عتبة غرفة زوجته ، ورآها في نور سراج زيتي صغير تنام نوماً هادئاً يحيط بها الأزهار وبين ذراعيها ابنه الرضيع فأحس في نفسه حنيناً شديداً إلى تناول الطفل في عناق وحيد يكون الأول والأخير قبل رحيله ، بيد أن خشيته إيقاظ زوجته منعته . وأخيراً حول عنهما ناظريه وانطلق إلى ضياء القمر الهندى المتلألئ وكان شاناً ينتظره بالحيل فامتطى جواده وانطلق به غير هدى .

وبینا هو یسیر تحت جنح اللیل مع شانیا ، خیل إلیه أن «مارا» الشیطان مغری الحنس البشری عملاً علیه فجاج السماء ویدافعه ویصارعه

كان «مارا » يهيب به أن «عُد حيث كنت أجعلك ملكاً ولسوف تكون أعظم الملوك ، أو سر فى طريقك تفشل لا محالة فإنى لن أكف ـ الدهر ـ عن اقتفاء أثرك وملاحقتك وسيستهويك آخر الأمر الطمع أو الحقد أو الغضب فى بعض فلتات خطئك ولتصبحن ملك يميني إن عاجلا وإن آجلا ».

وقطعا فى تلك الليلة مسافة شاسعة ، فلما أن أشرق الصباح توقف بعد أن اجتاز أرض عشيرته وترجل إلى جوار نهر رملى الشاطئين ، وهناك قطع بسيفه ذوائبه المهدلة وأماط عنه كل حلية وردها مع جواده وسيفه إلى أهله بصحبة «شانيًا». حتى إذا واصل مسيره التي من فوره برجل فى أسمال بالية فتبادل وإياه الثياب بعد أن أماط عن نفسه كل العوائق الدنيوية ، وبذلك أصبح حراً فى أن يتابع محثه عن الحكمة فاتخذ طريقاً جنوبيا إلى مأوى للنساك والمعلمين فى طنتُ فن (١) يودى إلى البنغال فى شهال جبال الفندهيا بالقرب من مدينة راچجير . وهناك كان يعيش عدد من الحكماء فى أرض للصيد ذات كهوف يتر ددون على المدينة لقضاء مطالبهم وينشرون المعرفة بين من يجرصون على التردد عليهم .

ولا بد أن هذا التعليم كان إلى حد كبير على نسق المحاورات السقراطية التى أخذ الناس يتجاذبونها فى أثينا بعد ذلك بقرنين من الزمان . وألم جوتاما بكل غيبيات (متافيزيقا<sup>(۲)</sup>) عصره . ولكن فطنته المرهفة لم تكن لتقنع بالحلول التى قدمت إليه .

ولقد كان العقل الهندى نزاعاً على الدوام إلى الاعتقاد أن القوة والمعرفة يمكن أن يجتلبا بالزهادة المتطرفة والصيام البالغ والامتناع عن النوم وتعذيب النفس ؛ فأخذ جوتاما يضع تلك الفكرات في بوتقة الاختبار ، فانطلق ومعه خمسة من رفقائه المتتلمذين عليه إلى الأجمة الموجودة في أحد

<sup>(</sup>١) الطنف : ما نتأ في الجبل . (المترجم)

 <sup>(</sup>۲) المتافيزيقا : دراسة بداية كل ما في الوجود والبحث عن طبيعة الأشياء وفطرتها وإلىه
 الكون وخصائصه وغير ذلك من الغيبيات أو ما وراء الطبيعة . ( المترجم )

خوانق جبال الفندهيا ، وهناك استسلم للصيام والكفارات المريرة ، فدوى اسمه في الآفاق « دوى ناقوس عظيم يتدلى من قبة السماء » . بيد أن التقشف لم يجلب إليه أى شعور بالوصول إلى الحقيقة . وبينا هو يسير في أحد الأيام جيئة وذهاباً محاولا أن يفكر بالرغم مما حل به من ضعف وضنى ؛ إذا به يترنح فجأة ويسقط على الأرض مغشياً عليه ، فلما أن أفاق اتضحت له سخافة تلك الأساليب السحرية في سبيل الوصول إلى الحكمة .

وذهل منه تلاميذه الحمسة وشملهم الفزع عندما طلب الطعام العادى . على أنه رفض أن يواصل قتل شهوات نفسه . ذلك بأنه أدرك أنه مهما يكن مقدار ما يبلغه أى إنسان من الحقيقة فإن خبر ما يوصله إليها عقل يتغذى فى جسم سليم . وكانت مثل هذه الفكرة غريبة غرابة مطلقة عن فكرات البلاد والعصر ، فاعتزله تلاميذه وانصرفوا إلى بنارس فى حزن وأسى . وتوقف طنين الحرس العظيم وهوى جوتاما الرائع .

ثم طفق يتجول وحيداً ردحاً من الزمان مناضلا يبتغى النور وهو أشد شخص فى التاريخ وحشة فى وحدته وانفراده .

والعقل عندما يصطرع مع مسألة جليلة معقدة يخطو خطوات ويتثبت من مواطئ قدميه خطوة فخطوة ، وهو لا يدرك المغانم التي غنمها إلا إدراكاً يسيراً ، حتى يفوز بالنصر بغتة في شيء من الإلهام غير المنتظر الذي ينير له الطريق . وهذا كما يخيل إلينا هو ما حدث لحوتاما . فإنه جلس يتناول طعامه تحت دوحة عظيمة إلى جوار نهر عندما جاءه ذلك الشعور بالرؤية الصافية والبصيرة النافذة . إذ خيل إليه أنه يرى الحياة صافية شفيفة . ويقال إنه جلس طيلة ليله ونهاره مستغرقاً في فكر عميق ، ثم شفيفة . ويقال إنه جلس طيلة ليله ونهاره مستغرقاً في فكر عميق ، ثم

# ٢ – التعاليم و الأساطير فى نزاع

تلك هي قصة جوتاما البسيطة كما استنتجناها من مقارنة محتلف الكتابات

القديمة ، ولكن عامة الناس لابد لهم من المعجزات والأعاجيب الرخيصة .

فليس يعنيهم أن يحرج هـــذا الكوكب الصغير آخر الأمر رجلا يفكر في الماضي والمستقبل وفي طبيعة الوجود الحقة . لذا لم يكن بد من أن نحصل على مثل الرواية التالية التي سطرها كاتب « پالى » موقر . . . واســـتغل فيها أقصى ما عليه عليه خياله ، كما يتضح مما يلى :

«عند ما ابتدأ النزاع بين «مخلّص العالم» وبين «أمير الشر» سقط ألف من الشهب المخيفة ، وتراجعت الأنهار تجرى مياهها نحو منابعها ، فأما القنن والحبال المرتفعة حيث كانت تنمو أشجار لا حصر لها مدى عصور كثيرة فقد خرت إلى الأرض هداً . . . وكست الشمس نفسها بظلمة مرعبة وامتلأ الحو بجيش من الأرواح غير ذات الرءوس» .



(ش ٣٩) - آلهة هندية : فيشنو - براهما - سيفا

وهى ظواهر لم يترك لنا التاريخ عنها دليلا واحداً يؤيد صحبها . وإنما نجد بدلا من ذلك صورة رجل يسير وحيداً نحو بنارس .

وقد اهتم الناس اهتماماً خارقاً بالشجرة التي جلس من تحتها جوتاما ساعة

أن أطاف به ذلك الشعور بصفاء الذهن . كانت هذه الشجرة من فصيلة أشجار التين . وكان لها في قلوب الناس منذ البداية احبرام خاص وهي تعرف باسم شجرة البو (Bo Tree) . ولقد بادت هذه الشجرة من زمن بعيد ، ولكن لا تزال تعيش إلى جوارها دوحة أخرى ربما كانت سليلتها . وتنمو في سيلان إلى يومنا هذا شجرة هي أقدم شجرة تاريخية في العسلم ، نعرف عنها على وجه التحقيق أنها ذرعت من فرع من شجرة البوسنة ٢٤٥ ق . م . ، وظلت منذ ذلك الزمان إلى وقتنا هذا تلتي ألوان الرعاية وتستى بعناية وتسند الأعمدة الضخمة فروعها العظيمة وتعلى الأرض حولها في مدرجات ومساطب حتى استطاعت أن تمد على الدوام جلوراً جديدة . ومما يساعدنا على إدراك ما عليه التاريخ الإنسساني بأجمعه من قصر ، رويتنا لمثل هذا العدد الكبير من الأجيال الإنسانية تمضى تباعاً عبر امتداد أجل شجرة واحدة . ومن سوء الحظ أن تلاميذ جوتاما عنوا عبر امتداد أجل شجرة واحدة . ومن سوء الحظ أن تلاميذ جوتاما عنوا فهمها وشوهوها ومسخوها .



(ش ٩٤) - آلهة هندية : كريشنا - كالى - جانيسا

بحث جوتاما فى بنارس عن تلاميذه الحمسة حتى وجدهم ، وكانوا ما يزالون يعيشون عيش الزهادة . وهناك قصة تروى ترددهم فى استقباله عندما رأوه يقترب منهم ، ذلك أنه كان مارقاً مرتداً عن دينه . على أنه كان على شيء من قوة الشخصية تغلب به على فتورهم ثم استطاع أن يحملهم على الإصغاء إلى معتقداته الحديدة . واستمرت المناقشة خسة أيام حتى إذا أقنعهم آخر الأمر بأنه استنار حقاً حيوه وهتفوا له ونادوا به البوذا . وكان يسود الهند فى تلك الأيام اعتقاد بأن «الحكمة» سوف ترجع إلى الأرض على فترات متباعدات ، وأنها سوف يكتشفها للبشرية شخص مختار يسمى البوذا . وبناء على هذا الاعتقاد الهندى ظهر كثيرون من أمثال هذا البوذا . فجوتاما بوذا إنما هو آخر فرد فى سلسلة البوذوات . على أنه من المشكوك فيه أنه هو نفسه قبل ذلك اللقب أو اعترف بتلك النظرية ، فإنه فى أحاديثه فيه أنه هو نفسه قبل ذلك اللقب أو اعترف بتلك النظرية ، فإنه فى أحاديثه فيه أنه هو نفسه قبل ذلك اللقب أو اعترف بتلك النظرية ، فإنه فى أحاديثه فيه شه قط باسم بوذا .

ثم أسس هو وتلاميذه الذين استردهم إليه ضرباً من الأكاديمية في حديقة الغزلان ببنارس. فأنشأوا لأنفسهم أكواخاً وجمعوا من حولهم أتباعاً آخرين تزايدوا حتى بلغ عددهم ستين أو يزيدون ، وكانوا يقيمون على الحديث والمباحثة في مستقرهم هذا إبان موسم المطر ويتفرقون في أنحاء البلاد أثناء موسم الحفاف فيبشر كل منهم بالتعاليم الحديدة على الصورة التي يراها . وكان كل تعليمهم يتم ، كما يلوح ، بطريق المشافهة . ولم يكن هناك على الراجح أية كتابة في الهند على الإطلاق، بل إنا لنرتاب في أن تكون الإلياذة نفسها دونت إبان بوذا ، والراجح أن أبجدية البحر المتوسط – وهي أساس معظم الحطوط الهندية – لم تكن وصلت بعد إلى الهند – فكان المعلم الأكبر إذن ينتج ويوثلف قصائد وحكماً مأثورة وقوائم بالنقط الهامة قصيرة كثيرة اللباب ، فيوسعها تلاميذه في أحاديثهم . وساعدهم استعال الأرقام على استيعاب هذه القصائد والحكم المأثورة مساعدة جليلة . وقد يضيق العقل على استيعاب هذه القصائد والحكم المأثورة مساعدة جليلة . وقد يضيق العقل العصرى ذرعاً بنزوع الفكر الهندى إلى بيان أخبار الأشياء بالأرقام مثل العصرى ذرعاً بنزوع الفكر الهندى إلى بيان أخبار الأشياء بالأرقام مثل

« الطريق المثمن الحوانب » – و « الحقائق الأربعة وهلم جرا » . بيد أن هذا العد كان ضرورة مساعدة للذاكرة في عالم لا وثائق لديه ولا كتابة .

## ٣ \_ إنجيل جوتاما بوذا

إن تعاليم جوتاما الأساسية ، كما تبينها لنا اليوم دراساتنا للمصادر الأصلية ، هي تعاليم واضحة بسيطة منسجمة انسجاماً وثيقاً مع الآراء الحديثة ، وهي بلا نزاع ثمرة ذكاء نفاذ من ألمع ما عرف العالم .

ولدينا الآن ما نكاد نجزم بأنه النقط الرئيسية الصحيحة لعظته إلى تلامیده الحمسة ، وهی تحتوی علی جوهر عقیدته ، فهو ینسب کل ما فی الحياة من شقاء وتذمر إلى الأنانية التي لا تشبع ولا تقنع . ويقول إن الآلام ترجع إلى الذاتية الحشعة المتلهفة وإلى العذاب الناشي عن الشهوة النهمة . وإلى أن يستطيع المرء أن يكبح كل ما بنفسه من نوازع الاشتهاء والتلهف الشخصي تظل حياته عناءً واضطراباً ويصبح ختامه أسى وعذاباً . وهناك ثلاثة أشكال أساسية يتخذها التلهف على الحياة وهي كلها شر : أولها الرغبة في إشباع الحواس وهي الرغبة الشهوانية ؛ وثانيها هو الرغبة في الخلود الشخصي ؛ وثالثها هو الرغبة في النجاح والثراء والاهتمام بأمور الدنيا . ولا بد من التغلب على هذه كلها ، أعنى أن الرجل بجب أن يكف عن أن يعيش من أجل نفسه ، قبل أن يتيسر للحياة الصفاء والسكينة . ولكن عند ما تقهر هذه الرغبات بالفعل ولا تعود تسيطر على حياة الفرد ، .وعند ما يمحى ضمير المتكلم « أنا » من أفكاره الخاصة ، فإنه يكون عند ذاك قد وصل إلى الحكمة العلياً ، إلى السعادة الخالدة ، إلى النرڤانا ( Nirvana ) التي هي صفو الروح وسكينته . ذلك أن النرقانا ليس معناها الفناء كما يعتقد الكثيرون من الناس خطأ ، وإنما معناها فناء الأغراض الشخصية الباطلة التي تجعل الحياة بحكم الضرورة دنيئة أو ذليلة أو مروعة .

والآن صار لدينًا ولا مراء ، أتم تحليل لمسألة السكينة الروحيّة . فكل دين جدير بذلك الاسم يهيب بنا ، وكل فلسفة تنادينا أن نفني أنفسنا في شيء

أجل من أنفسنا وأعظم « فكل من شاء منا أن ينقذ حياته عليه أن يخسرها » وإنك لتجد هنا هذا الدرس نفسه بالضبط .

ذلك أن تعاليم التاريخ كما نكشفها لك في كتابنا هذا تتمشى بدقة مع تعاليم بوذا هذه . فلن يتحقق – كما نشاهد بأنفسنا – أى نظام اجماعى ولا أمان ولا سلام ولا سعادة ولا زعامة رشيدة أو ملكية صالحة ، حتى يفنى الناس أنفسهم في شيء أجل من أنفسهم . كذلك تكشف لنا دراسة التقدم البيولوچى الحجب عن نفس العملية بالضبط ، أعنى اندماج الدائرة الضيقة لتجارب الفرد في محيط أكبر وأوسع . وإن نسيان المرء لذاته في أثناء اهمامه بمصالح أعظم منها إنما هو فرار من سمن مطبق .

ويجب أن يكون إنكار الذات كاملا. فإن ذلك الفزع من الموت ، وذلك النهم في طلب استمرار لا نهائي لحياة الفرد الدنية الصغيرة ، وهو الذي دفع بالمصرى ومن تعلم منه ، أن يدخل إلى المعابد حاملا التعاويذ ووسائل الاستغفار ، كل ذلك كان في نظر جوتاما شيئاً يعادل في فنائه وفي قبحه وشرهه ، الشهوة أو الشح أو الحقد . وديانة جوتاما تتنافي تماماً وديانات « الحسلود » . وتعاليمه تنهض كالحجر الصلد ضد التقشف والزهادة بوصفها عبرد محاولة للفوز بالقوة الشخصية عن طريق الآلام الشخصية .

أما عن قاعدة الحياة ودستورها: «النهج الآرى» الذى قد نستطيع به أن نهرب من الشهوات والتلهفات الوضيعة فى صورها الثلاث الى تصم الحياة الإنسانية بوصمة العار، فإن التعاليم بشأنها ليست على نفس الدرجة من الوضوح، وذلك لسبب بيتن جداً، هو أن جوتاما لم يكن له أى علم ولا بصيرة بالتاريخ، ولم يكن لديه شعور واضح عن مغامرة الحياة الفسيحة الكثيرة الحوانب فى انطلاقها فى أرجاء الزمان والفضاء. كان ذهنه محصوراً فى دائرة فكرات عصره وقومه، وقد حمدت عقولهم حول فكرات التكرار الدائم المتواصل، والعالم الذى يتلو عالما سبقه، والاعتقاد بظهور بوذا فى

إثر بوذا ، وهو دوران للكون يتسم بالركود والحمود . أما الفكرة التي يجعل من الحنس البشرى أخوة كبرة تتجه نحو مصير لا بهاية له تحت رعاية إلىه البر والصلاح ، وهي الفكرة التي كان فجرها أنشأ من قبل يطلع في أذهان الساميين في بابل في ذلك الزمان ، فلم يكن لها وجود في عالمه . ومع ذلك فإن حديثه عن « الطريق المثمن الحوانب » ، يعتبر رغم هذا وبغض النظر عن هذه التحديدات على جانب عظم من الحكمة والصواب .

وسنلخص في إيجاز العناصر الثمانية للنهج الآرى : فأولها «الآراء والفكرات بإمعان الصائبة » — حيث جعل جوتاما مسألة فحص الآراء والفكرات بإمعان شديد ، والإصرار على الحق والصدق أول مطلب لأتباعه . فينبغى الكف عن التعلق بالحرافات المزوقة القبيحة المخبر . فكان مثلا يستنكر العقيدة السائدة القائلة بتناسخ الأرواح . وتحتوى إحدى المحاورات البوذية الشهيرة الأولى على تحليل مدمر لفكرة وجود روح فردية مستديمة . ثم تأتى والأمانى الصائبة » بعد «الآراء الصائبة » ، فإن الطبيعة تحقت الفراغ . ولل كانت التلهفات والشهوات الوضيعة شوائب لا بد من إقصائها ، فإنه ينبغى أن يحل محلها في النفوس رغبات سامية من أمثال الرغبة في خدمة الناس والرغبة في إقامة العدل وتثبيت أركانه وما شامهها . ولم تكن البوذية البدائية التي لم يتطرق إليها الفساد تجعل هدفها تدمير الرغبة بل استبدالها بأخرى . فن الحلي أن التعلق بالعلم أو الفن أو بالتحسين والإصلاح استبدالها بأخرى . فن الحلي أن التعلق بالعلم أو الفن أو بالتحسين والإصلاح ينسجم انسجاماً تاماً مع « الأماني الصائبة » في البوذية الحقة بشرط أن تكون تلك الغايات خلواً من الغسيرة أو من التلهف على الشهوة .

وليست موضوعات « الحديث الصائب » — و « السلوك الصائب » — و « الارتزاق الصائب » بحاجة إلى إفاضة فى البحث هاهنا . ثم يأتى فى البند السادس لهذه القائمة « الكد الصائب » ، إذ أن جوتاما لم يكن ليتسامح بأى حال حيال حسن النية المصحوب بالتوانى فى التنفيذ . فكان لزاماً على التلميذ أن يقيم على مناشطه عيناً يقظة نفاذة . والعنصر السابع فى على التلميذ أن يقيم على مناشطه عيناً يقظة نفاذة . والعنصر السابع فى

«النهج» وهو «التنبه الصائب» إنما هو الحارس الواقى لنا من الانزلاق إلى الشعور الشخصى أو المجد الذاتى المنبعث عن أى شيء تم أو لم يتم. وأخيراً يأتى «الحدل الصائب» الذي يبدو أنه مصوب ضد النشوة العقيمة لدى القانت المتبتل، أى ضد ذلك الغرور الأحمق مثلا، الذي كان ينطلق مع جلجلة آلة الصلاصل (السيستروم) الموسيقية بمعابد الإسكندرية.

ولن نناقش هنا عقيدة «كرما» (Karma) البوذية لأنها تنتمى إلى عالم فكرى آخذ فى الزوال . فإن الحير والشر فى حياة فرد كانا فى زعمه يحددان السعادة والشقاء فى حياة تالية تكون مطابقة لسابقتها (أى تكون هى هى بنفسها) بطريقة لا يمكن تفسيرها . وإنا لندرك فى زماننا هذا أن حياة الفرد تستمر فى ذريته إلى الأبد . بيد أنا لا نجد أية ضرورة تدعونا لفرض أن أية حياة فردية معينة تستأنف . وكان العقل الهندى مليئاً بفكرة التكرر الدورانى . إذ كان يزعم أن كل شىء لا بد أن يدور فيعود . وهذا فرض من الطبيعى جداً أن يفترضه الناس . فعلى هذه الشاكلة تلوح لنا الأشياء كلها حتى نحلها . ولقد أوضحت لنا العلوم الحديثة أنه لا وجود لشىء من هذا التكرار أو التعاقب المضبوط ، الذى نميل لافتراضه . فإن كل يوم يكبر سابقه ممقدار متناه فى الصغر ، وما من جيل يكرر سابقه تكراراً دقيقاً مضبوطاً .

والتاريخ لا يعيد نفسه أبداً . إذ أننا نعلم الآن علم اليقين أن ألوان التغير التي تلحقه لا تنتهى ولا يكاد يدركها حصر . فكل شيء جديد جدة أبدية لا نهائية . على أن الفوارق التي تفرق بين آرائنا بصفة عامة وبين آراء بوذا ينبغى أن لا تمنعنا بأى حال عن تقدير حكمته المبتكرة التي لم يسبقه إليها أحد ، وعن معرفة الحير والعظمة اللذين يتجليان في هذه الحطة التي رسمها جوتاما لحياة طليقة محررة في زمن ما من القرن السادس قبل الميلاد .

فلئن فشل من الوجهة النظرية في جمع كلمة جميع من اعتنقوا مذهبه وربط إرادتهم بعضها ببعض في منشطة واحدة متعددة النواحي لحنسنا بالفعل أن يوجه حياته هو ذاته وحياة تلاميذه الأقربين نحو مغامرة واحدة تسير في سبيل التقدم ، مغامرة كان عليها أن تبشر بمبادئ وأساليب « النرڤانا » أى صفو النفس وتنشرها في كل أرجاء عالمنا المحموم . فكان تعليمه لمم هم على الأقل كاملا موفوراً . على أنه ليس كل الرجال بقادرين على أن يبشروا وأن يعلموا . وليست المذاهب والمعتقدات إلا وظيفة واحدة من وظائف الحياة ، تلك الوظائف التي يقوم جوهرها على البر والصلاح . ويبدو أن الفكر الحديث لا يكاد يفرق بين أن يقوم امرو وإن واجهته صعاب كبرى بازدراع الأرض أو بحكم مدينة من المدن أو بتعبيد الطرق أو ببناء البيوت أو بانشاء الآلات ، أو بطلب المعرفة ونشرها على حال من نكران الذات وهدوء النفس التام بل إن هذه الأمور كلها لديه سواء . وكل هذه الأمور تتضمنها بطبيعتها تعاليم جوتاما . ولكن لاشك أن الاهتمام والتشديد كان يوجه إلى التعاليم نفسها ، وإلى الانسحاب من شؤون حياة الناس العادية أكثر منه إلى التسامى بها فى مراق النبل والكمال .

هذه البوذية البدائية تختلف من أوجه أخرى معينة عن أى دين من الأديان التى بحثناها حتى الآن . فهى قبل كل شيء ديانه خللُق وسلوك ، لا ديانة طقوس وقرابين . ولم تكن لها معابد . ولما لم تكن لها قرابين لم يكن لها هيئة مقدسة من الكهان وكذلك لم يقم لها أى لاهوت ، وقد وقفت موقفاً محايداً من آلهة الهند التى كان يعبدها الناس فى ذلك الزمان ، تلك الآلهة التى لا تحصى ، والتى غالباً ما كانت غريبة الشكل ــ فلا هى أكدتها ولا هى اعترفت بها ولا هى أنكرتها ، بل غضت الطرف عنها حميعاً .

## ٤ – البوذية وأسوكا

أساء الناس فهم هذه التعاليم الحديدة منذ مستهل بدايتها نفسها . وربما كان هناك ناحية فساد واحدة كامنة في طبيعة تعاليمها . فإن الناس لم يكن لديهم حتى آنذاك أي شعور بأن الحياة مجهود متواصل مطرد ، لذلك كَانَ مَن أيسر الأمور الانزلاق من فكرة التخلي عن النفس أو نبذها إلى فكرة التخلي عن حياة النشاط والعمل . وكما أظهرت التجارب الخاصة النفس . وكان تلاميذه الأوائل مفكرين مجدّين ومعلمين مجتهدين ، ولكن الانزلاق إلى مجرد عزلة الرهبنة كان أمراً هيناً جداً ، ولا سيا في مناخ كمناخ الهند تكون فيه بساطة العيش البتامة أمرآ جذابآ ترتاح إليه النفوس ، وحيث المجهود أتعب للجسم منه في أي مكان آخر في العالم . ولقد شاءت المقادير لحوتاما منذ بداية دعوته ، كما شاءت لكل مؤسسى الديانات منذ زمانه ، أن يحولهم تلاميذهم الأقل ذكاء إلى أعجوبة من الأعاجيب ليوثر روا بهم في العالم الخارجي . ولقد ذكرنا من قبل كيف أن تابعاً مخلصاً ، لم يسعه إلا الاعتقاد بأن لحظات الإشعاع العقلي لأستاذه لابد أن تكون بحكم الضرورة مصحوبة بنوبة صرع أصابت عناصر الطبيعة . ذلك مثل صغير للمجموعة الهائلة من الأعاجيب المبتذلة التي سرعان ما تزاحمت حول ذكرى جوتاما .

ومما لا سبيل إلى الشك فيه أن مجرد فكرة الانطلاق والتحرر من النفس ، كانت عند ذاك كما هي الآن فكرة بالغة العسر على أفهام الغالبية العظمى من جمهور الكائنات البشرية . والراجح أن كثيراً من المعلمين الذين كان بوذا يرسلهم من بنارس لم يستطيعوا هم أنفسهم أن يفهموا ويدركوا مراميها ، وأقل منهم من كانوا يستطيعون أن ينقلوها إلى سامعيهم .

ويلوح أنه ليس هناك حد للأكاذيب التي كان يذيعها الأتباع الأمناء والأغبياء أيضاً ، رغبة منهم في تمجيد أستاذهم وبلوغ ما يعدونه نجاجاً لدعاياتهم . فالرجال الذين يترفعون عن قولة الكذب في حياتهم اليومية يصبحون غشاشين كذابين لا يتورعون عن الدنايا حين يكرسون أنفسهم للدعاية . وذلك من السخافات المحيرة في طبيعتنا البشرية . فمن عجب أن مثل هاته النفوس الأمينة — وغالبيتهم كانت ولا مراء من الأمناء — تسارع إلى إخبار سامعيهم بالمعجزات التي صحبت مولد البوذا ، وإن أحداً منهم لم يعد يسميه جوتاما ، إذ كان اسماً رُفعت منه كل كلفة واحتشام ، أطلق عليه وهو في عنفوان قوته وأوج نزاوته . وهم لا يتورعون أن يقبلوا على الناس منبئين لهم بأعاجيب حياته اليومية ، معرجين على ما ظهر على جسمه من النورانية في ساعته الأخرة .

وبديهى أنه كان من المستحيل أن يعتقد الناس أن بوذا كان ابناً لأب فان ، بل حملت فيه أمه بمعجزة حيث رأت في منامها فيلا أبيض حميلا ! وكان هو نفسه فيما سلف فيلا جميلا له ستة أنياب ، تكرم فمنحها كلها إلى صياد فقير ؛ بل لقد ساعده على قطعها من جسمه ... و هكذا .

وفضلا عن ذلك فإن ضرباً من اللاهوت نشأ حول البوذا . فاكتشف الناس أنه إله ، وأنه واحد من سلسلة من كائنات قدسية هي البوذوات . وأن « لكل البوذوات روحاً خالدة » لا تمتد إليها يد الموت . فهناك سلسلة من البوذوات مضت مع الغابرين وأخرى من البوذوات ستتلوها في اللاحقين . بيد أننا لا نستطيع أن نذهب إلى بعد من هذا في معتقدات اللاهوت الأسيوى و يحسبنا أن نشير إلى أن : « تعاليم جوتاما الأخلاقية كادت تختني عن الأنظار تحت تأثير القوى الجارفة لتلك التخيلات السقيمة . وسرعان ما كانت النظريات تنمو وتزدهر ، فكل خطوة جديدة وكل فرض جديد يستلزم شيئاً آخر جديداً ، حتى أصبحت السهاء بأكملها مليئة بمزيفات من نسج الخيال واختني ما ألقاه موسس الديانة من دروس أسمى وأبسط تحت كتلة المعميات الميتافيزيقية البراقة » .

وفى القرن الثالث ق. م. كانت البوذية تكتسب الثروة والسلطان. وكانت مجاميع الأكواخ البسيطة التى يتجمع فيها معلمو المذهب فى الموسم المطير ، تخلى مكانها لمبان للأديرة شامخة البنيان وطيدة الأركان . وإلى هذه الفترة تنتمى بداية الفن البوذى . وإذا تذكرنا كم كانت معامرة الإسكندر حديثة العهد ، وأن كل الپنچاب كان ما يزال تحت الحكم السلوق ، وأن الهناه بأكملها كانت غاصة بالمعامرين الإغريق ، وأن المواصلات مع الإسكندرية كانت لا تزال مستمرة ميسورة برا وعرا ، إذا تذكرنا كل ذلك فليس هناك كبير عجب أن ترى ذلك الفن البوذى الأول متصفاً خصائص إغريقية قوية ، وأن تكون نحلة الإسكندرية الحديدة : نحلة سيراپيس وإيزيس عظيمة الأثر فى تطوره إلى درجة خارقة للعادة .

كانت مملكة جندهارا ( Candhara ) الواقعة على الحدود الشالية الغربية بالقرب من بيشاوار ( Peshawar ) والتي از دهرت في القرن الثالث ق . م . ، خبر مثال يمثل التقاء العالمين الهلليني والهندى . فهنا يوجد أول ما ظهر من ( ١٤ ) - ممال )

أعمال النحت البوذية ، وقد انتسجت معها أشكال يمكن للمرء أن يميز فيها أشكال سبرابيس وإيزيس وحورس التي اتخذت سبيلها إلى شبكة الأساطير الَّتي اجتمعت حول بوذا . ولا شك أن فنانى الإغريق الذين وفلوا إلى جندهارا عز عليهم أن يهجرواما ألفوه . ولكن يقال لنا إن إيزيس هنا لم تعد إيزيس وإنما هي هاريتي ( Hariti ) ، وهي ربة وباء وأذي هداها بوذا وجعلها من الصالحات الحبّرات المحسنات ، ويقفو فوشر (Foucher) أثر إيزيس من هذا المكان إلى الصين . بيد أن مؤثرات أخرى كانت تعمل عملها هناك أيضاً . وتصبح القصة أعقد من أن نستطيع تبينها وشرحها في هذه « المعالم » . كانت للصين ربة تاوية ( Taoist ) هي الأم المقدسة ، مليكة السماء التي اتخذت لنفسها اسم كوان يين (Kuan-Yin) (وهو فى الأصل اسم مذكر ) وهي التي تصادف أن شابهت هيئة إيزيس مشابهة وثيقة . وإنا لنشعر أن شكل إيزيس لابد أن قد أثر في معالحة كوأن يين ، ومن أشباه إيزيس كذلك مليكة البحار سيتيلامارس (Srella Maris) ، وكانت تسمى في اليابان كوانُن ( Kwannon ) . ويبدو أنه كان هناك تبادل مستمر في المظاهر الحارجية للديانات بين الشرق والغرب , فإنا نقرأ في رحلات هك ( Huc ) ، كيف تحير فكره وفكر زميله في البعثة الدينية لما شاهداه في العبادات من التقاليد المشتركة بين الشرق والغرب ، حيث يقول : « إن الصليب وتاج الأسقف والثوب الْكهنوتى الرسمى والبطرشيل ، التي يلبسها اللامات العظام في رحلاتهم أو عندما يقومون بطقوس خارج المعبـــد ، والصلاة المصحوبة مجوقتين من المرتلين وترنيم المزامير والتعويذات والرقى والمبخرة المدلاة من خمس سلاسًل ، والَّتي تستَّطيع أن تفتحها وتغلقها ، والبركات التي يمنحها اللامات بمد يدهم اليمنى على رأس المؤمنين والسبحة والعزوبة الأكليروسية ، والانزواء الروحى، وعبادة القديسين والصيام والمواكب والأوراد الكنسية ، والماء المقدس ، ــ كل هذه متماثلات يشترك معنا فيها البوذيون ، .

ثم أخذت عقيدة جوتاما ومبادوه ، وهي تجمع المفاسد وتستقبل التغيرات

من البرهمية والهللينية على السواء ، - تنتشر فى أنحاء الهند على يد حشد متزايد من المعلمين فى القرنين الرابع والثالث ق . م . وظلت بضعة أجيال على الأقل محتفظة بالكثير من عمالها المعنوى وبشىء من بساطة طورها الأول . وكثير من الناس عمن لا تستطيع أذهانهم إدراك معنى إنكار الذات وتجاهل مصالحها ، لديهم رغم هذا ، المقدرة على تقدير الروعة التى تنطوى عليها مطابقة هذه الصفات للحقيقة والواقع . كانت البوذية الأولى تنتج ولا مراء نفوساً نبيلة ، ولا يخنى أن وسيلة استثارة كامن الاستجابة للنبل فى أذهاننا لا تقتصر على العقل وحده ، بل الواقع أن تلك الاستجابة انتشرت لا بفضل ما قدمت من إذعان للأوهام المبتذلة بل على الرغم من ذلك انتشرت لأن الكثيرين من البوذين الأوائل كانوا أناساً عذبي الشهائل ، رقيتي العواطف ، ويتجلى في سماياهم النبل والمرءة . وهذا أرغم الناس على الاعتقاد بإعانهم الوطيد الصامد .

اشتبكت البوذية وهى لا تزال فى مستهل حياتها مع ادعاءات البراهمة المتزايدة . وكما سبق أن لاحظنا ، كانت تلك الطائفة الكهنوتية لا تزال فى كفاح من أجل التسلط على الحياة الهندية منذ أيام جوتاما نفسه . وكانت لها من قبل مزايا عظيمة ، فكانت التقاليد والقرابين الدينية حُكرة فى أيديهم لا ينازعهم فيها أحد ، ولكن تطور الملكية كان فى الواقع تحدياً لسلطانهم لأن الرجال الذين أصبحوا زعماء للعشائر وملوكاً ، لم يكونوا فى العادة من طائفة البراهمة .

وتلقى نظام الملكية من غزوات الفرس والإغريق للپنچاب دفعة قوية . وقد ذكرنا من قبل اسم الملك پوروس الذى هزمه الإسكندر بالرغم من أفياله ، وحوّله إلى «ساتراپ» تابع له . وكذلك وفد على المعسكر الإغريق على نهر السند مغامر آخر يدعى قندراجوبتا موريا أوجندركيت Chandra على نهر السند مغامر آخر يدعى قندراجوبتا موريا أوجندركيت Sandracottus) وهو الذى يسميه الإغريق ساندراكوتوس (Sandracottus) مشروعاً لفتح منطقة الحانچ ( الكنچ ) . ولم تلق الحطة ترحاباً من المقدونيين ، الذين كانوا قد تمردوا ورفضوا متابعة السير

داخل بلاد الهند، ، فاضطر الرجل أن يغادر المعسكر فراراً وتجول بين القبائل على الحدود الشهالية الغربية ، وحصل على تأييدهم ، فلما رحل الإسكندر اجتاح الپنجاب طارداً ممثلى المقدونيين . ثم فتح بلاد الحانج (الكنج) ( ٣٠٣ق. م.) وخاض حرباً ( ٣٠٣ ق. م .) ضدسلوقوس الأول ، عند ما حاول الأخير أن يسرد الپنجاب . وأرسى دعائم إمير اطورية عظيمة تمتد عبر سهل الهند الشهالى بأجمعه من البحر الغربي إلى البحر الشرق . ثم اشتبك مع قوة البراهمة المتزايدة في ذلك النزاع بين التاج والكهانة ، الذي سبق أن لاحطنا نشوبه في بابل ومصر والصين . فرأى في مبادئ البودية الآخذة في الانتشار حليفاً يعينه على إيقاف نمو قوة الكهانة ونظام الطوائف فظاهر النظام البوذي ومنحه العطايا وشجع تعالمه .

وخلفه على العرش ابنه ، ثم جاء بعده أسوكا ( ٢٦٤ – ٢٢٧ ق .٩ .) وهو من أعظم الملوك في التاريخ . امتدت ممتلكاته من أفغانستان حتى ما يسمى الآن ولاية مدراس . وهو الملك العسكرى الوحيد الذي يشهد التاريخ بأنه تحلى عن الحرب بعد النصر . ذلك أنه غزا كالنجا (Kalinga) التاريخ بأنه تحلى عن الحرب بعد النصر . ذلك أنه غزا كالنجا (معله كان عازماً على إتمام فتح شبه الحزيرة الهندية . وتوجت الحملة بالتوفيق ، ولكنه اشمأز مما رأى من فظائع الحرب وأهوالها . فأعلن في بعض النقوش التي لا تزال موجودة أنه لن يطلب الغزو عن طريق الحرب بعد هذا ، بل عن طريق الدين . فكرس بقية حياته لنشر البوذية في كافة أصقاع العالم . ويبدو أنه حكم إمبراطوريته الفسيحة في سلام شامل وبكفاية عظبمة . ويبدو أنه حكم إمبراطوريته الفسيحة في سلام شامل وبكفاية عظبمة . لم يكن مجرد متعصب ديني . بيد أنه في السنة التي حدثت فيها حربه الأولى والأخبرة ، انضم إلى المحتمع البوذي بوصفه رجلا علمانياً عادياً . وبعد ذلك ببضع سنوات أصبح عضواً عاملا في الهيئة ، وكرس نفسه للوصول ذلك ببضع سنوات أصبح عضواً عاملا في الهيئة ، وكرس نفسه للوصول الى النه تتفق تماماً مع ما تكشفه لنا حياته من جهود وضروب نشاط عظمة النفع هذه تتفق تماماً مع ما تكشفه لنا حياته من جهود وضروب نشاط عظمة النفع المنفع تعقواً عاملاً من جهود وضروب نشاط عظمة النفع

حافلة بالمر والإحسان . لقد كانت سيرة حياته تمتاز « بالأماني الصائبة » و الحهود الصائبة » – و « الارتزاق الصائب » . فنظم حركة عظيمة لحفر الآبار في الهند ولزراعة الأشجار طلباً للظل وعين موظفين للإشراف على أعمال الإحسان . وأسس المستشفيات والحدائق العامة . وأمر فأنشئت ﺪﺍﺛﻖ ﻟﺰﺭﻉ الأعشاب الطبية . فلو أتيح له فيلسوف كأرسطو يوحى إليه بآرائه لَحَبًا البحث العلمي بالعطايا السنية على أوسع نطاق ولا مراء. واستحدث وزارة للعناية بالسكانِ الأصليين والأجناسُ المقهورة . واتخذ التدابير اللازمة لتعليم النساء . وكان أول ملك في التاريخ قام بمحاولة لتربية شعبه تربية توحد نظرتهم إلى غايات الحياة وسُبُلها ووهب هيئات التعليم البوذية منحاً جزيلة . وحاول أن يستنهضهم إلى دراسة أدبها الحاص دراسة أونى وأحسن ، وأقام فى طول البلاد وعرضها نقوشاً مستفيضة تسرد على الناس تعاليم جوتاما . وكان ما سطره هو التعاليم البسيطة الإنسانية ، لا الزياداتُ المحشوة بالسخافات المخالفة للمعقول ، وما نزال خس وثلاثون من نقوشه باقية إلى اليوم . وفضلا عن ذلك فإنه أرسل المبشرين لنشر تعاليم أستاذه النبيلة المعقولة ، في جميع أنحاء العالم : في كشمير وسيلان كما بعث بهم إلى السلوقيين والبطالمة . فكانت إحدى تلك البعثات هي التي حملت إلى سميلان القطعة المأخوذة من « شجرة البو » التي سبق أن تحدثنا عنها . .

وظل أسوكا مدة ثمانية وعشرين عاماً يعمل بعقله الراجح لسد حاجات الناس الحقيقية . وإنك لترى بين عشرات الآلاف من أسماء الملوك التي تزدحم بها قوائم التاريخ بين أصحاب الحلالة والعطوفة والعظمة وأصحاب السمو الملكي ومن إليهم ، اسم «أسوكا» يتلألا ، بل يكاد يتلألا وحده كالنجم الثاقب ، ولا يزال اسمه موضع التكريم من اللولحا إلى اليابان . ولا تزال الصين والتبت وحتى الهند نفسها (وإن كانت قد هجرت مبادئه) محتفظات له بالتقاليد العظيمة والذكرى الحالدة . وإن الرجال الاحياء الذين يعتزون بذكراه اليوم لاكثر عدداً من كل من سمعوا أسماء قسطنطين أو شرلمان .

### ه ـ معلمان صبنیان عظمان

رى بعض الناس أن ما أغدقه و أسوكا » على البوذية من عطايا عميقة انتهت بها آخر الأمر إلى الفساد ، بما اجتذبته إلى حظيرتها من عدد كبير من الأتباع المرتزقة وغير المخلصين ، ولكن لا سبيل إلى الشك أن امتدادها وانتشارها في كل أصقاع آسيا يعود معظم الفضل هيه إلى تأثيره هو .

شقت البوذية طريقها إلى آسيا الوسطى عابرة أفغانستان وتركستان وبذا وصلت إلى الصن . ويقول الأستاذ يراماثانات بوز إن البوذية وصلت إلى الصن قرابة 15 ميلاية في عهد الإمراطور منج في (Ming Ti) من أسرة هان ، وكان اليانديت كاسياپا رسولها إلى الصن ثم تلته سلسلة من المعلمين الآخرين العظاء . وكانت أيام الدعاية البوذية العظيمة في الصين هي القرنان الثالث والرابع الميلاديان ثم لقيت اضطهادات محزنة ثم عادت فنشطت من جديد وأخذت تبرز وتشتهر قبيل ظهور أسرة تانج .



﴿شهه) هاريتي

على أن اليوذية وجدت في بلاد الصن ديانة شعبية منتشرة قد توطدت أركانها من قبل ، هي الديانة التاوية (Taoism) وهي صورة متطورة لما كان يزاوله ذلك الشعب منذ سميق الأزمان من سحربدائي عتيق وممارسات خفية . وأعاد تشــانج تاولنج (Chang Taoling) تنظيمها كعبادة متمنزة في زمان أسرة هان . ومعنى كلمة تاو (Tao) هو الطريق ، وهذا يشاكل فكرة «النهج الآري» مشاكلة وثيقة . وابتدأ الأمر بأننشب الكفاح بين الديانتين ، ثم لم تليثا أن انتشرتا جُنباً إلى جنب ولحقتهما تغييرات متشاسمة ، حتى لقد أصبحت المظاهر متشامة ، حتى لقد أصبحت المظاهر الحارجية اشعارها في الوقت الحاضر بالغة التشاكل . والتقت البوذية أيضاً بالكونفوشيوسية أو الكونفوشيانية وهي عقيدة تكاد تكون أقل من التاوية من حيث الطابع اللاهوتي وأقرب إلى قانون للسلوك الشخصي . ثم التقت آخر الأمر بتعاليم لاوتسي (Lao Tse) وهو لا فيلسوف أخلاقي فوضوى يناصر السلام ومذهب النشوء والارتقاء » . ولم تكن عبادته هذه ديانة قدر ما كانت دستوراً فلسفياً للحياة . ثم اندمجت تعاليم لاو تسي أو (لاهو تسي ) فيا بعد في الديانة التاوية على يد تيشن توان (Chen Tuan) مؤسس التاوية الحديثة .

وكان كونفوشيوس ( Confucius ) مؤسس الكونفوشيوسية يعيش كذلك في القرن السادس ق . م . شأن المعلمين العظيمين الحنوبيين ( لاو تسى وجوتاما ) . وتتجلى في سيرته بعض أوجه شبه شائقة بينه وبين بعض الفلاسفة الإغريق في القرنين الحامس والرابع وإن فاقوه نزوعاً إلى السياسة .



ش ٩٦ - صورة صينية لكوانيين

ويقع القرن السادس ق . م . في المدة التي خصصها المؤرخون الصينيون لأسرة تشاو (Chow) ولكن كان حكم تلك الأسرة لا يتجاوز أيامئذ الحكم الإسمى إلا قليلا . فكان الإمبراطور يقوم بالقرابين التقليدية المقدمة من ابن السماء، ويحظى ببعض مظاهر عند حد الولاية الإسمية على بلاد الصين على إن رقعة مملكه لم تكن لتعادل سدس بل إن رقعة مملكه لم تكن لتعادل سدس الصين في الوقت الحاضر . ولقد سبق أن القينا نظرة إلى مجريات الأمور في الصين في ذلك الزمان . وإذ كانت الصن بالفعل في ذلك الزمان . وإذ كانت الصن بالفعل

مجموعة من الولايات المتحاربة مفتوحة الفجاج للبرابرة الشماليين . وكان كونفوشيوس فرداً من الرعايا في إحدى تلك الولايات ، وهبي ولاية « لو »

(Lu) وهو أرستقراطى المولد وإن سأ رقيق الحال . وبعد أن تقلد عدة مناصب حكومية ، أقام فى «لو » ضرباً من الأكاديمية يبعى به اكتشاف الحكمة وبثها فى الناس . كذلك نجد كونفوشيوس يجول من ولاية إلى ولاية فى الصين لعله بجد أميراً يتخده مستشاراً ناصاً له ، ويجعل بلاطه مركزاً لعالم يعمه الإصلاح . وكذلك ذهب أفلاطون بعد ذلك بقرنين وبين جنبيه نفس تلك الأمنية والروح بالضبط إلى الطاغية ديونيسيوس فى صقلية ليصبح مستشاراً له . ولقد ذكرنا من قبل موقف أرسطو وإيزوقراط حيال فيليب المقدوني .

قامت تعاليم كونفوشيوش حول فكرة الحياة النبيلة التي تمثلها في شخص معيارى أو مثل أعلى هو الرجل الأرستقراطي . وغالباً ما تترجم هذه العباره في اللغة الإنجليزيّة باسم الشخص الأسمّى ، ولكن لما كانت كلمتًا « الأسمّى » و «الشخص» قد صارت ككلات «المحترم» و «الموقر» و «الوجيه» من زمان بعيد ألفاظاً تتضمن معنى السباب والسخرية التي تنطوى على شيء من التهكم ، فليس في ترحمتها على هذه الشاكلة إنصاف للكونفوشيوسية ، فإن موسسها قدم بالفعل إلى زمانه المثل الأعلى للرجل المخلص الذى وهف حياته على الخدمة العامة . وكانت الناحية سعامة على أقصى درجة من الأهمية في نظره . وكان الرجل مفكراً سياسياً إنشائياً أكثر من جوتاما أو لاو تسي . وكان ذهنه فى شغل شاغل يحالة الصين ، فحاول أن يخلق الرجل الأرستقراطي مبتغياً بن ذلك بوجه خاص إنشاء الدولة النبيلة . وإنا لنستطيع أن نقتبس هنا بعض ما قال · « من المستحيل أن يعتزل المرء العالم ، وأن يخالط الطيور والوحوش التي لا يجعمنا وإياها تشاكل ولا تـآلف ، فمن ذا الذي ينبغي لي أن أخالطه من الناس إن لم أخالط من يتألمون ويشقون ؟ ، ذلك أن هذه الفوضى التي تعم الدنيا هي الشيء الذي يحتاج إلى جهودي ، ولو أن المبادىء الحقة كانت هي السارية في أرجاء المملكة ، لما كانت بي أي حاجة إلى تغيير حالتها » . ويبدو أن الدعامة السياسية التى تقوم عليها تعاليمه تدخل فى خصائص التعاليم الأخلاقية لأهل الصين . ففيها من الاهتمام بالدولة والإشارة المباشرة إليها أكثر مما فى معظم العقائد الهندية والأوربية : الحلقية منها والدينية سواء . وعُين حاكماً فترة من الزمان فى تشنج تو ( Chung·tu ) وهى إحدى مدن دوقية « لو » وهناك حاول أن ينظم الحياة تنظيماً خارقاً للعادة ، وأن يخضع بالفعل كل علاقة وكل عمل لقواعد ثابتة من أدب اللياقة المحكم التفاصيل . لقد صارت تعاليمه تفرض على الناس كافة ، وهى « مراسم ومرعيات فى كل جزء من تفاصيلها كالتى لا تُرى إلا فى بلاطات الملوك وقصور علية القوم . وأصبحت كل شئون الحياة اليومية خاضعة لقواعد جامدة ، حتى الطعام الذى قد تتناوله طبقات الناس المختلفة امتدت إليه يد التنظيم ، كذلك فرق بين الذكور والإناث فى الطرقات . بل إن سُمنك النعوش وشكل القبور وموقعها ، قد خضعت هى أيضاً للتنظيم » .

وكل هذا ، على حد قول الناس ، صيني (١) جداً . فما من شعب آخر عالم الأخلاق والاستقرار الاجتماعي قط عن طريق آداب السلوك كالشعب الصيني ، ومع ذلك فقد كان لأساليب كونفوشيوس أثر هائل في الصين على كل حال ، وما من شعب في العالم اليوم له مثل هذه التقاليد العامة الشاملة من آداب اللياقة وضبط النفس .

ثم تقوضت بعد ذلك سلطة كونفوشيوس على مولاه الدوق ، فاعتزل الحياة العامة من جديد . وتكدر صفو أيامه الأخيرة بوفاة نفر من أنجب تلاميذه الذين كان يرجى منهم خير عظيم . وقد قال : « ليس هناك من حاكم ذكى ينهض ليتخذني معلماً له ، وها قد دنا أجلى ! » .

على أنه مات ليخلد . ويقول هيرث ( Ffirth ) : « لا مجال للريب أن كونفوشيوس كان له فى تطور الخلق القومى الصيني أثر أعظم مما لكثير من

<sup>(</sup>١) صيني هنا بمني عقيم أو عجيب . (المترجم)

الأباطرة مجتمعين ، فهو لذلك أحد الشخصيات الأساسية الى يجب تأملها في كل تاريخ يكتب عن بلاد الصين . فأما تمكنه من التأثير على قومه إلى مثل هذه الدرجة ، فإنه كما يبدو لى راجع أكثر ما يرجع إلى صفات الشعب أكثر منه إلى شخصيته هو نفسه . فلو أنه عاش في أي جزء آخر من العالم فلر بما نسي الناس اسمه . وكما رأينا ، أقام ذلك الرجل خلقه وآراءه الشخصية عن حياة الإنسان بعد أن درس دراسة وافية بعض الوثائق المتصلة اتصالا وثيقاً بالفلسفة الأخلاقية التي أنبتتها الأجيال السابقة ، فالذي بشر به بين معاصريه لم يكن إذن جديداً كل الحدة عليهم . بيد أنه - بعد أن سمع بنفســـه أثناء دراسته للسجلات المدونة القديمة صوت حكماء الماضي خفيضاً خافتاً \_ أصبح بوقاً يسمع الصم وحاكياً ينقل للشعب تلك الآراء التي استخلصها من التطور الأول للشعب نفسه . . . وليس ما بلغته شخصية كونفوشيوس من الآثر العظيم في الحياة القومية الصينية راجعاً فحسب إلى كناباته وتعاليمه كما سجلها أناس آخرون ، بل يرجع كذلك إلى أفعــاله . فقد أصبح خلقه الشخصي كما وصفه لنا تلاميذه وكما توضحه لنا بيانات من تلاّه من الكتبّاب ــ وليس بعيداً أن يكون بعضها بأجمعه من بنات الأساطير ــ المثال الذي يحتذيه ملايين ممن جبلوا على تقليد السلوك الظاهر لرجل عظيم . . . فبكُّل ما كان يأتيه على الملأ من أفعال ، كان ينظم ويصاغ بأدة، تفاصيله طقوساً ومرعيات ، ولم يكن ذلك من مستحدثاته ، لأن التزام المرعيات في الحياة ظل على الدوام موضع عناية الصينيين قبل كونفوشيوس بقرون كثيرة . ولكن سلطانه ومثاله المحتذى كان لها أثر كبير فى تخليـــد ما كان يعتبره واجبات اجتماعية لازمة .

وكانت نعاليم لاو تسى (لاهو تسى) ، الذى ظل زماناً طويلا أميناً للمكتبة الإمراطورية فى عهد أسرة تشاو ، أكثر إمهاماً وخداعاً وتملصاً من تعاليم كونفوشيوس. ويلوح أنه دعا المحتمع دعوة الرواقيين (Stoics) إلى عدم المبالاة عما فى العالم من مسرات وسلطان ، كما دعا إلى العودة إلى حياة بسيطة

تخيلها للماضى السحيق . وخلف لنا كتابات ، إلا أنها مقتضبة جداً فى أسلومها ، شديدة الغموض فى معانيها . حتى لكأنى به يكتب فى ألغاز . وبعد وفاة لاوتسى ألم بتعاليمه ما ألم بتعاليم جوتاما بوذا من قبل من فساد ، وأضيف إليها الشيء الكثير من الأساطير وأدخلت إليها أفكار خرافية ومرحيات شديدة التعقيد والشدوذ . على أن تعاليم كونفوشيوس لم تثقل بمثل هذه الإضافات لأنها كانت واضحة محدودة مستقيمة صريحة لا تسمح بتدسس مثل هذه التشويهات الملتوية .

ويتحدث الصينيون عن البوذية وعن مبادئ لاوتسى وكونفوشيوس باسم التعاليم الثلائة . وهي تكوَّن مجتمعة الأساس ونقطة التحول لكل ما تلاها من تفكير صيني . ودراستها بدقة إنما هي توطئة ضرورية لتأسيس أي رابطة ذهنية وخلقية صحيحة بن الشعب العظيم في الشرق وبين العالم الغربي .

ويلاحظ أن هناك أموراً معينة يتفق فيها جميع هؤلاء المعلمين الثلاثة ، اللذين يعتبر جوتاما أعظمهم وأعمقهم غير منازع ، وهو الذي تتسلط تعاليمه إلى يومنا هذا على فكر الغالبية العظمى من الكائنات البشرية كما أن هناك مظاهر بعينها تتباين فيها تعاليمهم مع الأفكار والمشاعر التى قدر لها أن تسيطر على العالم الغربي على الفور . فهى أولا تعاليم شخصية سمحة ، تعاليم طريق ونهج وطبقة نبيلة ، وليست مبادئ كنيسة ولا هي تسن قاعدة عامة . وهي لاتحبذ عبادة الآلهة الشائعين كما أنها لا تنكر وجودها . وبجب أن نلحظ أن الفلاسفة الأثينيين ، كانوا على نفس الانفصال عن النواحي اللاهوتية ، فكان سقراط على أتم الاستعداد أن ينحيى في أدب لأي إليه تقريباً وأن يقرب القرابين طبقاً للأوضاع المألوفة مع احتفاظه بأفكاره الحاصة . وهذا الاتجاه هو النقيض الصراح للحالة العقلية التي كانت ثنبثتي وتنمو في مجتمعات اليهود في أرض اليهودية ومصر وبلاد بابل ، التي كانت فكرة الرب الواحد لديها هي الأولى المقدمة على كل ما سواها . ولم يظهر لدى كل من جوتاما أو لاهوتسي أو كونفوشيوس أي أثر مهما صغر لفكرة «الرب الغيور» :

ذلك الرب الذى لا يسمح بوجود «أى أرباب أُخر معه » رب للصدق المر والحق الصارم لا يسمح بأى اعتقاد خنى فى السحر أو العرافة أو العادات القديمة أو أى عبث بالوحدة المطلقة للأشدياء.

#### ٦ - مفاسد البوذية

كانت عاقبة تعصب العقل اليهودى وعدم تسامحه ، أن احتفظ بعقيدته الأساسية صافية نقية . فإن إغفال المعلمين الشرقيين العظاء اللاهوت ووقوفهم منه على حال لا محبذونه فيها ولا ينكرونه ، قد أتاح من الناحية الأخرى الفرصة منذ البداية الأولى أمام التفسيرات النفصيلية المحكمة وتجمع الطقوس . وفيا عدا إصرار جوتاما على تحرى «الآراء الصائبة» ، وهو المبدأ الذى كان من السهل إغفاله لم يكن هناك أى عنصر «لتطهير النفس» في أى من البوذية أو التاوية أو الكونفوشيوسية . ولم يكن هناك أى تحريم فعال لمارسة الحرافات وإنهاض الأرواح واستدعائها والتعازيم والسجود والعبادات الإضافية (النوافل) . ومن ثم سرت في العقيدة منذ مراحلها الأولى إضافات وزيادات اطردت وتواصلت على مر الزمان . فإن العقائد الحديدة التقطت معظم الأدواء المعيبة بالديانات الفاسدة التي حاولت أن تحل محلها . فأخذت عنها الأصنام والمعابد والملابح والمهابد والمانح والمانح والمهابد والمانح والمهابد والمانح والمهابد والمانح والمهابد والمانح والمهابد والمانع والمهابد والمانع والمهابد والمهاب

والتبت اليوم قطر بوذى ، ومع ذلك فلو أن جوتاما بُعثمن قبره حياً للهب من أقصى التبت إلى أقصاها باحثاً عن تعاليمه بلا جدوى . وسيجد هناك ذلك الطراز العتيق من حكام البشر ، وهو الملك الرب متوجاً وممثلا في شخص الدالاى لاما (Dalai Lama) الذى هو (البوذا الحي) . وسيجد في لهاسا (Lhasa) معبداً فخماً غاصاً بالكهنة والرهبان واللامات \_ وهو (أي جوتاما) الذى لم تكن مبانيه إلا الحصاص والذى لم يكن له أى كهنة .

وإنه ليشهد فوق هيكل مرتفع صما ذهبياً ضخماً يخبرونه أنه يسمى «جوتاما بوذا». وإنه ليسمع صلوات ترتل أمام ذلك الرب ، وبرى نواميس وسنناً فيها آثار مبهمة لأشياء مألوفة لديه وتتمتم على سسبيل الاستجابة . وتلعب الأجراس والبخور والسجود دورها في هذه المراسم المدهشة . ويدق جرس في لحظة من لحظات الصلاة وترفع مرآة ، بينا تزيد الجاعة بأسرها في انحنائها إمعاناً في المهابة والتوقير !!

وإنه ليستكشف حول هذه المنطقة القروية البوذية كثيراً من الآلات الصغيرة ، وهي عجلات هوائية (١) ومائية صغيرة تدور ، وقد كتبت عليها صلوات محتصرة . وسيعلم منهم أنه كلما دارت هذه الأشپاء الصغيرة دورة احتسبت مقتضاها صلاة . وهو لا بد سائل : « لمن ؟ » . وفضلا عن ذلك فإنه سيجد عدداً من ساريات الأعلام في البلاد تحمل رايات حميلة من الحرير ، ورايات حريرية نقشت عليها هذه العبارة المحيرة « Com Mani padme hum ومعناها « الحوهرة في اللوتس » . وسيعلم أنه كلما رفرفت الراية كتبت



( ش ٩٧ ) خريطة توضح انتشار البوذية

<sup>(</sup>١) وهي العجلة التي يصنعها الأطفال في مصر ويسمونها أبو رياح (المترجم)

صلاة نافعة جداً للسيد الذي دفع ثمن الراية وللبلاد عامة . وهناك حماعات من العال يستخدمهم الأتقياء من الناس ليضربوا في أرجاء البلاد وهم يحفرون هذه العبارة النفيسة فوق جوانب الصخر والأحجار . وسيدرك آخر الأمر أن هذا هو كل ما استخلصه العالم من ديانته !! وتحت هذا البريق الحلاب المتألق دفن « النهج الآرى » الموصل إلى صفو النفس وسكونها .

سبق أن أشرنا إلى خلو البوذية البدائية من كل فكرة تقدمية ، وهى هذا أيضاً مباينة لليهودية . ففكرة الوعد أضفت على اليهودية صفة لم تظهر فى أية ديانة سابقة أو معاصرة ، صفة أصبحت اليهودية بسببها ديناً تاريخياً أخاذاً ، كما بررت عدم تسامحها العنيف لأنها كانت ترمى إلى هدف . وبالرغم من صدق تعاليم جوتاما وعمق الناحية السيكولوچية فيها ، فإن البوذية ركدت وأسنت وفسدت بسبب خلوها من تلك الفكرة التوجيهية . ولا بد لنا من الاعتراف بأن اليهودية فى أدوارها الأولى ، لم تتغلغل إلا قليلا فى نفوس الناس ، فتركتهم سادرين فى شهواتهم وأشحاء مقترين وعلمانين قد استهوتهم الدنيا أو معتقدين فى الحرافات . ولكن اليهودية بفضل ما بذلته من وعد مقنع وما توافر لها من زعامة ربانية لحدمة غايات قدسية ظلت بالمقايسة إلى البوذية نشطة متوقدة متطلعة إلى المستقبل ، مثل حسام بجد على الدوام من يعنى بصقاله .

# ٧ ــ مجال البُوذية الحالى ِ

ازدهرت البوذية فى الهند ردحاً من الزمان. بيد أن البراهمانية بما لها من المدهرة كثيرة وأضرب شي من عقائد لا نهاية لها ، ظلت على الدوام مزدهرة إلى جوارها ، ثم أخذت هيئة البراهمة تزداد قوة ، حتى استطاعوا آخر الأمر أن ينقلبوا على هذه العبادة التي تنكر الطوائف ، وأن يطردوها من الهند طرداً تاماً . وليس هذا موضع قصة هذا الكفاح . فقد حدثث

اضطهادات استتبعت ردود أفعال ، ولكن ما كاد القرن الحادى عشر ينزغ ، حتى كانت تعاليم البوذية خمدت فى الهند اللهم إلا فى ولاية أوريسا . على أن الشيء الكثير من وداعتها وإحسانها قد أدمج فى المرهمانية .

وهى ما تزال على قيد الحياة فى مناطق مترامية من العالم . ولعل تعاليم جوتاما الأصلية عند ما تتصل بالعلم الغربى وعندما ينفخ فيها التاريخ من روحه ، وحين تنتعش وتنتى من الشوائب ــ تستطيع أن تقوم مع ذلك بدور عظيم فى توجيه مستقبل البشر ومصيرهم .

على أنه عند ما أفلتت الهند من يد « النهج الآرى » زال سلطانه من حياة كل الشعوب الآرية . ومن عجب أن يلحظ المرء أنه بينها الديانة الآرية الوحيدة العظيمة تكاد اليوم تكون مقصورة قصراً تاماً على الشعوب المغولية ، فإن الآريين أنفسهم أصبحوا تحت سلطان دينين هما المسيحية والإسلام وهما كما سبرى ساميان خالصان . وتتخذ البوذية والتاوية والمسيحية على السواء أثواباً من الطقوس والمراسم التي يلوح أنها مستقاة عن طريق الهلينين من مصر – أرض المعابد والكهانات ، ومن العقلية الأشد بدائية وأولية ، عقلية الشعوب الحامية السمراء .



# الكِمَّابُ البُخامَنُ قيام الإمبراطورية الرومانية وانهيارها

# الفصل كخامِـشوالعشو<sup>ن</sup> الجهوريتان الغربيتان

إ - بدأيات اللاتين .
 إ - بدأيات اللاتين .
 إ - بدأيات اللاتين .
 إ - الحرب الپونية الأولى .
 إ - كاتو الأكبر وروح كاتو الحرب الپونية الثانية .
 إ - الحرب الپونية الثالثة .
 إ - الحرب الپونية الثالثة .

. ٩ ــ مقارنة الجمهورية الرومانية بدولة حديثة .

## ١ \_ بدايات اللاتين

من الضرورى الآن أن نتناول تاريخ الحمهوريتين العظيمتين للاتين ظهرتا في البحر المتوسط الغربي ، وهما روما وقرطاچة (١) وأن نبين لك كيف نجحت روما في الاحتفاظ طوال أجيال كثيرة بإمبراطورية تكاد تكون أعظم من تلك التي حققها الإسكندر الأكبر بفتوحه . بيد أن هذه الإمبراطورية الحديدة كانت كما سنحاول أن نوضح لك بناء سياسيا يختلف في طبيعته أبلغ المحتلاف عن أية إمبراطورية من الإمبراطوريات الشرقية التي سبقتها . وقد انقضت أجيال عدة كانت تجرى في غضونها تغيرات هائلة في تكوين المحتمع الإنساني وفي أحوال العلاقات الاجتماعية بين طبقاته . وكانت مرونة التعامل بالنقود وقابليتها للتداول قد أخذت تصبح قوة يعتد مها ، ولها ككل القوى في الأيدى غير الحبيرة خطرها على الشئون البشرية ، فكانت آخذة

<sup>(</sup>۱) قرطاچة : جرت عادة كثير من المؤرخين بكتابتها (قرطاچنة) وهو خطأ ذائع . والصحيح هو (قرطاچة) أو (قرطاچ) كما يسميها أهل تونس أنفسهم . أما قرطاچنة قهمى مدينة بأسبابيا . (المترجم)

بأسباب تغيير العلاقات بن الأغنياء والدولة وبينهم وبن إخوابهم المواطنين الفقراء . لم تكن هذه الإمراطورية الحديدة وأعنى بها الإمراطورية الرومانية ، من صنع فاتح عظم ، على النقيض من كل الإمراطوريات السابقة . لم يكن منشوها راجعاً إلى عاهل كسرجون أو تحتمس أو نبوخد ناصر أو قورش أو الإسكندر الأكر أو قندراجوبتا (جندركيت) ، وإنما هي من صنع جمهورية . ثم إنها تولدت واتسعت عكم نوع من الضرورة ونتيجة لقوى جديدة تعمل على التركيز والتوحيد وتتجمع ويتزايد نفوذها باطراد في شئون البشر .

على أنا نرى أن نبدأ الحديث بإلمامة بسيطة بالأحوال السائدة فى إيطاليا فى القرون السابقة لظهور روما فى قصة العالم .

والراجع أن إيطاليا قبل سنة ١٢٠٠ ق. م. أعنى قبل قيام الإصراطورية وحصار طروادة وتدمير كنوسوس النهائى وبعد عصر أمنحوتب الرابع كانت كأسبانيا لايزال يسكنها فى معظم الأمر شعب أبيض داكن ينتمى إلى الحنس الأيبرى الأصلى الذى هو جنس البحر المتوسط الأساسى القديم . والراجع أن هولاء السكان الأصليين كانوا متأخرين قليلى العدد . ولكن الآريين كانوا قد أخلوا من قبل ينحدرون جنوباً فى إيطاليا كما فعلوا فى بلاد الإغريق . ولم تأت سنة ١٠٠٠ ق. م. حى كان المهاجرون من الشيال استقبروا وانتشروا فى معظم شهال إيطاليا ووسطها . وكما من اللغات الآرية هى المحموعة الإيطالية وهى أقرب إلى الكلتية الحايلية من اللغات الآرية هى المحموعة الإيطالية وهى أقرب إلى الكلتية الحايلية من وجهة النظر التاريخية هى تلك الى تتكلمها القبائل اللاتينية النازلة فى السهول الواقعة جنوبى وشرقى بهر التبر . وكان الإغريق فى نفس الوقت السهول الواقعة جنوبى وشرقى بهر التبر . وكان الإغريق فى نفس الوقت ويعبرونه إلى جنوبى إيطاليا وصقلية مستقرين فيهما هناك ، ثم أنشأوا

فيا بعد المستعمرات على طول ساحل الريفييرا الفرنسي وأسسوا مرسيليا في بقعة كانت تشغلها مستعمرة فينيقية عتيقة . وثمة شعب شائق آخر هبط إيطاليا عراً وهم شعب قوى الشكيمة متين العضل ضارب إلى السمرة كما يستنتج ثما خلفوه من صور لانفسهم . وأغلب الظن أنهم قبيلة من أولئك الإيجيين البيض الداكنين اللين كان الإغريق يدفعونهم دفعا خارج بلاد اليونان وآسيا الصغرى والجزر الواقعة فيا بينهما . لقد ذكرنا من قبل قصة كنوسوس وأهالي كريت واستقرار ذوى قرباهم الفلسطينيين في أرض فلسطين . فهولاء الإترسك : (الإتروريون) كما كانوا يسمون في إيطاليا عرفوا حتى في الأزمنة القديمة بأنهم من أصل أسيوى . ولعل من المغرى عرفوا حتى في الأزمنة القديمة بأنهم من أصل أسيوى . ولعل من المغرى بالإينيادة ( Aeneid ) وهي ملحمة الشاعر اللاتيني قرچيل التي تنسب فيها المدنية باللاتينية إلى نازحين طرواديين من آسيا الصغرى (على أن الطرواديين اللاتينية إلى نازحين طرواديين من آسيا الصغرى (على أن الطرواديين أن الطرواديين وقد فتح هذا الشعب الإتروسكي معظم إيطاليا شهالى نهر التيبر منتزعين وقد فتح هذا الشعب الإتروسكي معظم إيطاليا شهالى نهر التيبر منتزعين وقد فتح هذا الشعب الإتروسكي معظم إيطاليا شهالى نهر التيبر منتزعين وقد فتح هذا الشعب الإتروسكي معظم إيطاليا شهالى نهر التيبر منتزعين وقد فتح هذا الشعب الإتروسكي معظم إيطاليا شهالى نهر التيبر منتزعين وقد فتح هذا الشعب الإتروسكي معظم إيطاليا شهالى نهر التيبر منتزعين وقد فتح هذا الشعب الإتروسكي معظم إيطاليا شهالى نهر التيبر منتزعين وقد فتح هي أن المهر التيبر منتزعين وقد فتح هي أن المهر التيبر منتزعين وقد فتح هي أن المهر التيبر منتزعين وقد فه والمهر التيبر منتزعين ويوليا والمهر والمه



(ش ٩٨) خريطة الحوض الغربي للبحر المتوسط

إياه من القبائل الآرية التي كانت متناثرة في أرجاء تلك البـــــلاد . ولعل الإترسك كأنوا يحكمون شعوباً إيطالية مقهورة وبذلك قلبوا الوضع الذي كان جارياً في بلاد الإغريق حيث كان الآريون هم الأعلون .

وربما كانت خريطة حوض البحر المتوسط الغربي تمثل على وجه التقريب الحالة السائدة حوالى ٧٥٠ ق. م. وهي تبين أيضاً مستقرات التجار الفينيقيين على امتداد شواطئ أفريقيا وأسبانيا التي كانت قرطاچة أعظمها شأناً.

كان الإترسك أشد الشعوب المقيمة فعلا فى إيطاليا مدنية وحضارة . فكانوا يبنون قلاعاً منيعة على طراز فن العارة الميسينى وضربوا فى صناعة المعادن بسهم ، وكانوا يستعملون خزفاً إغريقياً فاخراً . وكانت القبائل اللاتينية على الضفة الأخرى من التيبر همجية بالقياس إليهم .

كان اللاتين لا يزالون شعباً زراعياً متأخراً خشناً . وكان مركز عبادتهم معبدا أقيم لرب القبيلة چوبيتر أى المشترى على جبل ألبان كما هو مبين غريطة «اللاتيوم فى عهده الأول (ش ٩٩) » . وهناك كانوا مجتمعون لإقامة كبريات حفلاتهم على نحو يشبه كثيراً الاجتماعات القبلية القديمة التي تخيلناها من قبل فى آفبورى (Avebury) . ولم يكن موضع اجتماعهم هذا مدينة من المدن بل مكاناً عالياً صالحاً لأن مجتمعوا فيه ، ولم يكن به سكان يقيمون هناك بصفة مستديمة . ومهما يكن من شيء فإن الحلف اللاتيني كان يضم اثني عشر بلداً . وكان هناك عند نقطة معينة من الميبر مخاضة تتبادل عندها التجارة بين اللاتين والإترسك . وعند هذه المخاضة نشأت بدايات روما حيث يلتي المتجرون ، ووجد اللاجئون من البلدان الاثنى عشر فى هـــذا المركز التجارى ملاذاً ومرتزقاً . ونشأ على التلال السبعة عشر فى هــذا المركز التجارى ملاذاً ومرتزقاً . ونشأ على التلال السبعة بالقرب من المحاضة عــدد من المستقرات اندجت آخر الأمر فأصبحت مدينة واحدة .

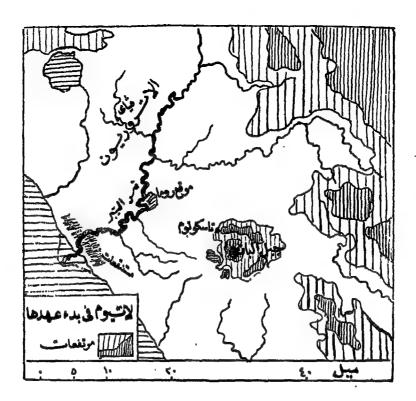

وقد ترامى إلى سمع معظم الناس قصة الأخوين رومواوس ( Romulus ) وربحوس ( Remus ) اللذين أسسا روما ، والأسطورة التي تروى كيف تعرضا في طفولتهما للهلاك وكيف آوتهما ذئبة وأرضعتهما . والمؤرخون العصريون لا يعيرون هذه القصة أدنى قيمة . ويذكر عام ٧٥٣ ق.م. بوصفه تاريخ تأسيس روما . ولكن وجدت تحت الفوروم الرومانى قبور للإتروريين برجع تاريخها إلى عهد أقدم من ذلك بكثير ، وما يسمونه قبر رومولوس إنما يحمل كتابة إترسكية لم يستطع أحد حل رموزها .

ولم تكن شـــبه جزيرة إيطاليا أصبحت بعد ُ تلك الأرض الباسمة بالكروم وحدائق الزيتون الى صار إليها حالها منذ ذلك الحين ، بل كانت لا تزال أرضاً موحشة مليئة بالمستنقعات والغابات ، يرعى الفلاحون فيها

أغنامهم ويقطعون الغابات للاستفادة بالأرض . ولم تكن روما — وموقعها كما نعلم على الحدود بين اللاتين والإروريين — فى موقع شديد المنعة يساعد على الدفاع ، وربما كان هناك فى بادئ الأمر ملوك لاتينيون فى روما . ثم يبدو أن المدينة سقطت فى أيدى عواهل الإروريين الذين أدى طغيابهم آخر الأمر إلى طردهم ، ومن ثم أصبحت روما حهورية ناطقة باللاتينية ، وكان طرد الملوك الإروريين من روما فى القرن السادس ق.م. على حين كان خالفاء نبوخذ ناصر يتولون الأمر فى بابل برضاء الميديين ، وبيما كان كونفوشيوس يبحث عن ملك يصلح من فوضى بلاد الصين ، ويوم كان جوتاما يعلم والنهج الآرى » لتلاميذه فى بنارس .

ولسنا بمستطيعين أن نتحدث هنا في أى تفصيل عن الكفاح بين الرومان والإتروريين، كان الإتروريون أحسن تسلحاً وأكثر تمدناً وأوفر عدداً. وكان الراجع أن تدور الدوائر على الرومان لو أنهم اضطروا إلى مقاتلتهم منفردين. ولكن منى الإترسك (الإتروريون) بكارثتين أوهنتا قواهم إلى حد أن الرومان استطاعوا آخر الأمر أن يغلبوهم غلبة تامة. وكانت أولى هاتين الكارثتين حرباً مع إغريق سيراقوزة بصقلية انتهت بتدمير الأسطول الإتروري ( ٤٧٤ ق. م. ) . والكارثة الثانية هي غارة عظيمة شنها الغال من الشهال على إيطاليا . احتشد هوالاء القوم وانتشروا في شهال إيطاليا واحتلوا وادى نهر يو حوالي نهاية القرن الحامس ق. م . كما احتشد فرو قرباهم بعد ذلك بقرنين وهبطوا على بلاد الإغريق وآسيا الصغرى واستقروا في غلاطيا وبذلك وقع الإتروريون بين المطرقة والسندان . وبعد حرب طويلة في فترات متقطعة استطاع الرومان أن يستولوا على فياى وهي قلعة إترورية على بضع أميال من روما ، ما فتئت حتى ذلك الحين مصدر تهديد ومضايقة لهم .

وإلى فترة الكفاح هذه بين الرومان وبين « التاركوينين » من ملوك الإتروريين يشير كناب اللورد ماكولى: «أناشيدروما القديمة Lays of Ancient » المعروف لدى كل تلميذ في انجلترة .

على أن غزو الغال كان إحدى تلك الأعاصير التي تعصف بالشعوب عصفاً فلاتذر شيئاً على حاله . فإمهم واصلوا غاراتهم قُدُماً في شبه الجزيرة الإيطالية ، وهم يحربون كل شبر في إروريا<sup>(۱)</sup> حتى استولوا على روما ومهبوها ( ٣٩٠ ق.م.) . وقاومهم قلعة الكاپيتول ( كما تقول الأساطير الرومانية التي يلتي عليها الشك بعض ظلاله ) ، وهذه أيضاً كاد الغال أن يأخذوها على غرة ليلا لو لم توقظ حركة تسللهم بعض الأوزات فصاحت يأخذوها على غرة ليلا لو لم توقظ حركة تسللهم بعض الأوزات فصاحت أدراجهم إلى الشهال ، إذ كانوا غير مزودين بالقدر الكافي مما يلزم عمليات الحصار من عتاد ، وربما كان تفشى المرض في معسكرهم سبباً آخر فيا الحصار من عتاد ، وربما كان تفشى المرض في معسكرهم سبباً آخر فيا أصابهم من كوارث . ومع أنهم قاموا بغارات تالية فإنهم لم يصلوا بعد ذلك قط إلى روما .

وكان قائد الغال الذين نهبوا روما يدعى برينوس ( Brennus ). وبروى عنه الرواة أنه بينا كان ذهب الفدية في الميزان تنازع القوم حول صحة وزن الصنجة وتعادل الكفتين . فما كان منه إلا أن ألتي بسيفه في كفة الميزان قائلا : « الويل للمغلوب Voe victis » . وهي عبارة لزم شبحها حتى وقتنا هذا كل مناقشة جرت في شئون الفديات والتعويضات .



(ش ١٠٠٠ – ) إسراق الموتى « استثنال إترورى »

من نفسها زعيمة للقبائل اللانينية . إذ يلوح أن احتراق المدينة الكبرى

<sup>(</sup>١) إتروريا : إقليم قديم في الجزء الغرب من أواســط إيطاليا . وهو موطن الإتروريين (الإترسك) . (المترجم)

استنهض همتها بدلا من أن نحمد نشاطها ويقعدها عن العمل . ومهما يكن مقدار ما لقيت من الآلام – فالظاهر أن معظم جبرانها عانوا من الويلات أكثر مما عانت . ولم تأت سنة ٢٩٠ ق.م. حيى كانت روما سيدة بلاد إيطاليا الوسطى من نهر الآرنو إلى جنوبي ناپولى ، فإنها قهرت الإتروريين قهراً تاماً ، وأخذت حدودها تنتقل شهالا تبعاً لتقهقر حدود الغال ، وتمتد جنوباً بارتداد تخوم أصقاع إيطاليا الواقعة تحت السيادة الإغريقية (وهي ماجنا جرايكيا أي بلاد الإغريق العظمى) ، وبئت الحاميات ومدن المستقرات على امتداد الحدود بينها وبن الغال . ولا شك أن هذا الحط الدفاعي برجع إليه الفضل في انحراف غارات الغال وجهودهم نحو الشرق إلى بلاد اليلقان .

ولن يدهش القارئ حين يعلم — بعد الذي سبق أن قلناه عن تاريخ اليونان وعن دساتير مدمها — أن الإغريق بصقلية وإيطاليا كانوا منقسمين إلى عدد من دول المدن المنفصلة ، على رأسها سيراقوزة وتارنتم ( وهي تارنتو الحديثة) ، وأنهم لم تكن تربطهم قاعدة عامة لتوجيه الحهود أو السياسة . بيد أنهم لما أزعجهم آنداك امتداد الدولة الرومانية شخصوابأبصارهم وراء الأدرياتي طلباً للمعونه ، ووجدوها في مطامع پيروس ( Pyrrhus ) ملك إبيروس . وكان موفف هولاء الإغريق ، سكان الماجناجرايكيا حيال الرومان وپيروس ، هو نفس الموقف الذي وقفته بلاد الإغريق الأصلية بين الفرس والمقدونيين قبل ذلك بنصف قرن .

ويدكر القارئ أن اپيروس وهي أدنى جزء في بلاد الإغريق إلى عقب (كعب) إيطاليا ، كانت موطن «أوليمپياس» أم الإسكندر . ثم تلت وفاة الإسكندر تقلبات في خريطة بلاد الإغريق سريعة خاطفة لا عداد لها . فكان المقدونيون يغشون إپيروس أحياناً أو هي تظل مستقلة أحياناً أخرى . وكان پيروس من ذوى قربي الإسكندر الأكبر كما كان ملكاً ذا مقدرة وإقدام . ويلوح أنه كان يعد المبته لغزو إيطاليا وصقلية . وكان تحت

إمرته جيش جدير بالإعجاب . فكان جنود الرومان القليلو الحبرة نسبياً ضعاف الآثر لا يقدرون على شيء بإزائه في أول الأمر . إذ كان جيشه عتوى على كل الوسائل والمعدات الحربية المعروفة في زمانه ، من فيالق المشاة والفرسان التسالين وعشرين فيلا مقاتلا أحضرت من الشرق . فبدد شمل الرومان في معركة هير قليا ( ٢٨٠ ق . م .) ، ثم تعقبهم بشدة وهزمهم مرة ثانية في معركة أوسكولوم ( ٢٧٩ ملان وإياهم . ووجه همه نحو بلادهم ، ولكنه بدلا من أن يواصل تعقبهم تهادن وإياهم . ووجه همه نحو إخضاع صقلية ، وبذلك اضطر دولة قرطاچة البحرية إلى التحالف ضده : فلك أن قرطاچة لم تكن تستطيع أن تسمح بتأسيس دولة قوية فوق أرض ضقلية الشديدة القرب منها . وكان القرطاچيون برون في روما حتى ذلك الحن مصدراً للتهديد أقل خطراً عليهم من ظهور إسكندر أكبر آخر في أرض صقلية — ومن ثم ظهر أمام مصب التيبر أسطول قرطاچة ليشجع الرومان ويعملهم على استثناف القتال . ثم تحالفت روما وقرطاچة تحالفاً وثيقاً ضد الغزاة .

وقضى تدخل قرطاچة على پيروس فاعلت عرى جيشه دون أن يشتبك في معركة فاصلة . واضطر أن يتراجع إلى إبيروس ( ٢٧٥ ق .م .) بعد أن مى بكارثة في هجوم له على المعسكر الروماني في بنيفتم ( Beneventum ) . ويسجل لنا التاريخ أن پيروس عندما غادر صقلية قال إنه يغادرها لكى تصبح ميداناً للقتال بين روما وقرطاچة . ثم قتل بعد ذلك بثلاث سنوات في معركة بشوارع آرجوس .

و برجع الفضل فى انتصار الرومان على پيروس إلى الأسطول القرطاچى، واجتنت روما نصفاً كاملا من ثمرة النصر ، الذى انتقلت بسببه صقلية بأكملها إلى قرطاچة و تقدمت حدود روما جنوباً حتى أصابع إيطاليا وعقبها . وأخذت روما ترمق ببصرها منافستها الحديدة عبر مضيق مسينا . ولم تمض إحدى عشرة سنة ( ٢٦٤ ق.م . ) حتى تحققت نبوءة پيروس ، وابتدأت

الحرب الأولى مع قرطاچة ، وهى أولى الحروب البونية الثلاثة (وكلمة البونية بيونيكوس (Punicus) أي البونية أعنى الفينيفية).

#### ٢ - نوع جديد من الدولة

على أنا نكتب لفظتي « روما » ــ و « الرومان » وما يزال لزاماً علينا أن نفسر لك أي خلق من الناس كان هوالاء الذين يلعبون دورا من الفتوح لم يقم به حتى ذلك الحين غير ذوى الاعتدار والنزعات العدوانية من الملوك. كانت دولة الرومان فى القرن الحامس ق .م . حمهورية من الطراز الآرى شديدة الشبه مجمهورية إغريقية أرستقراطية . وأقدم الروايات عن حياة روما الاجتماعية تمثلها لنا على صورة مجتمع آرى بدائى جداً . « وفي النصف الثاني من القرن الخامس ق.م. كانت روما لا تزال مجتمعاً أرستقراطياً من الفلاحين الأحرار يشغلون مساحة قدرها أربعمثة ميل مربع ، وبها من السكان ما لا يزيد على وجه التآكيد عن مئة وخمسن ألفاً ، يكادون ينتثرون انتثاراً تاماً في الريف وينقسمون إلى سبعة عشر حياً أو قبيلة ريفية . وكانت معظم العائلات تمتلك مساحات صغيرة من الأرض وكوخاً صغيراً خاصاً بها يميش فيه الوالد وأولاده ويشتغلون معاً ، زارعين القمح فى أغلب أمرهم ، مع قطعة صغيرة من الكرم أو الزيتون هنا وهناك. وكانت الماشية القليلة لعدد لديهم ترعى في الأراضي المشاعة المجاورة ــ فأما ثيابهم وأدواتهم البسيطة اللازمة للزراعة فكانوا يصنعونها بأنفسهم في المنازل. ولم يكن في مستطاعهم الاختلاف إلى المدينة المحصنة إلا فى القليل النادر وعلى فترات متباعده وفى مناسبات خاصة جداً . وكانت المدينة مركز ديانتهم ومقر حكومتهم على السواء . ومها معابد الآلهة ومنازل الأثرياء وحوانيت الصناع

والتجار ، حيث يمكن المقايضة على كميات صحيح من الفمح أو الزيت أو النبيذ بالملح والأسلحة الحديدية (١) أو الآلات البذائية الحشنة » .

وقد جرى هذا المحتمع على التقاليد المألوفة التي تقسم المحتمعات إلى إذ لم يكن نصيب العبد أو الأجنبي في شئون الدونة بأعظم من نصيبه في في بلاد الإغريق . بيد أن الدستور كان نخالف أي دستور إغريتي حيث يركز قسطاً كبيراً من السلطة الحاكمة في قبضة هيئة تسمى السناتو (مجلس الشيوخ) . ولم يكن السنانو هيئة خالصة من الأعضاء الوراثيين ولا هو هيئة تمثيلية منتخبة بطريقة مباشرة . بل كان هيئة تقوم على « التعبين » . واقتصر الترشيح لها في العصر الأول على البطارقة وحدهم . وكان هذا المجلس قائمًا قبل طرد الملوك ، وكان الملك عند ذاك هو الَّذي يعين أعضاء السنانو . ولكن بعد طرد الملوك ( ٥١٠ ق.م. ) انتقلت سلطة الحكومة العليا إلى يد حاكمين منتخبين هما القنصلان ( Consuls ) . فتولى هذان أمر تميين أعضاء السناتو . وفي الأيام الأولى للجمهورية كان حق الانتخاب لوظائف التناصل أو عضوية مجلس الشيوخ مقصوراً على البطارقة ، أما العامة « الپلبيان ) فلم يتعد نصيبهم من الحكم حق النصويت لانتخاب القناصل وغيرهم من الموظفين العمومين . ولكن لم تكن لأصواتهم حتى في هذا الأمر نفس القيمة التي كانت لزملائهم المواطنين البطارقة . بيد أن أصواتهم كان لها على كل حال الوزن الكافى لحمل الكئيرين من المرشحين البطارقة على التودد للعامة وإظهار قدر من الاهبام بآلامهم ومظالمهم تتفاوت درجة إخلاصه . هذا إلى أن العامة في العهود الأولى للدولة الرومانية لم يحرموا من تولى الوظائف العمومية فحسب ، بل من التراوج مع طبقة البطارقة . وبدسي أن إدارة

شئون الحكم كانت قبل كل شيء شأناً اختص به البطارقة

أرستقر اطياً لا شك فيه ، وكان تاريخ روما الداخلي في فترة القرنين ونصف القرن الممتدة بين طرد « تاركوين الصليف » آخر ملك الروري وبين بداية الحروب اليونية الأولى ( ٢٦٤ ق.م. ) فترة صراع على السيادة بين هاتين الطبقتين البطارقة واليليز أي النبلاء والعامة . كان في الواقع عظيم الشب بالصراع بين الأرستقراطية والديمقراطية ، في دول المدن الإغريقية . وكما هو الحال في بلاد الإغريق كانت بالمجتمع طبقات بأسرهاما بين أرقاء وعبيد معتقين ورجال أحرار لا أملاك لهم وغرباء ومن إليهم وهم جيعاً بمعزل عن الكفاح ودونه في الدرك الأسفل . ولقد لاحظنا من قبل الفارق الحوهري بين الديمقراطية الإغريقية وبين ما يسمى باسم الديمقراطية اليوم في العالم. وثمة كلمة أخرى يساء استعالها وهي اصطلاح الپروليتارية (Proletariat) الروماني الذي تطلق في مصطلح عصرنا هذا على كل من ليس لهم ممتلكات في دولة حديثة . فإن حماعة البروليتارية كانت تدل في روما على قسم من المواطنين ذوى المؤهلات الكاملة بمن لهم الحق في التصويت على شريطة أن لا تقل قيمة ممتلكاتهم عن ١٠,٠٠٠ آس نحاسي ٨٥ (أي ٢٥٧ جنيهاً). وكانوا طبقة مقيدة في السجلات تقوم قيمتهم في نظر الدولة على تكوينهم عائلات من المواطنين (إذ أن معنى كلمة (Proles) هو النسل والذرية) . وكان يوْخد من بين صفوفهم سكان المستعمرات الذين يدهبون لتكوين مدن لاتينية جديدة أو جند حاميات المراكز الهامة ، على أن طبقة الپروليتارية كانت من حيث الأصل منفصلة تمام الانفصال عن الأرقاء أو العتقاء أو ذلك الخليط النازح إلى ما بالمدن من الأحياء الفقيرة المكتظة . ومما يؤسف له كثيراً أن يختلط الآمر على الناس في المناقشات السياسية العصرية فيستعملوا لفظاً كهذا استعالا خاطئاً غير مضبوط وهو لا يعبر عن شيء واقعى صحيح في تصنيف الطبقات في المحتمع الحديث .

وفى إمكاننا أن نتجاهل فى هذه «المعالم» تفاصيل هذا الكفاح بين النبلاء والعامة . فإنه كان كفاحاً أظهر ما للرومان من حصافة غريبة إذ لا يدفعون بالأمور أن تبلغ حد الأزمة المهلكة بل يظلون مستمسكين بأهداب الأناة والحكمة قابضين تماماً على الغلاة المتشددين . ولكم أساء البطارقة استغلال امتيازاتهم السياسية استغلالا دنيئاً ليجمعوا الأروات عن سبيل الفتوح القومية ، لا على حساب العدو المنهزم فحسب ، بل على حساب العامة الفقراء الذين أهملت مزارعهم والذين وقعوا فى ربقة الديون أثناء خدمتهم العسكرية فحرم هؤلاء العامة (الپلبيان) من كل نصيب فى البلاد فيا بينهم . والراجح أن استحداث النقود وانتشار تداولها زاد فى تيسير الأمر على المرابين وفى زيادة الصعوبات على المدينين المقترضين .

واستخدم العامة ثلاثة ألوان من الضغط على النبلاء ظفروا بواسطتها بنصيب أوفى فى حكم البلاد وفى الحيرات التى أخذت تنساب إلى روما بتسنمها ذروة المحد والقوة . وأول هـذه الضغوط هو (١) الإضراب العام فإنهم ثاروا مرتين حتى خرجوا من روما خروجاً تاماً مهددين بإقامة مدينة جديدة فى أعالى نهر التير ، وأثبت هذا التهديد مرتين أنه حاسم فعال . وكانت طريقة الضغط الثانية هى (٢) التهديد بإقامة حكم طاغية ، كما حدث بالضبط فى أتيكا (وهى الولاية الصغيرة التى كانت أثينا عاصمتها) يوم تسلم پيزستر اتوس مقاليد السلطان مستنداً إلى تأييد الأحياء الفقيرة . فقياساً على هذا لم تكن البلاد لتعدم البتة فى معظم عصور تذمر العامة رجلا ذا طموح مستعداً لتولى الزعامة وانتزاع السلطان من مجلس السناتو . على أن نبلاء الرومان ظلوا زمناً طويلا قادرين بفضل ما أوتوا من المهارة على التغلب على أى طاغية محتمل الظهور بتساهلهم مع العامة إلى حد معين . وثالث هذه أي مورد : (٣) أنه ظهر بين البطارقة النبلاء من بلغ من سعة العقل وبعد

النظر مبلغاً دفعه إلى الإصرار على ضرورة إرضاء العامة (اليلنز) ومصالحتهم وتمشياً مع هذه ال وح أصدر القنصل فالبريوس پوبليكولا (ويتعلق هذا بالأمر الثالث) قانوناً سنة (٥٠٥ ق.م.) يقضى بأنه إذا تعرضت حياة أى مواطن أ، حقوقه للخطر وجبان يقدم استئناف عن الحكم من الموظف العمومية . وكان هذا القانون الفاليرى بمثابة (قانون العمومية العمومية . وكان هذا القانون الفاليرى بمثابة (قانون الذي حاية الفرد وغيان حريته Chaheas Corpus) (١٠٠ . وهو القانون الذي أنقل العامة الررمان من أسوأ أخطار روح الانتقام بين الطبقات في المحاكم .

وحدث ق ( ١٩٤ ق م. ) إضراب ( ويتعلق هذا بالأمر الأول ) لأن عبء الديون أصبح بعد الحرب اللاتينية باهظاً لا يطاق ولأن العامة غضبوا حين شهدوا أصدقاءهم الذين كثيراً ما خدموا الدولة بشجاعة في صفوف فرق الحيش يكبلون في أغلال الديون والفاقة وينزلون إلى دركات العبودية بناء على طلب دائنيهم النبلاء . وكانت الحرب ضد القولسكانيين ( Volscians بناء على طلب دائنيهم النبلاء . وكانت الحرب ضد القولسكانيين ( عتدمة الوطيس ؛ فلما أن خد أوارها رفض جنود الكتائب الرومانية عند عودهم سظفرين أن يطبعوا القناصل بعدها أبداً ، وساروا في نظام تام الى د اخبل المفدس ، وراء الأنيو « في أعلى التير ) . وهناك أعدوا العدة للى د اخبل المفدس ، وراء الأنيو « في أعلى التير ) . وهناك أعدوا العدة لإنشاء مدينة جديدة ، ما داموا قد حرموا حقوق المواطنين الأحرار في المدينة القديمة . فاضطر البطارقة إلى الإذعان ولما عاد العامة إلى روما بعد العامة إلى روما عليهم ترابنة أي نقباء (Fribunes) وأيادلة (Azdies ) (٢)

وفى (٤٨٦ ق . م . (قام سپوريوس كاسيوس (Spurius Cassius) وهو أحد القناصل بإصدار قانون عقارى يضمن للعامة الحق فى أراضى الدولة (ويتعلق هذا بالأمر الثانى) ، ولكنه اتهم فى السنة التالية بأنه يهدف إلى الملكية ، وقضى عليه بالإعدام ولم ينفذ قانونه قط .

<sup>(</sup>١) يشير المؤلف جذا إلى قانون حماية الأفراد من الحبس التمسني (٢) يشير المؤلف جذا إلى قانون حماية الأفراد من الحبس التمسني (١) المترجع )

<sup>(</sup>٢) « موجز تاريخ روما حتى وفاة أغسطس » تأليف ج . ولز (J.Welle) والأيادلة جم آيديل وهو موظف يشرف على المبانى والطرق والموازين والمهرجانات . (المترجم)

ونشب عقب ذلك كفاح طويل قام به العامة لتدوين قوانين روما ، حتى لا يضطروا بعد ذلك إلى الاعتاد على ذاكرة النبلاء . وصدر قانون الألواح الاثنى عشر ( ١٥١ – ٤٥٠ ق . م . ) وهو أساس القانون الرومانى كله .

ولكن صوغ الألواح الاثنى عشر استلزم تعين لجنة من عشرة رجال (The Decemvirate) في مكان الحكام العاديين. ثم عينت لجنة ثانية من عشرة لتخلف الأولى ، فحاولت أن تقيم شبه ثورة أرستقراطية رجعية برثاسة أپيوس كلوديوس (Applus Claudius) فانسحب العامة من جديد إلى الحبل المقدس ، وانتحر أپيوس كلوديوس بعد ذلك في السجن .

وحلت بالبلاد مجاعة فى ( ٤٤٠ ق.م. ) وحاول الناس مرة ثانية أن ينصبوا على البلاد طاغية شعبياً استناداً إلى ما يحيق بالشعب من مظالم ، وكان على رأس هذه المحاولة سپوريوس ميّليوس ( Spurius Maelius ) أحد أثرياء العامة ولكن المحاولة انتهت بقتله غيلة .

وبعد أن نهب الغال روما ( ٣٩٠ ق.م.) ، تقدم إلى مكانة الزعامة الشعبية ماركوس مانليوس ( Marcus Manlius) الذي كانت بيده إمرة الكاپيتول ، يوم أن أنقذه صياح الإوز . وكان الپلبيان في أشد العسر والعناء لما لقوا من البطارقة بعد الحرب من ربا فاحش واستغلال للنفوذ في جني الأرباح الطائلة ، فليس من العامة من لم يقع في ربقة الديون الباهظة التي استدانوها ليبنوا بها قراهم من جديد ويعمروها بالماشية والأغنام . وأنفق مانليوس ثروته في تخليص المدينين من ديونهم . فاتهمه النبلاء بأنه يهدف إلى أن يكون طاغية ، وصدر الحكم بإدانته ، ولتي من روما نصيب ألحونة الآثمين ، بأن ألتي من أعلى الصخرة التاريبة (Tarpeian) (٢) وهي حافة الهاوية في نفس تل إلكاپيتول الذي دافع عنه .

<sup>(</sup>١) كلمة لاتينية مكونة من Decem ومعناها عشرة ، و Vir بمعنى رجل .

Mons Tarpeius کان الکابیتول فی العصور الأولی یطلق علیه اسم جبل تاربی س Mons Tarpeius ثم أصبح الاسم فی العصور المتأخرة یطلق علی جزء من صخرة الکاپیتول . ( المعرجم )

وفى (٣٧٦ ق.م.) بدأ ليسينيوس( Licinius ) أحد نرابنة الشعب العشرة مرحلة كفاح طويل الأمد مع البطارقة بأن قدم مقترحات معينة تسمى القوانين الليسينيه (Licinian Rogations) ، وهي تقضي بأن يكون هناك حد أقصى لمقدار ما يأخذه مواطن واحد من أراضي الدولة ، وبذلك يتبقى لكل امرئ شيء منها ؛ وأن ما تبقى من الديون غير المسددة بجب التنازل عنه رعن فاثدته متى دفع الأصل ؛ وأنه منذ ذلك الحين فصاعداً يجب أن يكون وأحد على الأقل من القنصلين من طبقة العامة . فأفضت هذه الطلبات إلى التعجيل بكفاح دام عشر سنوات . واستخدم العامة (الپلبيان) حقهم كاملا في تعطيل دولاب الأعمال بتطبيقهم حتى النقض أو الثيتو المخول لممثليهم الترانة . وقد جرت العادة في حالات الأزمات والملمات القومية أن ينحي كل الحكام عن العمل وأن يعين زعيم واحد ، هو الدكتاتور . وقد فعلت وما فيما سلف شيئاً من هذا العبيل إبان الملمات الحربية ، على أن البطارقة أقاموا إذ ذاك دكتاتوراً في وقت كان السلام فيه شاملا بقصد القضاء التام على ليسينيوس . فعينوا كاميلتوس (Camillus) الذي حاصر ڤياي واستولي عليها من الإتروريين ، بيد أن كاميلوس كان رجلا أوسع من أنصاره بصيرة وأشد حنكة فحمل الطرفين على قبول « وفاق » منح فيه العامة معظم مطالبهم (٣٦٧ ق.م.) . وأقام لتخليد ذكرى هذا الصلح معبداً يرمز إلى الوفاق (Concord) ثم اعتزل منصبه.

ومن ذلك الحين هدأت حدة النزاع بين الطبقتين . هدأت لأن الفروق الاجتاعية بين البطارقة والعامة أخذت في النقصان ، فضلا عن مؤثرات أخرى كثيرة خففت من حدة الحلاف . وكانت التجارة تزداد وروداً إلى روما بنز ايد نفوذها السياسي ، وكان الكثيرون من العامة قد أخذوا يثرون ، وأصبح كثير من البطارقة فقراء نسبياً . وغدت المصاهرة بين الطبقتين من لأمور الممكنة وذلك بإدخال شيء من التعديل على القانون . وأخذ الاختلاط

الاجهاعي بجرى بجراه . وعلى حين شرع العامة الأغنياء يصبحون على الأقل أوليجركيين في عاداتهم وعواطفهم إن لم يصبحوا أرستقراطيين ، أخذت تنشأ في روما طبقات جديدة لها مصالح جديدة وليس لها أية منزلة سياسية . وكان عدد الأرقاء الذين أعتقوا – وهم المحررون – وفيراً وفرة خاصة ، معظمهم من الصناع ، وإن كان بعضهم من التجار الذين أخذوا يتثرون . ولم يعد مجلس السناتو هيئة مقصورة على البطارقة وحدهم – نظراً لأن مناصب متنوعة غدت عنذ ذلك مباحة للبلييان ، وأصبح من تقلدوا هسذه المناصب من العامة أعضاء في السناتو حتى غدا ذلك المجلس آنذ جعية تضم كل ذوى الثراء والاقتدار والهمة والنفوذ من رجال الدولة . وطفقت الدولة الرومانية تزداد قوة واتساعاً وكلما ترامت أطرافها أصبحت هذه الحصومات القديمة بين طبقات المجتمع اللاتيني الأول شيئاً لا معني له . فأخذت نحل محلها تحكتلات وارتباطات جديده وخصومات جديدة . وكان الأغنياء أياً كانت أصولهم يتحزبون وينضمون بعضهم إلى بعض بدافع المصلحة المشتركة التي كانت تجمعهم ضد آراء الفقراء ذات الطابع الاشتراكي .

وفى ( ٣٩٠ ق.م. ) كانت روما مدينة صغيرة باتسة على حدود إبروريا تمتد إليها يد الغيال بالنهب ، ولكن ما وافت ( ٢٧٥ ق . م ) حى كانت مسيطرة على كل إيطاليا وقد وحدتها ولمت شملها من نهر الأرنو إلى مضيق مسينا . وكان «الوفاق» الذى أبرمه كاميلوس ( ٣٦٧ ق . م ) قد قضى على الحلافات والمنازعات الداخلية ، وترك كل قواها طليقة يمكن استخدامها فى التوسع ، وكان الحمع الغريب بين الحصافة والأنانية العدوانية ، الذى امتازت به الحرب بين طبقاتها فى الداخل والذى هيأ لسكانها أن يحتفظوا بتوازن القوى دون الوقوع فى أى كارثة ، هو رائد سياستها فى الحارج وعنوانها ومرزتها . فإنها أدركت قيمة الحلفاء وعرفت كيف تتمثل غيرها . وكانت تستطيع فى تلك الأيام على الأقل أن تتبادل المنافع مع الغير وأن

« تعطى وتأخـــذ » فى الداخل والخارج على حد سواء متوخيه بعض العدالة وشيئاً من الحكمة وهذا هو سر قوة روما الخاصة التى بها استطاعت أن تفلح حيث فشلت أثينا فشلا بيّـناً .

لقد قاست دعقر اطية الأثينيين كثير آ من جراء ضيق الأفق الذي اتسمت به « روح الوطنية » فيها ، والذي طالما جلب الدمار للأمم حميعها . فإن أثينا كانت موضع الكراهية والحسد من إمر اطوريتها لأنها بوصفها مدينة كانت تحكمها بروح ضيق من الأنانية ، ولم تكن المدن الحاضعة لها لتشعر بكوارثها وتشاركها فيها . هذا بينما أعضاء السناتو الأكثر حصافة ونبلا إبان سنوات روما العظيمة ، قبل أن تنهك الحروب اليونية الأولى قوتها المعنوية وتبث فيها الانحلال ، ــ لم يقتصروا فى بذلهم لآخر سهم فى جعبتهم ــ على الرغبة ` في إبداء الاستعداد عن طيب خاطر لإشراك عامة قومهم فيما كانوا يتمتعون به من امتيازات بل كانوا كذلك تواقين إلى ضم أشد أعدائهم مراساً إلى صفوفهم على أساس من المسَّاواة التامة المستديمة بين الطرفين. ولقد توسعوا في منح الحرية المدنية أعنى حقوق المواطنية متوخين الحرص والحذر مع الاطراد والاستمرار . فأصبحت بعض المدن تتمتع بالمواطنية الرومانية بل منحت نصيباً من التصويت في أداة الحكم . ومُنح الحكم الذاتي لبعضها الآخر مع منحها حتى الاتجار أو الزواج فى روما دون أن تحظى بحقوق المواطنية الرومانية كاملة . وكانت الحاميات من المواطنين المستكملي الحقوق تنشأ في المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية وتقام المستقرات الصغيرة التي تتمتع بمختلف الامتيازات بن ظهرانى الشــعوب المغلوبة . وكانت الحاجة إلى الاحتفاظ بالمواصلات مفتوحة بين هذه الكتلة العظيمة المنزايدة من المواطنين أمراً ملموساً ظاهراً للعيان منذ البداية . ولم تكن الطباعة ولا الورق قد تيسرا بعد لتقريب الناس بعضهم من بعض ، على أن شبكة من الطرق الرثيسية ترسمت خُطّمي اللسان اللاتيني والحكم الروماني حيثًا حلاً . وكان أول هذه

الطرق وهو الطريق الأپيانى ( Appian Way) المعتد من روما حتى يصل إلى نهاية عقب إيطاليا . وقد شرع فى إنشائه الرقيب (۲۲) ( Censor ) أپيوس كلوديوس ٣١٧ ق .م . ( الذى يجب ألا نخلط بينه وبين عضو مجلس العشرة الرجال أبيوس كلوديوس الذى عاش قبله بقرن ) .

ويدل الإحصاء الذي تم في ( ٢٦٥ ق . م . ) ، على أنه كان يوجد في المناطق التي محكمها الرومان ، أعنى في إيطاليا جنوبي الأرنو ، ثلاثمثة ألف مواطن حر ، تجمهم حميعاً مصلحة مشتركة في خبر الدولة ورفاهيتها ، وكلهم لم يتأثر إلا قليلا بسلطان منصب الملك ، الذي توزعت اختصاصاته في عهد الحمهورية بن أيد كثيرة . وبجدر بنا أن نلاحظ أن هذا كان شيئاً جديداً تمام الحدة في تاريخ الجنس البشرى . ذلك أن حميع الدول والمالك والإمىراطوريات الضخمة كانت حيى ذلك الحين مجتمعات تقوم على مجرد الطاعة لبعض الروساء أو الملوك الذين كانت سعادة الشعب ورفاهيته تعتمد على مزاجهم وطباعهم اعباد العاجز الذى لا حيلة له . فلم تفلح أية جمهورية حتى ذلك الحن أن تتجاوز مرتبة دولة المدينة . ولم يكن ما يسمونه « بالإمر اطورية » الأثينية إلا مجرد دولة مدينة توجّه حلفاءها والمدن الخاضعة لها . ولكن الحمهورية الرومانية تسنى لها أن تمد مواطنيتها فى بضع عشرات من السنن إلى وادى نهر يو ، وأن تتمثل ذوى قرباها من الغال ، وأن تستبدل بلغتهم لاتينيتها ، وأن تقيم مدينة لاتينية هي آكويليا على ناصية البحر الأدرياتي نفسها . وفي ( ٨٩ ق.م . ) أصبح كل سكان إيطاليا الأحرار، مواطنىن رومانيىن . وفى (٢١٢ بعد الميلاد) شملت المواطنية كل رجال الإمىراطورية الأحرار .

ومن البين أن هذا التطور السياسي الخارق هو البشير المؤذن بظهور

<sup>(</sup>١) اسمه عند الرومان «Via Appia» أى طريق آپيا أو الطريق الأپيانى . (المترجم)

<sup>(ُ</sup>٢) الرقيب أو السنسور ج سناسرة : موظف رُومانى مكلف بجمع الإحصاءات وحماية الأخلاق العامة . ( المترجم )

كل الدول الحديثة ذات الطراز الغربي . ومن ثم فهو نظام شائق يستحق من عناية دارس السياسة ما يستحقه من الباحث في التطور الحيواني أي كائن بزمائي(١) من عصر الرواسب الفحمية أو أي مجنح أقدم (أركبو بتريك)(٢) فهو الطراز البدائي للنظام السائد اليوم . وعن خبرات روما وتجاريبها ينبعث ضياء ينير معالم التاريخ السياسي في كل العصور التالية .

وهناك نتيجة طبيعية واحدة لهذا التطور الذى تهيأ لديمقراطية قوامها مئات الآلاف من المواطنين المنتشرين فى أرجاء الحزء الأكبر من إيطاليا وهى نمو قوة مجلس الشيوخ (السناتو). وقد ظهرت أثناء تطور الدستور الرومانى أضرب كثيرة من أشكال مجلس الأحرار منها مجلس العامة (الپلز)، والمجلس القبلى والمجلس المئوى إلى غير ذلك، وهي أضرب ليس فى وسعنا أن نتناولها بأى تفصيل واف. ومحسبك أن تعلم أن الفكرة المستقرة هى أن عبلس الأحرار كان صاحب الحق فى اقتراح القوانين. ويلاحظ أن هذا النظام كان يحوى ضرباً من الحكومة المزدوجة. ذلك أن المجلس القبلى أو المجلس المثوى كان جمعية تضم هيئة المواطنين كافة: النبلاء منهم والعامة معاً. المجلس المبدي أن مجلس البلبيان كان جمعية مكونة من طبقة العامة وحدهم. ولكل مجلس موظفوه الحاصون. فالموظفون فى الحالة الأولى هم القناصل وغيرهم ؛ وهم فى الثانية الترابنة. ويوم كانت روما دويلة صغيرة ، ذرعها عشرون ميلا مربعاً ، كان فى الإمكان أن يلتم مجلس تتوفر فيه الروح التمثيلية عشرون ميلا مربعاً ، كان فى الإمكان أن يلتم مجلس تتوفر فيه الروح التمثيلية لمحموع الشعب ، ولكن من الواضح أن صعوبة وسائل المواصلات فى إيطاليا كنداك ، كانت تجعل من الحال على الغالبية العظمى من السكان حتى أن

<sup>(</sup>۱) ، (۲) عن البرمائي والمجمح الأقدم ( ذي الأجنحة القديمة ) انظر المعالم .ج ١ ص ٤٤ – ٨٤ ط ٣

يحيطوا علماً بما بجرى في روما ، فما بالك بأن يساهموا بأي نصيب فعال في الحياة السياسية هناك . وقديماً أوضيع آرسطو في كتابة « السياسة » ما عساه أن يلحق الناخبين الذين يعيشون خارج المدينة ، والذين تشغلهم شئون الزراعة عما سواها ، من الحرمان الفعلي من الحقوق المدنية . كما أنه أشار إلى أن هذا النوع من الحرمان من مباشرة الحقوق الانتخابية بسبب الصعوبات المادية ، كان ينطبق على الغالبية العظمى مز, المواطنين الرومانيين . ومن ثم دب إلى الحياة السياسية مع نمو رقعة روما صعف غير منتظر يرجع إلى هذه الأسباب ، واستحال مجلس الأحرار شيئاً فشيئاً إلى جمع من المأجورين السياسيين وغوغاء المدينة ، وأخذ ينحط شيئاً فشيئاً عن مرتبة التمثيل الحق للمواطنين العاديين الجديرين بالاحترام . وقد أصبح مجلس الأحرار أقرب ما يكون إلى القوة والهيبة في القرن الرابع ق.م. ومنذ ذلك التاريخ أخذ نفوذه يذوى ذويــًا متواصلا ، فأما مجلس السناتو الحديد ــ الذي لم يعد بعد دلك هيئة من البطارقة النبلاء تسودها تقاليد متجانسة ذات طابع متوائم نبيل على وجه العموم ، بل غـــدا هيئة من أغنياء الرجال والحكام السابقين والموظفين الأقوياء والمغامرين الحرآء ومن إليهم ، كما أمسى يسوده ميل قوى إلى العودة إلى فكرة اعتبار المؤهل الوراثي أساساً ، ــ فإنه ( أي مجلس السناتو ) أصبح طوال ثلاثة قرون السلطة الحاكمة في العالم الروماني .

وهناك وسيلتان عرفتا منذ ذلك التاريخ في العالم ، ربما كان يتأتى لها تمكين حكومة روما الشعبية من أن تستمر في تطورها إلى أبعد من الذروة التي بلغتها أيام أپيوس كلوديوس الرقيب عند ختام القرن الرابع ق . م . ، بيد أن واحدة منهما لم تخطر للعقل الروماني على بال . وأولى هاتين الوسيلتين هي استخدام الطباعة استخداماً صيحاً . فلقد لاحطنا من قبل في بياننا عن الإسكندرية في عصرها الأول تلك الحقيقة الغريبة وهي أن الكتب المطبوعة لم تظهر في العالم في القرن الرابع أو الثالث ق. م. ويضطرنا هذا الحديث

عن الشئون الرومانية إلى تكرار هذه الملاحظة . ومن الحلى فى التفكير الحديث أن الحكومة الشعبية العديدة الأنصار تتطلب كشرط ضرورى لسلامة بنيانها أن تزود كل المواطنين بقدر ثابت من المعلومات الصحيحة فى الشئون العامة وأن تحرص على دوام اهتمامهم بتلك الشئون . فلم يتيسر قيام الحكومات الشعبية فى الدول العصرية التى نشأت على جانبى المحيط الأطلسى فى القرنين الأخيرين ، إلا بواسطة معالجة الشئون العامة بالنقد بواسطة الصحافة «وتهوية» الآراء بدرجة متفاوتة من الأمانة والدقة . ولكن الذى حدث بإيطاليا هو أن الطريقة الوحيدة التى تستطيع بها الحكومة فى روما أن تتصل بأية هيئة من هيئات مواطنيها فى مكان آخر هى إرسالها الرسل ، فأما المواطن الفرد هيئة من هيئات لتستطيع أن تتصل به بأية حال .

والوسيلة الثانية التى يرجع الفضل الأكبر فيها إلى الإنجليز فى تاريخ البشر والتى لم يستخدمها الرومان قط ، والتى تكاد تعادل الأولى فى وضوحها هى الحكومة الممثيلية أو النيابية . ذلك أنه كان فى الإمكان أن يحل اجتماع من المندوبين محل مجلس الأحرار القديم (فى أشكاله الثلاثة) . وقد أدرك الإنجليز هذه الضرورة مع نمو الدولة فيما تلا ذلك من حقب التاريخ . فإن رجالا بعينهم هم فرسان المقاطعات كانوا يدعون إلى وستمنستر للتكلم وإبداء الرأى تعبيراً عن الشعور المحلى ، وكانوا ينتخبون لتلك الغاية انتخاباً شكلياً إلى حد ما . ويبدو للعقل الحديث أن الوضع الروماني كان ينادى بأعلى صوته مطالباً بمثل هذا التعديل بيد أنه لم يتم قط .

كانت طريقة اجتماع المحلس القبلي (Comitia Trbuta) . – أحدالأشكال الثلاثة لمحلس الأحرار – تتم بواسطة إعلان من مناد قبل تاريخ الاجتماع بسبعة عشر يوماً ، على أن هذا المنادى لا يمكن أن يصل صوته بطبيعة الحال إلى مسامع معظم سكان إيطاليا . وكان العرافون وهم كهنة التنبؤ بالمستقبل الذين ورثتهم روما عن الإتروريين يقومون بفحص أحشاء الذبائح والقرابين

في الليلة السابقة للاجتماع ، فإن رأوا من الأوفق أن يقولوا إن هاته الدلائل أو النذر الملطخة بالدماء كانت غير موائمة ، تفرق المجلس القبلي . فإن قال العرافون إن الآكباد راضية متعطفة صدر عن الكاپيتول وأسوار المدينة نفخ عظيم في الأبواق له دوى عظيم ، وواصل المجلس عمله . وكان ينعقد في الهواء الطلق إما في الهوروم (١) (Forum) المصغير أسفل الكاپيتول ، أو في منعكف أصغر منه يتفرع من الفوروم أو على أرض التدريب العسكرى ، وهي ساحة الإله مارس (Campus Martius) ، وهي الآن أشد أجزاء روما الحديثة از دحاماً بالسكان ، ولكنها كانت عند ذاك أرض براح . وكان المجلس يبدأ عمله عند الفجر بالصلاة . ولم يكن هناك مقاعد ، ولعل ذلك كان مما يساعد على طمأنة المواطنين إلى ما جرت عليه العادة من انتهاء كل شيء عند الغروب .

وبعد صلاة الافتتاح تدور المناقشة فى التدابير التى يتعين على المحلس أن ينظر فيها ، وتقرأ المقترحات المطروحة أمام الاجتماع . أو ليس مما يبعث على الدهشة أنه لم تكن توزع هناك نسخ مطبوعة ؟ فلو وجدت نسخ تتداولها الأيدى فهى لا بد مخطوطة ولا بد أن كل نسخة كانت عرضة للأخطاء والتحريف المقصود . ولا يبدو أنهم كانوا يسمحون بإلقاء الأسئلة ، على أنه كان مجوز للأفراد بصفتهم الشخصية أن مخطبوا فى الاجتماع بإذن من الموظف الذي برأسه .

تم ينتقل الجمع بعد ذلك إلى أماكن مسورة تشبه حظائر الماشية ، لكل قبيلة محلها ، فتعطى كل قبيلة صوتها فيإ طرح على بساط البحث من التدابير . وكان القرار النهائى يؤخذ بغالبية عدد القبائل لا بغالبية أفرادها من المواطنين ، وعند ذلك يعلنه المبلغون .

<sup>(</sup>۱) الفوروم (Forum) هو سوق المدينة في روما ، وكانت تجر فيه أعمال البيع والشراء وهو ملتى الاجتماعات العامة ، ولما اتسعت المدينة زاد عدد الأسواق بها ، وكانت تقوم به المنشئات والأبنبة العامة . (المترجم)

أما مجلس الأحرار المئوى وهو الكوميتيا ،كنتوّرياتا Comitia Centuriata فهو شديد الشبه مهذا في خصائصه ، اللهم إلا أن المحلس القبلي كان يتألف في القرن الثالث ق . م . من خمس وثلاثين قبيلة ، بينما كان قوام المجلس المثوى ٣٧٣ وحدة مئوية ( centuria ) ، كما كانت تقدم عند الافتتاح قرابين علاوة على الصلاة . وكان المئويون ، وهم فى الأصل من العسكريين (شأن مثوبي الحكومة المحلية البدائية الإنجليزية) ، قد فقدوا من زمن بعيد كل اتصال بينهم وبين الرقم مئة . إذ كان بعض الوحدات المثوية لا يضم إلا بضع نفر من الناس ، وبعضها يضم العدد الحم . وكان هناك تمانى عشرة وحدة مئوية أعضاؤها من الفوارس ( epuites ) ممن كانوا في الأصل رجالًا ذوى مكانة تؤهلهم أن يقتنوا حصاناً وأن يخدموا في فرقة الفرسان ، وإن صارت الفروسية الرومانية فيما بعد ــ شأن الفروسية في انجلترة ـــ امتيازاً . مبتذلا ، ليست له أية دلالة عسكرية أو عقلية أو خلقية . (وأصبح هؤلاء الفوارس مع اشتغال روما بالتجارة وزيادة ثرائها طبقة هامة جداً ؛ فلبثوا دهراً وهم الطبقة النشيطة الحقيقية في المجتمع . ولم يبق لديهم من الفروسية إلا يمقدار ما لا يزال لدى فرسان « قائمة الشرف » وكشوف الرتب والنياشين في انجلترة اليوم . ولقد أقصى أعضاء مجلس الشيوخ عن التجارة منذ نحو عام ٢٠٠ ق.م. ، ومن ثم أصبح هؤلاء الفوارس رجال الأعمال والمال العظام ( Negotiatores ) (١)وكانوا الملتزمين (Publicani) الذين بيدهم جباية الضرائب ) . وكان هناك بالإضافة إلى هؤلاء ثمانون وحدة مثوية من الأثرياء (وهم من يملكون ما يربى على مئة ألف آس ــ وهو فى أصله رطل من

<sup>(</sup>۱) Negotiator کلمة لاتینیة معناها تاجر علی نطاق واسع أو رجل من رجال المال یشتنل بأعمال المصارف . أما Publicani : فهمی لفظة لاتینیة معناها ملتزمو الضرائب وهم فی الغالب من طبقة الفرسان ، اشتهروا بافتناتهم فی أسالیب جبایة الفرائب فی و لایة آسیا .

( المترجم )

النحاس ووحدة العملة الرومانية ــ واثنان وعشرون وحدة منوية من الرجال علك كل منهم ما يعادل خمسة وسبعين ألف آس) وهكذا . وكان هناك وحدتان متويتان ، إحداهما من الميكانيكيين ، والثانية من الموسيقيين . وكذلك كان لطبقة « الپر وليتارية »(۱) وحدة منوية واحدة . وكان قرار المجلس المئوى (الكوميتيا كنتورياتا) يصدر بغالبية الوحدات المئوية .

أصجيب إذن ان ينتقل السلطان بعد نمو الدولة الرومانية وتعقد آعمالها عائداً من مثل مجلس الآحرار هذا إلى السناتو الذى كان هيئة ماسكة نسبياً يتراوح عددها بين ثلاثمائة كحد أدنى وبين تسعائة عضو كحد أقصى (وهو العدد الذى رفعه إليه قيصر) ، وهم رجال كان لزاماً عليهم أن يتصرفوا في شئون الدولة وكبار الأعمال ، ويعرف أحدهم الآخر إلى حد ما ، ولديهم في أصول الحكم والسياسة تقاليد متوارثة ينتهجون بهجها ؟ وكانت سلطة تعين أعضاء مجلس السناتو ودعوتهم إلى الاجتماع موكولة في الحمهورية في أول الأمر إلى القناصل . ولما أن أنشئت بعد ذلك بزمن يسير وظيفة الرقيب الأمر إلى القناصل . ولما أن أنشئت بعد ذلك بزمن يسير وظيفة الرقيب والسيسور Censor) ، ونقل الكثير من اختصاصات القناصل إليهم ، وكل الميهم كذلك القيام بهذه المهمة . وقام أبيوس كلوديوس وهو من أوائل من شغلوا منصب الرقيب واضطلعوا بهذه المهمة ، بتقييد أسماء الارقاء المعتقين في سعل القبائل ، ودعا أبناء الرجال المعتقين إلى عضوية مجلس السناتو . غير أن هذا العمل جاء صدمة أزعجت ذلك المجتمع المحافظ بغريزته على القدم . فأبي هذا العمل جاء صدمة أزعجت ذلك المجتمع المحافظ بغريزته على القدم . فأبي مرشحيه بطريقته هذه . وكيفها كان الأمر فإن محاولته تساعدنا على تفهم مرشحيه بطريقته هذه . وكيفها كان الأمر فإن محاولته تساعدنا على تفهم مرشحيه بطريقته هذه . وكيفها كان الأمر فإن محاولته تساعدنا على تفهم

<sup>(</sup>۱) البروليتارية (Proletarii) : وهم بروما طبقة فى أسفل السلم الاجباعى والسياسى ، وظيفة الواحد منهم أن يخدم الدولة لا بممتلكاته وثرائه بل بأولاده ونسله ومن هنا جاءت تسميتهم . (المترجم)

مدى تقدم السناتو عن حاله الأصلية حين كان هيئة صرفة من البطارقة . فأصبح شأن مجلس اللوردة المعاصر حمعاً من رجال الأعمال الكبار والسياسيين ذوى النشاط الحم والمغامرين الموفقين وكبار أصحاب الأراضي والأملاك ومن على شاكلتهم . فأما ارتداؤه ثوب النبل وكرامته وانتحاله سمة البطارقة ، فزيف حميل وخداع خلاب . على أنه على عكس مجلس اللور دات البريطاني لم يكن يحد سلطته من الناحية القانونية أى شيء اللهم إلا مجلس الأحرار الذي نعتناه من قبل بالعجز والتقصير ، وإلا الترابنة الذين كان ينتخبهم مجلس الپليز . على أن رقابة مجلس السناتو القانونية على القنصلين ونواب القناصل(١) كانت غير كبيرة . وكانت سلطته التنفيذية ضئيلة لا تذكر على أن قوته ونفوذه إنما تستمدان من هيبته وخبرته . وطبيعي أن مصالح أعضائه تناقض الكتلة العظيمة من عامة الناس عاجزة غن الترحة عن عدم رضائها عن إجراءات هذه الأوليجركية . ومن ثم فإن الحكومة الشعبية المباشرة لأى دولة أكبر من دولة المدينة ، كان مصبرها إذن هو الفشل والخذلان في إيطاليا لأنه لم يتهيأ للناس حتى آنذاك أى تعليم عام ولم تنهض لهم صحافة ولا تم لهم أى نظام تمثيلي . باءت هذه الحكومة المباشرة بالفشل لمجرد وجود هذه الصعوبات المادية قبل شبوب الحرب اليونية الأولى . ولكن في ظهورها أهمية كبرى ، لأنها تمثل بوادر ظهور مجموعة من المشاكل التي لا تزال فطنة العالم السياسية حمعاء تناضل وإياها إلى اليوم محاولة إيجاد حل لها .

كان السناتو يجتمع عادة فى دار أعدت له بالفوروم ، غير أنه كان يدعى للاجتماع فى الظروف الخاصة فى هذا المعبد أو ذاك ، فإذا ماكان داعى الاجتماع هو الاتصال بالسفراء الأجانب والنظر فى شئون قواده (الذين كان

<sup>(</sup>۱) نائب القنصل (Proconsul) هو قنصل سابق كان يعين حاكماً على ُ إحدى الولايات الرومانية بعد توليه وظيفة القنصلية سنة أو أكثر في روما . (المترجم)

محرماً عليهم دخول المدينة وهم على إمرة جنودهم) ، كان مكان اجتماعه هو ساحة الإله مارس (Campus Martius) خارج أسوار المدينة .

### ٣ – جمهورية الأغنياء القرطاچية

كان من الضرورى أن نسهب شيئاً ما فى موضوع التكوين السياسى للجمهورية الرومانية بسبب استمرار أهميتها الهائلة إلى يومنا هذا . وليس دستور قرطاچة محاجة إلى أن نطيل إليه الوقوف .

كانت إيطاليا وهى تحت سيطرة روما قطراً جمهورياً . وكانت قرطاچة تسير على غرار ذلك النظام العريق فى القدم ، وأغنى به المدينة الحمهورية . وكانت لها «إمبراطورية» من الدول وكانت لها شهرة ضخمة من الدول التابعة التى لم تكن تضمر لها أية مودة . وكان بها جمهرة ضخمة من الرقيق الصناع ممن لا يخلصون لها سليقة وطبعاً .

وكان للمدينة ملكان يتوليان الحكم بالانتخاب يسميهما أرسطو بالسوفيتين (Suffetes) كانا في الحقيقة يعادلان الرقباء (السناسرة) عند الرومان. وكان لقبهما باللغة السامية هو نفس اللقب الذي يطلق على القضاة اليهود. وثمة جمعية عمومية لا حول لها ، ومجلس سناتو يضم الشخصيات من الزعماء البارزين ، بيد أن لحنتين من هذا السناتو ، وهما منتخبتان انتخاباً اسمياً ولكن بوسائل تسهل الهيمنة عليها والتأثير وهما لحنة المئة والأربعة ولحنة الثلاثين ، كانتا تكوّنان في الحقيقة أوليجركية ضيقة وثيقة البنيان مكونة من أغنى الرجال وأوسعهم نفوذاً . وكانوا لا يبلغون الأخبار إلى حلفائهم وزملائهم في المواطنة إلا في أضيق الحدود ، ولا يستشرونهم إلا في أقل حد مستطاع . وكانوا يتبعون أساليب وخططاً تخضع فيها مصلحة قرطاجة ورفاهيتها بلا ريب لمصلحة طائفتهم هم . كانوا يناصبون العداء كل رجل ناهض جديد وكل إجراء مستحدث ، كما كانوا على يقين أن السيادة البحرية التي استدامت لبلادهم قرنين من الزمان لا بد أن تكون جزءاً من طبيعة الأشياء .

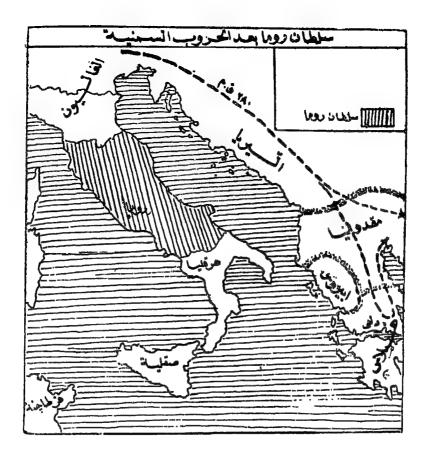

(١٠١) اتساع رقعة روما بعد الحروب السمنية

# ٤ ــ الحرب الهونية (الفينيقية) الأولى

فى اعتقادنا أن من الشائق — وليس من العبث وإضاعة الوقت فى شىء — أن نتأمل ما كان محصل للجنس البشرى لو أن روما وقرطاچة استطاعتا تسوية ما بينهما من خلافات وتمكنتا من أن تقيا جلفاً دائماً فى العالم الغربى . فلو قد طال الأجل بالإسكندر الأكبر ، فلعله كان يسير غرباً ويكره هاتين القوتين (: الدولتين ) على سلوك هذا السبيل الذى يدمج بين المصلحتين . على أن هذا الأمر ما كان ليتفق والخطط الخصوصية للأوليجركية القرطاچية ولا أبهتها وبذخها ؛ كذلك كان سناتو روما العظمى بوضعه الحديد قد أخذ

يغدو مغرماً بتذوق طعم غنائم النهب، ويرمق بعين الحسد الممتلكات القرطاچية في صقلية وراء مضيق مسينا . فكان أعضوره يتطلعون النها جشعاً ولكنهم يخشون قوة قرطاچة البحرية . وكانت «وطنية» عامة الشعب الروماني مع ذلك تتأجج غيرة وخوفاً من أولئك القرطاچيين ، على أنها كانت أقل من السناتو ميلا أن تقيم لنفقات القتال وزناً . دامت المحالفة التي قضى بإبرامها بين روما وقرطاچة ظهور بيروس إحدى عشرة سنة . على أن روما كانت على تمام الأهبة لما يسمى في لغة السياسة العصرية وأسلوبها العقيم باسم الحرب المحجومية الدفاعية » . ثم سنحت الفرصة في ٢٦٤ ق. م .



۱۰۲ – عملة رومانية لذكرى الانتصار على بيروس

وفى ذلك الوقت لم تسكن صقلية كلها فى قبضة قرطاچسة . إذ كان طرفها الشرقى لا يزال تحت حكم هيرون ملك سيراقوزة الإغسريقى ، وهو خلف لذلك الملك ديونيسيوس ( Dionysius)

الذى ذهب إليه أفلاطون كفيلسوف لبلاطه . وقد استولت في ( ٢٩٨ ق.م.) على مسينا جماعة من الجند المرتزقة كانوا في خدمة سيراقوزة ، ثم أخذوا يغيرون على تجار سيراقوزة حتى اضطر هيرون آخر الأمر أن يتخذ التدابير للقضاء عليهم ( ٢٧٠ ق . م . ) . وعند ذلك هبت لمساعدته قرطاچة التى كانت تهتم اهتماماً حيوياً بالقضاء على القرصنة ، ووضعت في مسينا حامية قرطاچية . وكان هذا ولاشك إجراء له كل مبرراته . فإن قرطاچة أصبحت بعد تدمير مدينة صور ، هي الحارس المقتدر الوحيد لقانون البحار في مياه البحر المتوسط . كما أن القضاء على القرصنة كان واجبها محكم العادة كما هو التزام أملته عليها التقاليد المتوارثة .

وهرع قراصنة مسينا يلتمسون المعونة من روما ، وهنا تحركت الخشية

والغيرة التي طالما أفعمت قلوب الشعب الرومانى نحو قرطاچة فدفعته إلى أن يقرر مساعدة المستجيرين . ومن ثم أرسلت حملة عسكرية إلى مسينا بإمرة القنصل أپيوس كلوديوس (وهو ثالث أپيوس كلوديوس ، اضطررنا إلى ذكره فى هذا الكتاب) .

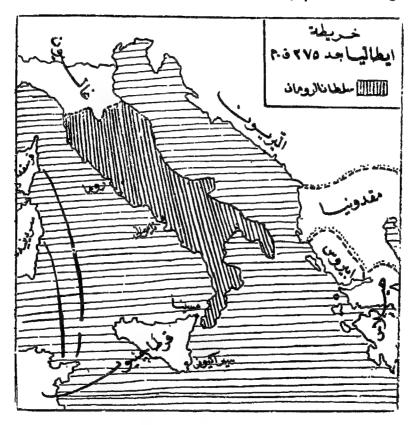

( ١٠٣ ) خريطة إيطاليا بعد ٢٧٥ ق . م .

وبذلك ابتدأت الحلقة الأولى فى سلسلة من أشد الحروب جموحاً وتدميراً وأحفلها بالكوارث وأحلكها فى تاريخ البشر صحيفة . وها نحن نظهرك على الطريقة التى كان يكتب بها أحد المؤرخين معبراً عما يملأ جوانب نفسه من غريب الأفكار الشائعة فى عصرنا هذا ، إذ قال مترجماً عن سروره بحملة الشر هذه : «كان الرومان يعرفون أنهم مقدمون على ألحرب مع قرطاچة ،

بيد أن غرائز القوم السياسية كانت صائبة ، إذ أن وجود حامية قرطاچية على المضيق الصقلى ، كان مصدر تهديد خطر على السلام فى إيطاليا » . لذا وقوا سلام إيطاليا من هذا «التهديد» بخرب دامت ربع قرن تقريباً ؛ فحطموا فى أثناء ذلك « خُلقهم » السياسى الذى لم يتكامل لهم تكوينه إلا بعد دهور وأجيال .

استولى الرومان على مسينا ، وتخلى هيرون عن القرطاچيين وانضم إلى الرومان . ثم تركز القتاا، زماناً حول مدينة أجريجنتوم ( Agrigentum ) . فحاصرها الرومان ، وأعقب ذلك مدة من حرب الحنادق . وقاسى الطرفان أعظم الآلام من الطاعون ومن عدم انتظام المدد ، وخسر الرومان ثلاثين ألف رجل . على أن القرطاچيين أخلوا مراكزهم آخر الأمر (٢٦٢ ق.م.) وانسحبوا إلى مدنهم الحصينة الواقعة على شاطئ الحزيرة الغربى ، وأهمها مدينة ليليبايوم ( Lilybaeum ) . إذ أنهم كانوا يستطيعون أن يمدوا هذه بالمدد من أرض القارة الإفريقية في يسر وسهولة ، ويكون من اليسير عليهم ما بقيت لهم سيادتهم البحرية ، أن يستنفدوا كل جهد يبذله الرومان ضدهم .



١٠٤ - عطادد

وعند ذلك دخلت الحرب فى طور جديد لا عهد للناس بمثله . فإن الرومان خرجوا إلى البحر ثم هزموا الأسطول القرطاچي ، فأدهشوا بذلك القرطاچيين وأنفسهم على السواء . وقد تطور فن بناء السفن وتقدم تقدماً عظيماً منذ أيام سالاميس . فكان طراز سفينة الحرب الغالب هو المثلاثة من المجدفين ؛ أي السفينة ذات الصفوف الثلاثة من المجدفين ؛ فأما السفينة الحربية الرئيسية القرطاچية فكانت المخاسة (Quinquereme) ، وهي سفينة أكبر

بكثير لها خس مجاميع من المجاديف تستطيع أن تصك أو تقطم مجاديف أية سفينة أضعف منها . ولقد دخل الرومان الحرب وليس لديهم من أمثال هذه السفن شيء . فأخه أوا يجدون في إنشاء ربات الحمسة صفوف أي المخاسات ، وأعانهم على ذلك كما يقال أن البحر قذف إحدى هذه السفن المخاسات وثلاثون من المثلاثات . بيد أنهم لم يكن لديهم الملاحون المهرة الحاسات وثلاثون من المثلاثات . بيد أنهم لم يكن لديهم الملاحون المهرة المدربون ولا المحدفون الحبرون ، فعالحوا هذا النقص علاجاً جزئياً بالاستعانة والتكتيكات » . فبدلا من الاعتماد على الصك أو على قطم مجاديف الحصم ، والتكتيكات » . فبدلا من الاعتماد على الصك أو على قطم مجاديف الحصم ، وهو أمر يتطلب براعة في الملاحة فوق ما لديهم ، رأوا أن ينزلوا على سفن الأعداء ، وابتنوا على سفنهم ضرباً من الكبارى الطويلة القابلة للرفع ، تشدها بكرة إلى سارية ، وبنهايتها خطاطيف وخوازيق تمسك بسفن الأعداء وتتشبث بها . وكذلك حملوا سفنهم بالحنود . حتى إذا صكت سفن القرطاچين سفنهم أو احتكت بحوانبها أنزل هذا الكوبرى (Corvus) ثم تقدم عليه من على ظهر السفينة من الحنود حاشدين .

ومع أن هذه الوسيلة كانت بسيطة كما ترى ، فإنها أوتيت تجاحاً تاماً . فغيرت مجرى الحرب ومصير العالم . وواضح أنه لم يكن فى طاقة عقول الحكام القرطاچيين ابتكار وسيلة بسيطة لإحباط أثر هذا الكوبرى . وفاز الرومان فى معركة ميلاى (Mylae) ( ٢٦٠ ق. م . ) بأول نصر بحرى لهم واستولوا على خسين سفينة أو دمروها . وفى معركة إكنوموس الكبرى (Ecnomus) (٢٥٦ ق . م . ) – « وهى فيا يرجح أعظم موقعة بحرية نشبت فى العالم القديم »(١) ، وفيها التحمت سبعمئة أو ثمانمئة من السفن الكبيرة ، أظهر القرطاچيون أنهم لم يتعلموا شيئاً من كارثتهم السابقة . أجل إنهم جرياً على

<sup>(1)</sup> J. Wells: "3hort History of Rome to he Death of Augustus"

قديم عادتهم بزوا الرومان فى المداورات ، فحق لهم لذلك أن يهزموهم ، بيد أن الكوبرى عاد مرة ثانية فهزمهم . وأغرق الرومان ثلاثين سفينة واستولوا على أربع وستين .

ثم واصل الطرفان بعد ذلك الحرب وأخذت كفتا الحظ تتأرجحان عنيفاً ، ولكن لم ين الرومان عن إظهار ما هم عليه من تفوق فى الهمة والقاسك والمبادأة وروح الابتكار . وبعد «إكنوموس» غزا الرومان إفريقيا عراً ، وأرسلوا جيشاً ناقص العون والعدة هزم هزيمة تامة بعد أن أحرز كثيراً من الانتصارات ، وبعد استيلائه على تونس (وهى على بعد عشرة أميال من قرطاچة) . ثم ما لبثوا أن خسروا سيادتهم البحرية فى إحدى العواصف ثم استعادوها بتشييد عمارة بحرية أخرى من مئتين وعشرين سفينة فى مدى ثلاثة شهور . واستولوا على بالرمو وهزموا هناك جيشاً قرطاچياً عظيماً لاثة شهور . ومستولين على مئة وأربعة من الأفيال ، وعادوا إلى روما بحوكب نصر هائل لم تره تلك المدينة من قبل . ثم ضربوا على مدينة ليليبايوم عصاراً باء بالفشل ، وهى المعقل الرئيسي الباقي فى أيدى القرطاچيين بصقلية . عصاراً باء بالفشل ، وهى المعقل الرئيسي الباقي فى أيدى القرطاچيين بصقلية . ثم فقدوا أسطولهم الثاني فى معركة بحرية عظيمة فى دريبانوم ( Drepanum) أسطولا ثالثاً عدته مئة وعشرون سفينة حربية وثمانين سفينة من مئتين وعشرة . وفقدوا أسطولا ثالثاً عدته مئة وعشرون سفينة حربية وثمانمئة ناقلة جنود فى نفس السنة ، ضاع بعضه فى الحرب والبعض الآخر فى إحدى العواصف .

ثم انقضت سنوات سبع واصل فيها الطرفان – وقد كادت قواهما أن تنهك – حرباً فاترة ، قوامها الغارات الكليلة والحصار الواهى ، كان للقرطاچيين فيها اليد العليا فى البحر . ثم قامت روما بمجهود أخير متفوق ، فأنزلت إلى البحر أسطولا رابعاً عدته مئتا سفن . وسحقت آخر ما لدى القرطاچيين من قوة فى معركة الحزر الأبجاتية ( ٢٤١ ق . م ) . هنسالك طلبت قرطاچة الصلح ( ٢٤٠ ق . م ) .



ہ ۱۰ ــ آس رومائی

و بمقتضى شروط هذا الصلح، أصبحت صقلية كلها فيما عدا ممتلكات هـــيرون الســـيراقوزى و ضيعة » من أمـــلاك الشـــعب الرومانى . ولم

عارس الرومان فى تلك الجزيرة عملية التمثل التى مارسوها فى إيطاليا ؟ بل صارت صقلية ولاية مفهورة ، تدفع الجزية وتدر عليهم الأرباح ، شأن مستعمرات الإمبراطوريات الأقدم عهداً . وفضلا عن ذلك ، ألزمت قرطاچة بدفع تعويضات حرب قيمتها ٣٢٠٠ تالنتوم، أى ما يعادل (٧٨٨ ألف جنبه ) .

# ه –كاتو الأكبر وروح كاتو

دام السلام بين روما وقرطاچة اثنتين وعشرين سنة . وكان سلاماً لا رخاء فيه ولا رغد . قاسى فيه كلا المتحاربين آلام العوز وانحلال النظام التى تتلو بالضرورة والطبيعة كل الحروب العظيمة . وكانت أراضى قرطاچة تضطرم بالفوضى العنيفة . فإن الحنود العائدين لم يستطيعوا الحصول على أعطياتهم ، فتمردوا وأخذوا ينهبون ويسلبون . وتركت الأراضى بوراً لا تجد من يزرعها . وإنا لنقرأ في سحل التاريح صفحات رهيبة من القساوات المروعة التى حدثت إبان إخاد هاملكار (Hamilcar) القائد القرطاچى لهذا الشغب ؛ فنسمع برجال يعدمون صلباً بالألث دفعة واحده . وثارث سردينيا وقورسيقا . ولم يكد «سلام إيطاليا» أن يكون أسعد من هذا حالا . فقد ثار الغال وتقدموا جنوباً ؛ ولكنهم هزموا وقتل منهم أربعون ألفاً عند تيلامون ثار الغال وتقدموا جنوباً ؛ ولكنهم هزموا وقتل منهم أربعون ألفاً عند تيلامون (Telamon) . وغي عن البيان أن إيطاليا لا تتم وتكتمل وحدتها حتى تصل إلى جبال الألب . ولذا أنشئت المستعمرات الرومانية في وادى نهر اليو ،

(Via Flaminia). ولكن مما يدل على مبلغ ما وصل إليه الرومان من انحطاط خلق وعقلى فى هذه الفترة التى أعقبت الحرب أنه بينها كان الغال بهددون روما تقدم البعض باقتراح تقديم القرابين البشرية ، ونفذ ذلك فعلا . ثم إن القانون البحرى القرطاچى القديم أنهار ، نعم ربما بدا قانوناً ينطوى على الأنانية والاحتكار ، بيد أنه كان على الأقل مصدراً للنظام . فزخر البحر الادرياتي بالقراصنة الإلليريين ، وكانت نتيجة تلك الحال نشوب نزاع بسبب هذه القرصنة أفضى إلى نشوب حربين تمخضتا عن إلحاق للبريا بروما كولاية ثانية . ومهد الرومان السبيل للحرب البونية الثانية بإرسالهم الحملات لضم سردينيا وقورسيقا ، وهما ولايتان قرطاچيتان اندلعت فيهما نار الثورة .

كانت الحرب الپونية الأولى قد كشفت عما لدى كل من روما وقرطاچة من قوى نسبية وعجمت عوديهما . فلو أوتى الطرفان من الحكمة حظا أوفر قليلا ، ولو طبع الرومان على مقدار من التسامح وعلو النفس أكثر قليلا ، لما دعت حاجة إلى تجديد النضال . بيد أن روما كانت قاهراً لا يرحم . فاستولت على قورسيقا وسردينيا بغير وجه حق . وزادت التعويض بمقدار ، ١٢٠ تالنتوم وجعلت من بهر الإرو حداً أقصى للتوغل القرطاچى فى أسبانيا . وكان فى قرطاچة حزب قوى يتزعمه هانو ، يدعو إلى استرضاء روما . على أن من البديهى أن الكثير من القرطاچيين أصبحوا ينظرون إلى خصمهم الطبيعى نظرة الحاقد اليائس .

والحقد أحد الشهوات التي قد تتسلط على حياة فرد من الأفراد ، وإن هناك لطرازا من الأمزجة أشد ما يكون تعرضاً له . وهذا المزاج على أتم استعداد للنظر إلى الحياة نظرة تقوم على الميلودراما الانتقامية العنيفة ، كما أنه على أتم أهبة لالتماس الدافع المثير وشفاء الغليل في صورة المظاهر الرهيبة للعدالة ولروح الانتقام . وما برحت مخاوف المجثم والكهف تثمر في حياتنا حتى اليوم زهراتها السود ، فلسنا بعد على مبعدة من العصر الحجرى القسديم

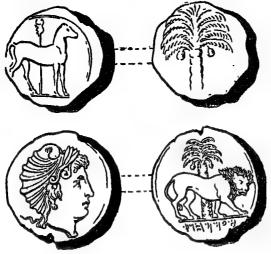

١٠٦ ــ عملة قرطاسية

الا بمقدار أربعمئة جيل . والحروب العظيمة – كما تعلم أوربا بأجمعها – تفسح المجال لهذه الروح « الحقود الشريرة » وتلهب أوارها إلى أقصى حد . وفى ذلك الحين أخذ الشره والكبرياء والقساوة التي أطلقت لها الحرب الپونيسة الأولى العنان ، تنتج ثماراً وفيرة من العنان ، تنتج ثماراً وفيرة من

روح كراهية الأجنبي في إفراط بلغ حد الجنون ، وكان أبرز الشخصيات في الجانب القرطاچي قائداً عظيماً وإداريا بارعاً ، هو هاملكار بارقا ، الذي نصب نفسه آنذاك للكيد لروما وتمزيقها إرباً . كإن حماً لهاسدروبال ، وأباً لغلام هو هانيبال ، وهو الذي قدر له أن يكون أخطر الأعداء الذين أرعبوا مجلس السناتو الروماني أبد الدهر . وكان أوضح طريق أمام قرطاچة هو إعادة بناء أسطولها وإدارتها البحرية واستعادة قوتها في البحر . على أن هاملكار لم يستطع تنفيذ ذلك فيا يبدو . فاعتزم أن يستعيض عنه بتنظيم هاملكار لم يستطع تنفيذ ذلك فيا يبدو . فاعتزم أن يستعيض عنه بتنظيم أسبانيا ، وجعلها قاعدة لهجوم بري على إيطاليا . فذهب إلى أسبانيا والياً أسبانيا والياً علام في الحادية عشرة — يقسم أغلظ الأيمان على العداء الأبدى للدولة الرومانية .

وإن تركيز أسرة بارقا لمواهبها ولأرواحها وتوفرها على الانتقام على مثل هذا النحو شبه الجنونى إن هو إلا مثال واحد لما كان يقض مضاجع الناس من مرارة العيش وتضييق على الحياة ، بثهما فى أفئدتهم ويلات ذلك

الكفاح العظيم والشعور العام بعدم الطمأنينة . فإن ربع قرن من الحرب خلَّف العالم الغربي برمته تعساً متسماً بالخِشونة . وبينها هانيبال الغلام ذو الأحد عشر عاماً يقسم يمينه تلك بالكره المقيم لروما ، كان يدرج حول بيت ريني في توسكولوم(١) طفل في الثانية من عمره صغير السن ، إلا أنه بغيض كريه فيها يحتمل ، اسمه ماركوس پوركيوس كاتو . عاش هذا الغلام حتى بلغ الخامسة والثمانين ، ولعل أعظم العواطف سلطاناً عليه ، بغضه لكل سعادة يصيبها أي إنسان إلا شخصه هو . كان جنديًّا ماهراً ، كما كان موفقاً في حياته السياسية أبما توفيق . وعقد له لواء القيادة في أسبانيا ، فذاع صيته بما أظهره من ضروب القساوات . واتخذ لنفسه موقف المتظاهر محاية الديانة والأخلاق العامة . ثم قضى بقية أيام حياته يشن ــ وهو مستتر تحت ثيابه الزاهية تلك ــ حرباً عواناً على كل شيء يرى فيه الفتوة أو السماحة أو الحمال . وكلما استثار غيرته أحد من خصومه تعرض لسخطه واستنكاره في سلوكه نحوه . وكان جم النشاط في سن وتنفيذ جميع القوانين المكافحة لأزياء السيدات والمضادة لزينتهن ، والمناهضة للملاهي والمناقشات الحرة . ومن حسن حظه أنه تولى منصب الرقيب (السنسور) ، وهو أمر أتاح له سلطة عظيمة على الحياة الخاصة للرجال العموميين . وبهذه الوسيلة تمكن من القضاء على خصومه في الحياة العامة عن طريق التشهير بفضائحهم الخاصة . فطرد مانليوس من مجلس السناتو لأنه قبَّل امرأته نهاراً بمرأى من ابنتهما . واضطهد الأدب الإغريقي الذي ظل على جهـــل مطبق به حتى بلغ سناً متأخرة . ثم قرأ دىموسثنىز وأعجب به . وألف باللاتينية عن الزراعة وعن « القديم الضائع من فضائل روما » . وتلتى كتاباته ضياء كاشفاً يظهرك على صفاته . ومن أمثاله المأثورة قوله : إذا لم يكن العبد نائمًا وجب أن يكون قائمًا يعمل . وثمة مَمْلُ "آخر هو : إن الثيران والعبدان المسنة يجب أن تباع . وقد ترك

<sup>(</sup>١) مدينة بإيطاليا .

وراءه يوم عاد إلى إيطاليا جواد الحرب الذي حمله إلى النصر في حملاته الأسبانية توفيراً لنفقة نقله . وكان يكره وجود الحدائق عند غيره من الناس ، لذا قطع عن الناس مدد الماء الذي كان بروى الحدائق بروما . وإنه ليخرج بعد الانتهاء من تناول العشاء والاحتفاء بمدعويه وبيده سوط من الحلد ليصلح ما عساه أن يكتشفه في خدمه من إهمال . وكان يعجب بفضائله الذاتية أيما إعجاب ويشيد بها في كتاباته . ودارت معركة في ثرموپيلاي بن الرومان وبين أنطيوخوس الأكبر ، وكتب عنها يقول متحدثاً عن نفسه : « إن من رأوه بهاجم العدو ويطارده ويقتني أثره ، أعلنوا أن دين كاتو لأهل روما أقل من دين أهل روما لكاتو »(١) . ثم إن كاتو أصبح ، وقد طعن في السن ، داعراً خليعاً ، ند" عن قويم الأخلاق مع امرأة من الإماء . وفى النهاية لما أن احتج ابنه على هذه الفوضى فى دارهما المشتركة ، بلغ به الأمر أن تزوج من فتاة صغيرة ، هي ابنة سكرتبره ، الذي لم يكنُّ في مركز يسمح له أن يرفض طلبه . (ولسنا ندرى شيئاً عما آل إليه أمر تلك الأمة ؛ ولعله باعهاً ) . ومات هذا الرجل الذي حمع في شخصه صفوة الفضائل الرومانية القديمة بأكملها في سن متقدمة ، والناس يحترمونه ويخشونه . ويكاد يكون آخر أعمآله العامة تحريضه على إشعال الحرب اليونية الثالثة وعلى تدمير قرطاچة نهائياً . ذلك أنه ذهب يوماً إلى قرطاچة مندوباً ليسوى بعض الخلاف بينها وبنن نوميديا ، فهاله بل أرعبه ما في ذلك القطر من بعض دلالات الرخاء بُل وأمارات السعادة .

ومنذ تلك الزيارة أصبح كاتو يختم كل خطاب يلقيه في مجلس السناتو بأن ينعق قائلا : « بجب أن تدمر قرطاچة — Delenda est Carthago » .
على هذه الحال كان طراز الرجل الذي ارتبي إلى ذروة الرفعة في روما أثناء الحروب الپونية ، وعلى تلك الشاكلة كان خصم هانيبال ، وعلى هذا المنوال كان استعداد قرطاچة للانتقام . وبواسطة كاتو وهانيبال نستطيع أن نحكم على طبيعة ذلك العصر وندرك كنهه وروحه .

<sup>(</sup>۱) « حيساة كاتو » لبلوتارك .

كانت الدولتان الغربيتان العظيمتان عهدتين مكدودتين عقلياً وخلقياً لما لحقهما من أهوال الحرب الأولى ، ولعل روما أشدهما إجهاداً وتوتراً . لقد كان جانب الشرهو الأعلى في معترك الحياة . ومن الحلى أن تاريخ الحربين اليونيتين الثانية والثالثة (من ٢١٨ إلى ٢٠١ ق .م ، ثم من والثالثة (من ٢١٨ ق .م) تاريخ شعوب ليست مستكملة تماماً لتوازنها العقلى . ومن سخف القول أن يتحدث المؤرخون عن « الغرائز السياسية » لدى الرومان أو القرطاچيين .



۱۰۷ – کاتو

فإن غرائز أخرى مضادة لهذه على خط مستقيم هي التي أطلق لها العنان . إذ غلب الحقد على العقل ، واحمرت الحدق كأنما عادت إلى هذا العالم عينا السلف القرد الحمراوان . ذلك زمان كان خصوم عقلاء الرجال يهاجمونهم بالعواء سبا وتشهيرا أو يقتلونهم قتلا . ولا أدل على الروح الحقة لذلك العصر المظلم من تلهف القوم فاحصين عن النذر في تلك الأكباد الإنسانية التي أخرجوها من الضحايا البشرية حارة مختلجة ، وهي الضحايا التي ذبحوها في روما قربانا يوم شملهم الرعب قبيل معركة تيلامون . فالعالم الغربي كان مسود الصحيفة بتلك الرغبة الحنونية في القتل . فقد اختصم شعبان عظيمان ، كلاهما شديد اللزوم لتطور العالم وتقدمه ، ونجحت روما آخر الأمر في إهلاك قرطاچة والقضاء عليها .

#### ٦ \_ الحرب البونية الثانية

لسنا بمستطيعين في هذا المقام إلا أن نوجز القول في تفاصيل الحربين اليونيتين الثانية والثالثة . ولقد أخبرناك منذ هنيهة كيف شرع هاملكار في

تنظيم أسبانيا وكيف حظر عليه الرومان أن يتخطى نهر الإبرو . ومات هاملكار (٢٢٨ ق . م) وعقبه زوج ابنته هاسدروبال ، الذي اغتيل (٢٢١ ق . م) ، وخلفه هانيبال ، وكان إذ ذاك في السادسة والعشرين . وقد عجل الرومان شبوب الحرب الفعلية بنقضهم الشروط التي وضعوها بأنفسهم وبتدخلهم في شئون جنوبي نهر الإبرو . ومن ثم سار هانيبال قدماً مخترقاً جنوب بلاد الغال (أي فرنسا) ، ثم عبر جبال الألب (٢١٨ ق.م) وهبط إيطاليا .

والسنوات الحمس عشرة التالية تحوى قصة أشد الغزوات في التاريخ شهرة وأقلها طائلا . فقد استمر هانيبال صامداً في إيطاليا خمسة عشر عاماً وهو منصور لم يغلب . ولم يكن القواد الرومان كُفواً لذلك القرطاچي ، فكلا التقوا به حلّت بهم الهزيمة . على أن قائداً رومانياً واحداً هوپ . كورنيليوس سكيپيو ( P· Cornelius Scipio ) أوتى من الإدراك الاستراتيجي ما جعله يختط لنفسه خطة فوتت على خصمه كل ثمار انتصاراته . فإنه كان عند ابتداء شبوب الحرب قد أرسل بحراً إلى مرسيليا ليصد هانيبال ويقطع عليه الطريق ؛ غير أنه وصل متأخراً ثلاثة أيام ، ولكنه بدلا من تعقبه دفع بحيشه إلى أسبانيا ليقطع عن هنيبال كل مؤونة أو مدد . وفي كل ما عقب ذلك من حسرب ظل ذلك الحيش الروماني في أسبانيا حائلا بين هانيبال وقاعدته . فأصبح الرجل «معلقاً في الهواء» ، لا يستطيع القيام بالحصارات ولا تعزيز الفتوح .

وكلما التي هانيبال بالرومان في قتال وجهاً لوجه غلبهم . فأحرز عليهم نصرين عظيمين في شمال إيطاليا . وظفر بضم الغال إلى جانبه . ثم اندفع جنوباً نحو إتروريا ، ثم كمن لحيش روماني وأحاط به ودمره تدميراً عند بحيرة ترازيميني ( Trasimene) . وفي ٢١٦ ق.م. هاجمته عند كاني ( Cannae ) قوة رومانية تفوقه فوقاً هائلا تحت قيادة قارو فقضي عليها

قضاء تاماً . ويقال إن خسىن ألفاً من الرجال قتلوا في تلك المعـــركة ، وإن عشرة آلاف رجل أخذوا أسرى . على أنه لم يستطع مع ذلك أن يواصل الزحف إلى روما ويستولى عليها ، إذ لم تكن لديه معدات الحصار . غير أن معركة كاني أثمرت ثماراً أخرى . فإن قسماً كبيراً من جنوب إيطاليا انحاز إلى هانيبال ، يما في ذلك كابوا (Capua) ، أكبر مدن إيطاليا بعد روما . ثم تحالف معه المقدونيون . هذا إلى أن هبرون السراقوزي حليف روما المخلص كان قد مات ، وانضم خلفه هيرونيموس إلى القرطاچيين . وواصل الرومان الحرب مع ذلك بعزم أكيد وشدة مكينة لا تعرف الكلال . فرفضوا أن يعقدوا صلحاً مع هانيبال بعد كانى ثم ضربوا على كاپوا حصاراً بحرياً طويل الأمد كلل بالنجاح آخر الأمر . ثم أخذ جيش رومانى نفسه بإخضاع سيراقوزا . وحصار سيراقوزا مشهور بصفة خاصة بسبب المخترعات الرائعة التي استحدثها الفيلسوف« أرشميدس »، والتي أوقفت الرومان موقف الحرج وصدتهم طويلا . ولقد ذكرنا من قبل أرشميدس هذا بوصفه أحد تلاميذ مدرسة المتحف الإسكندري ومراسليها ..وقتل أثناء فتح المدينة عنوة . ثم انتهى الأمر بعد سيراقوزا ( ۲۱۲ ق.م ) بأن سقطت تارنتم ( ۲۰۹ ق.م ) ، وهي مرفأ هانيبال الرئيسي وسبيل تموينه من قرطاچة ، وكاپوا (٢١١ ق.م) ، فاضطربت على أثر ذلك مواصلاته .

وكذلك انتُزعت أسبانيا من قبضة القرطاچيين جزءاً فجزءاً. ولما أن وصلت إلى إيطاليا الأمداد المرسلة لهانيبال تشق طريقها كفاحاً تحت قيادة أخيه هاسدروبال (ويجب ألا يخلط اسمه باسم صهره هاسدروبال الذى اغتيل) ، دمرها الرومان في معركة متاوروس (Metaurus) (۲۰۷ ق.م.) ، وكانت أول أخبار وصلت إلى هانيبال عن الكارثة ، هي رأس أخيه المفصول عن جسمه يلتي في معسكره .

وبعد ذلك تُحصِرَ هانيبال في كالابريا (Calabria) وهي عقب الحذاء

الإيطالى . ولم تكن لديه قوات يستطيع بها القيام بعمليات حربية ذات جرم كبير ، فعاد آخر الأمر إلى قرطاچة فى الوقت المناسب لكى يتولى قيادة أبناء وطنه فى آخر معركة فى الحرب .

حدثت هذه المعركة الأخيرة وهى معركة زاما (Zama) ( ٢٠٢ ق.م ) على مقربة من قرطاچة نفسها .

كانت أول هزيمة أصابت هانيبال ؛ ولذا فن المستحسن أن نوجه بعض عنايتنا إلى شخصية قاهره سكيپيو الإفريق الأسن ، الذى خلد التاريخ اسمه إنساناً دمث الأخلاق وجندياً عظيماً ورجلا كريماً . ولقد ذكرنا من قبل شخصاً معيناً اسمه پ . كورنيليوس سكيپيو ، كان ينزل الضربات بقواعد هانيبال فى أسبانيا . فهذا هو ابنه ؛ وكان هذا الابن إلى ما بعد معركة زاما يحمل اسم « پ . كورنيليوس سكيپيو » ثم منح لقب الإفريق . ( فأما سكيپيو الأفريق الأصغر وهو ( Scipio Africanus Minor) الذى قدر له فيا بعد أن ينهى الحرب الپونية الثالثة ، فهو الابن المتبنى لابن سكيپيو الأول الإفريق ينهى الحرب الپونية الثالثة ، فهو الابن المتبنى لابن سكيپيو الأول الإفريق من الطراز القديم – من مدرسة كاتو وأضرابه – نوازع المعارضة والكراهية وعدم الثقة . ذلك أنه كان صغير السن وكان سعيداً تام الكفاية ، جواداً ، ينفق المال بسخاء ، وكان واسع الاطلاع على الأدب الإغريق ، ويكاد يكون من ناحية آرائه الدينية أميل إلى «البدع » الفريجية منه إلى آلمة روما يكون من ناحية آرائه الدينية أميل إلى «البدع » الفريجية منه إلى آلمة روما خطط قواد الرومان الاستراتيجية في عصره .

حدث بعد الهزائم الأولى التى حلت بالرومان فى الحرب الپونية الثانية ، أن تسلطت على العمليات العسكرية الرومانية ، شخصية قائد هو فابيوس ( Fabius ) ، الذى أخذ ينادى بضرورة تجنب الالتحام مع هانيبال حتى جعل من ذلك نوعاً من المبدأ المقدس . وغلب « فن التكتيك الفابى » على إيطاليا

١٠٨ - سكبيبو الإفريق

مدة عشر سنوات . راح الرومان في أثنائها بحصرون خصسومهم نحسرأ ويقطعون الطريق على القوافل البحرية المعادية ، وبهاحمــون الشاردين من أعدائهم ، فإذا لاح لهم شبح هانيبال ولوا الأدبار . ولا ريب أن الحسكمة كانت تقضى علهم ، عقب هزائمهم إلى حنن . بيد أن الواجب كان يقضى على الدولة الأشد قوة ــ وكانت روما هي الدولة الأقوى طوال الحرب الپونية

الثانية ــ بألاً تسمح باستمرار حرب لا نهاية لها ، بل تسمى في تعويض الخسائر ، واكتشاف القواد المقتدرين ، وتدريب جيوش أفضل ، وتدمير قوة العدو . والعزم أهم واجبات القوىُّ وألزم صفاته .

كانت الحطة الفابيانية وما تتصف به من مكر ومخاتلة غير مجدية ، وهي التي كانت تستنزف ببطء دماء إيطاليا وقرطاچة معاً حتى الموت ، -بغيضة ممقوتة عند أمثال سكيپيو من الرجال . لذلك أخذ ينادى مطالباً بالهجوم على قرطاچة نفسها .

« على أن فابيوس ملأ المدينة عند ذلك ذعراً ، كأنما كانت الجمهورية مقبلة على أشد الأهوال وأعظم المحن على يد شاب أهوج غير منزن . وموجز القول أنه لم يتورع عن أن يأتى أي عمل أو يقول أي شيء يرى فيه وسيلة لحمل مواطنيه على العدول عن قبول الاقتراح وتأبيده . فظفر بأمنيته في مجلس السناتو . على أن الناس اعتقدوا أن معارضة فابيوس لسكيبيو ترجع إما إلى حسده إياه على نجاحه ، وإما إلى إضهاره الخوف من قيام هذا البطل الصغير بمأثرة باهرة ممتازة تضع للحرب حداً ، أو تبعد شبحها على الأقل

عن إيطاليا ، وعندئذ يظهر للملأ أن تصرفاته البطيئة التي امتدت خلال هذا العدد الحم من السنين لا يمكن أن تعزى إلا إلى التواني والحور . فلجأ إلى كراسوس (Crassus) زميل سكيپيو في القيادة محاولا أن يقنعه بألا يدع هذه الولاية لسكيپيو بل يذهب بنفسه إلى هناك للعمل ضد قرطاچة إذا رأى من الصواب أن يقوم بالحرب على تلك الشاكلة . ولم يكتف بهذا ، بل أعاق عملية تدبير المال اللازم لتلك الحملة ، حتى لقد اضطر سكيپيو أن يدبر ما يلزم الحملة من مال جهد طاقته . ثم حاول أن يثني الشبان الذين تقدموا للتطوع في الحملة عن تقييد أسمائهم ، وصرح بأعلى صوته في كل من مجلس السناتو والفوروم « إن سكيپيو نفسه لم يكن يتجنب هانيبال فحسب ، بل يرمى أن يحمل معه كل ما تبقى لدى إيطاليا من قوة ، بإقناعه الشبان بالتخلي عن والديهم وزوجاتهم ومدنهم ، بينا لا يزال عدو قوى لم يقهر بعد" مرابطاً على الأبواب ، بمثل هذه الترهات بث الرعب في النفوس إلى حد جعل القوم لا يأذنون لسكيبيو إلا بالكتائب التي كانت في صقلية وثلاثمئة من أولئك الرجال الذين عاونوه بإخلاص عظيم في أسبانيا . . . وسرعان ما وردت من سكيپيو إثر نزوله بإفريقيا أخبار تبشر روما بما قام به من جلائل الأعمال وعجائبها . ثم تلا ذلك وصول غنائم ثمينة أكدت البشرى . وأخذ ملك نوميديا أسيراً ؛ وأحرق معسكران ودمرا وبهما عدد ضخم من الرجال والسلاح والحيل ؛ فأرسل القرطاچيون الأوامر إلى هانيبال أن يتخلى عن آماله العقيمة في إيطاليا ، وأن يعود إلى بلاده ليدافع عن وطنه ﴿ وبينما كان كل لسان في روما يلهج بالثناء على مآثر سيكيپيو هذه ، اقترح فابيوس ضرورة تعين خلف له دون ما سبب أو مىرر معقول اللهم إلا ما يتضمنه هذا المثل الشهير القائل بأن : من الحطر أن نستودع حظ رجل واحد شئوناً على مثل تلك الدرجة من الأهمية ، لأنه ليس من المحتمل أن يستمر النجع حليفاً له على الدوام . كلا بل إن فابيوس حتى عندما أبحر هانيبال بجيشه مغادراً إيطاليا ، لم ينقطع لحظة عن تكدير صفو السرور العام والتوهين من روح روما ، ذلك أنه سمح لنفسه أن يؤكد «أن الجمهورية قد وصلت إلى أقصى محنتها وأسوئها عاقبة وأن لديها كل سبب يدعوها أن ترهب جهود هانيبال عندما يصل إلى إفريقيا وبهاجم أبناء روما تحت أسوار قرطاچة ؛ وأن سكيپيو سيضطر إلى أن يلتحم بجيش ما تزال يداه مخضبتين دفيئتين بدماء هذا العدد الكبر من القواد والدكتاتورين والقناصل الرومان » . وانز عجت المدينة لهذه التشهيرات الحماسية ، ومع أن ساحة القتال انتقلت إلى إفريقيا ، فقد أحس الناس أن الحطر أقرب إلى روما منه في أى وقت آخر »(۱)

وحدثت قبيل معركة زاما هدنة وجيزة ومفاوضات ، انقطعت بغلطة من القرطاچيين . وكما كان الحال في معركة إربيس (أربيلا) ، يمكن تحديد يوم معركة زاما بالضبط بكسوف حدث في هذه المرة أثناء القتال . وكان قد أنحاز إلى الرومان النوميديون ، وهم الشعب الذي يسكن ما يلي قرطاچة من أرض إفريقيا ، انضموا إليهم تحت إمرة ملكهم ماسينيسا Massinissa ، فأكسبهم ذلك لأول مرة تفه قا عظيماً على هانيبال في الفرسان . فترحزح عناحا هانيبال من الفرسان عن مراكزهما ، على حين استطاع مشاة سكيبيو عما لهم من نظام أصلب وأسلم أن يفسحوا بين صفوفهم دروباً تهجم خلالها فيلة الحرب القرطاچية دون أن يضطرب نظام هؤلاء المشاة . وحاول هانيبال أن يمد خط مشاته لكي محيطوا بكتلة المشاة الرومانية ، بيد أنه على حين كانت لحنوده معركة كاني كل ميزات التموق في التدريب وكانت القدرة على المداورة هنالك تبعاً لذلك في جانبه ، فاستطاع آنذاك أن محيط مشاة المشاة وأن يعمل فهم السيف ذعاً وتقتيلا ، فإنه وجد الآن أمامه خط مشاة يفوق خط مشاته صلابة وقوة . فانقطع خطه أثناء امتداده ، وهجمت

<sup>(</sup>١) پلوتارك (كتاب السير).

الكتائب الرومانيــة فى الصميم وخسر هانيبــال يومه . وعاد الفرسان الرومانيون من ملاحقة جواد هانيبال لكى يحيلوا الهزيمة التى منى بهـــا القرطاچيون بالفعل إلى كارثة تشتيت مروعة .

كانت هذه شروطاً جائرة ، كان يجدر بروما أن تقنع بها . بيد أن من الشعوب من بلغ من الحبانة حداً لا يجتر ثون معه على مجرد قهر عدوهم ؟ فلا بد لهم إذن من إعمال القتل فيهم وإفنائهم . فإن ذلك الحيل من الرومان الذي كان يرى العظمة والفضيلة في رجل مثل كاتو الرقيب ، خليق أن يجعل من وطنه حليفاً دنيئاً ومنتصراً جباناً .

### ٧ ـ الحرب البونية الثالثة

إن تاريخ روما فى السنوات الثلاث والحمسين التى انقضت فيا بين معركة زاما والفصل الأخير من المأساة ، وهو الحرب الپونية الثالثة ، لينبئنا عما أصابته روما من نفوذ وسلطان خارجى واسع تتجلى فيه قسوة وخسة ، وينبئنا كذلك عما أحدثه ربا الأغنياء وشرههم من تدمير بطىء لعنصر الزراع الأحرار من سكان إيطاليا .

وكانت روح الشعب قد صارت إلى الحشونة والوضاعة . ولم يَعد مناك

توسع جديد في منح حقوق المواطنية ، ولا أي محاولات سمحة أخرى ترمي إلى إدماج عناصر السكان من الأجانب بحكم مولدهم , وكان نظام الحكم الروماني في أسبانيا شيئاً معيباً واستبطانها بطيئاً شديد العسر . وأفضت التدخلات المعقدة إلى إنزال إلليريا ومقدونيا من روما منزلة الولايات الدافعة للجزية . ولم يكن يخني على أحد أن روما تنهج في سياستها إذ ذاك نحو « تكليف الأجنبي بالضرائب » وإعفاء سكانها بأرض الوطن من كل ضريبة ، فبعد عام ١٦٨ ق. م. ، لم تعد الضريبة القديمة على الأراضي تجيى في إيطاليا ، وكان مورد الدخل ( الإبراد ) الوحيد المتحصــل من إيطاليا ، هو المتحصل من ممتلكات الدولة والأراضي العامة ومن المكوس المفروضة على الواردات الحارجية . وكانت الإيرادات الآتية من ولاية «آسيا » تقوم بنفقة الدولة الرومانية . وكان رجال من طراز كاتو يحتازون المزارع بأرض الوطن بإقراض الأموال عليها وحرمان الراهن من حق فكاك الرهن ، وكثيراً ما كانت هذه المزارع ملكاً لرجال حل بهم الفقر والعوز بسبب أدائهم الحدمة العسكرية . وكان هؤلاء المرابون يطاردون المواطنين الأحرار ويخرجونهم من أراضيهم ، ويديرون مزارعهم بواسطة العال الأرقاء الذين كانوا يسوقونهم سوقاً لارحمة فيه والذين أصبحوا زهيدى الأجور وفيرى العدد . وكان مثل هؤلاء الرجال يعدون السكان الأجانب في الخارج عبيداً لهم وإن لم يجتلبوا إلى روما . وسلمت صقلية إلى ملتزمى الضرائب الشرهين يستغلونها ويستنزفون دماءها . وكان الأغنياء يستخدمون الأرقاء هناك في زراعة القمح الذي كان يصدر بعد ذلك إلى روما فيدر عليهم الربح الوفير ، وبذلك أصبح في المستطاع تحويل الأراضي الزراعية في إيطاليا إلى مراعي للماشية والأغنام . ومن ثم شرع الإيطاليون الذين نزعت منهم أراضيهم يهرعون زرافات إلى المدن والحواضر ومخاصة إلى روما .

وليس لدينا هاهنا غير القليل ندلى به عن المنازعات الأولى بين قوة

روما الناهضة وبين دولة السلوقيين ولا كيف أبرمت روما مع مصر تحالفاً ، كذلك ليس لدينا ما نقوله عن الأساليب الملتوية والتقلبات التي ألمت بحظ المدن الإغريقية منذ أن خيم عليها ظل روما أثناء توسيعها رقعة أملاكها حتى تردّت تلك المدن في هوة الخضوع الفعلي(١). وحسبنا الآن خريطة لتوضيح امتداد إمر اطوريتها في ذلك الزمان.

ولم يخل ذلك العصر على ما يشوبه من وضاعة كريهة وخسة مرذولة ، من صوت بجأر بالاحتجاج ويجهر بالتذمر . وقد أسلفنا إليك كيف وضعت قوة نفوذ سكيبيو الإفريق حداً لداء الحرب البونية الثانية الوبيل المضى الذى أصاب تلك الدولة وكان نحلق رجالا أثرياء أشحاء هم أشبه ما يكونون بالقرح والبثور تطفح فى أديم الحسد السقيم . ولما أن ساوره بعض الشك أن يسمح له مجلس السناتو بأن يتولى قيادة الحيش الروماني هدده بأن يلجأ إلى الشعب فيحتكم إليه . ومنذ ذلك الحين أصبح رجلا مرهوب الحانب تحذره عصبة السناتو الدائبون على تحويل إيطاليا من أرض مزارعين أحرار إلى أرض مراعى واسعة للماشية يشتغل فيها الأرقاء . فحاولوا أن يقضوا علمه قبل أن يصل إلى إفريقيا ، وكان أن أعطوه من القوات ما لا يكنى – فيا يوملون – يصل إلى إفريقيا ، وكان أن أعطوه من القوات ما لا يكنى – فيا يوملون – لإحراز النصر ؛ ثم حالوا بعد الحرب بينه وبين تولى أى منصب فى الدولة . وقد انبرى كاتو لمهاحمته مدفوعاً بعامل المصلحة الشرحية والنزعة الشررة الفطرية .

ويبدو أن سكيپيو الإفريق الأسن كان سمح النفس قليل الصبر بمن كيطون به ، لا يميل بفطرته إلى استغلال تذمر الشعب مما حوله من النزعات الخبيثة السائدة وأستمار محبة الشعب العظيمة جداً له لمصلحته الخاصة . فعمل تحت رياسة أخيه لوكيوس سكيپيو (Lucius Scipio) عند ما قاد الأخير أول جيش روماني عبر البحر إلى آسيا وهناك في ماجنيزيا من أعمال ليديا لقى على يديهما جيش عظيم مخلط بقيادة أنطيوخوس الثالث (Antiochus III)

<sup>(</sup>١) عن تفاصيل هذا النزاع وتاريخ الحقبة التي أعقبت وفاة الإسكندر حتى ظهور أو كتاڤيوسن ـــ انظر المترجم كتاب « ألحضارة الهااينستية » تأليف تارن مكتبة الأنجلو . (المترجم)



(11--14)

الملك السلوق (عام ١٩٠ ق . م .) ، — نفس الهزيمة التي لقيتها الحيوش الفارسية المخلطة قبل ذلك بمئة وأربعين سنة . وأثار هذا النصر عداوة مجلس السناتو ضد لوكيوس سكيبيو ، فأتهم باختلاس النقود التي تلقاها من السناتو ضد لوكيوس . فغضب « الإفريقي » لهذا الاتهام غضبة الرجل الشريف . وبينا لوكيوس ماثل في مجلس السناتو محمل بين يديه وثائق حساباته وهو مستعد للرد على بهشات متهميه ، خطف الإفريقي الوثائق من يديه ومزقها وألقاها على الأرض ، قائلا إن أخاه قد دفع في خزانة الدولة مثني ألف سسترتيا(۱) على الأرض ، قائلا إن أخاه قد دفع في خزانة الدولة مثني ألف سسترتيا(۱) يكدروا صفو أيامه ويسقطوه لمثل هاته أو تلك من التفاصيل ؟ وعندما رفعت يكدروا صفو أيامه ويسقطوه لمثل هاته أو تلك من التفاصيل ؟ وعندما رفعت الدعوى فيا بعد على لوكيوس وحكم بإدانته أنقذه أخوه الإفريقي بالقوة . فلما أن قدم للمحاكمة ذكر الشعب أن ذلك اليوم هو يوم ذكرى موقعة زاما ، وتحدى السلطات بين تهليل حموع الشعب وهتافه .

ويلوح أن الشعب الرومانى كان يحب سكيبيو الإفريقي ويعاضده ، ولا بد أن يحبه الناس اليوم ويعطفوا عليه بعد انقضاء ألفين من السنن . فإنه استطاع آن يلتي بالورق المعزق في وجه مجلس السناتو ، وعندما هوجم لوكيوس مرة ثانية ، تدخيل أحد ترابنة الشعب بما له من حق النقض والاعتراض وأحبط الإجراءات . على أن سكيبيو الإفريقي كانت تعوزه صلابة العود ، وكان تجعل من الرجال زعماء دممقر اطيين عظاء . فإنه لم يكن كقيصر . وكان يعوزه الكثير من صفات الرجل السياسي التي تجعله يستسلم لما تمليه عليه ضرورات الحياة السياسية على ما فيها من ضعه . ولم يلبث أن تقاعد بعد هذه الحوادث مشمئزاً وغادر روما إلى مزارعه ، حيث توفي عام ١٨٣ ق . م .

وفى نفس تلك السنة مات هانيبال ، إذ تجرع السم يائساً . فإن خشية مجلس السناتو الروماني الراسخة له ظلت تتعقبه من بلاط إلى بلاط . وكانت

<sup>(</sup>١) السترتيا - عملة رومانية قارها عشرة جنيمات . (المترجم)

روما طلبت من قرطاچة أثناء مفاوضات الصلح أن تسلمه إليها على الرغم من احتجاجات سكيپيو الحانقة الغاضبة ، ثم استمرت تطلب هذا الطلب من كل دولة تؤويه . وعندما تم إبرام الصلح مع أنطيوخوس الثالث ، كان تسليم هانيبال أحد شروط ذلك الصلح . وفي بيثينيا قبض عليه في مخبئه واعتقله ملكها لكي يرسله إلى روما ، بيد أن هانيبال كان يحمل منذ أمد طويل فى خاتمه السم اللازم له وبه قضى على نفسه .

وجما يزيد اسم سكيپيو شرفاً ، أن فرداً آخر من أسرته ، هو سكيپيو ناسيكا (Scipio Nasica) كان هو الذي يسخر من عبارة كاتو « يجب أن تدمر قرطاچة » بأن يختم كل خطبة له في مجلس السناتو بقوله « يجب أن تبقى قرطاچة » . إذ بلغ من حصافة رأيه أن كان يرى أن وجود قرطاچة حافز عظيم لروما له فضل كبير في رخائها العام .

ومع هذا شاءت الأقدار أن يكون سكيپيو الإفريق الثانى ، وهو حفيد متبنى لسكيپيو الإفريق الأسن ، هو فاتح قرطاچة ومدمرها . وكانت جريرة القرطاچيين الوحيدة التى سببت الحرب الپونية الثالثة والأخيرة ، هى أنهم استمروا يتجرون وينجحون . ولم تكن تجارتهم مما ينافس تجارة روما . ولذلك فإن قرطاچة لما أن دمرت مات بموتها الشيء الكثير من تجارتها ، ودخل شهال إفريقيا فى دور تدهور اقتصادى . ولكن ما نعمت به قبل تدميرها من رخاء كان يثير فى نفوس الرومان حسداً عنيفاً متقد الأوار كان من الواضح أنه أقوى حتى من الجشع الذى ملأ نفوس طراز «الرومان القديم» . ذلك أن طبقة الفرسان الأغنياء كانت تضيق بأى ثراء فى العالم إلا ثراءها . وقد أثارت روما الحرب بتحريضها النوميدين على الاعتداء على قرطاچة ، وقد أثارت روما على قرطاچة . وأعلنت أنها خرقت المعاهدة ! لأنها دخلت حرباً روما على قرطاچة . وأعلنت أنها خرقت المعاهدة ! لأنها دخلت حرباً

وأرسل القرطاچيون الرهائن الذين طلبتهم روما ، وسلموا أسلحتهم واستعدوا لتسليم أراضى من بلادهم . على أن الخضوع لم يكن ليزيد روما . إلا تجـــبراً وعتواً ولم يكن ليزيد نفوس طبقة الفوارس الغنية إلا شراهة وجشعاً ، وهم الذين لا تعرف الشفقة إلى قلوبهم سبيلا ، والذين كانوا متسلطين على أداة الحكم فيها . هنالك طلبت روما أن يخرج أهالى قرطاچة من ديارهم ، وأن برحل السكان إلى بقعة تبعد عن البحر مسافة لا تقل عن عشرة أميال . وقد طلب هذا المطلب إلى قوم يكادون يعتمدون اعماداً كلياً في معاشهم على التجارة فيا وراء البحار ! .

وأثار هذا المطلب غير المعقول اليأس فى نفوس القرطاچيين . فاستدعوا المنفيين منهم واستعدوا للمقاومة . وكانت الكفاية العسكرية عند الرومان فى تدهور مستمر خلال نصف قرن قضوه فى ظل حكومة قصيرة النظر ضيقة الأفق ، وكادت الهجات الأولى على المدينة سنة ١٤٩ ق.م. أن تبوء بكارثة . ولم يتميز سكيبيو الصغير خلال هذه العمليات إلا بمقدرة ضئيلة . وكانت السنة التالية سنة فشل أيضاً يرجع إلى عجز رجال السناتو . وعند ذلك انتقل ذلك المجلس الحليل من حالة النحدى والوعيد الصاخب إلى حالة رعب مفرط . واندعر الشعب الرومانى انذعاراً أشد و أكبر ، فانتخب سكيبيو الصغير قنصلا لا لسبب إلا اسمه ، على الرغم من أنه كان دون السن ورحل إلى إفريقيا لينقذ وطنه الغالى .

وابتدأ على أثر ذلك أشد صنوف الحصارات عناداً وفظاعة ، وبنى سكيپيو جسراً عبر ميناء قرطاچة ، وقطع عنها كل المدد براً وبحراً . فقاسى القرطاچيوں من الحوع آلاماً ذريعة . بيد أنهم صمدوا حتى فتحت المدينة عنوة . واستمر القتال فى الشوارع ستة أيام ، ولما بسلمت القلعة آخر الأمركان الأحياء من القرطاچيين خمسين ألفاً من سكان يقدر عددهم الأصلى

بنصف مليون نسمة . وأخذ هؤلاء الأحياء أرقاء ، ثم أحرقت المدينــة بأسرها ، وأعمل المحراث فى الأنقاض تعبيراً عن التدمير الهائى ، واستنزلت اللعنات فى حفل دينى رهيب على كل من تحدثه نفسه بأن يعيد بناءها .

وفى نفس تلك السنة ( ١٤٦ ق. م . ) قضى مجلس السناتو الرومانى وطبقة الفرسان الرومان على مدينة عظيمة أخرى أحسوا أنها تحد من احتكاراتهم وتجارتهم ، هى كورنثة . وكان لهم فى ذلك مبرر ، لأن كورنثة كانت شهرت السيف فى وجههم ، على أنه كان مبرراً غير كاف .

#### ٨ -كيف قوضت الحروب البونية الحرية الرومانية

ينبغى أن نلحظ هاهنا فى موجز من القول تغيراً لحق نظام روما الحربى بعد الحرب البونية الثانية ، وكانت له أهمية هائلة فيا تلا ذلك من تطوراتها . فحى ذلك الوقت ، كانت الحيوش الرومانية توخذ من مجندين من المواطنين الأحرار . فكانت القوة المحاربة والقوة الناخبة مرتبطين ارتباطاً وثيقاً . وكان مجلس الأحرار فى وحداته المثوية يتخذ مظاهر التعبئة المسكرية ويتقدم وعلى رأسه الوحدات المئوية من الفرسان إلى ساحة الإله مارس . وكان هــــذا النظام شديد الشبه بنظام البوير قبل شبوب الحرب الأخيرة بجنوب أفريقيا . وكان المواطن الروماني العادى فلاحاً مثله مثل البويرى المعادى ، فإذا « نفض فى البوق » لبى النداء وانخرط فى سلك الحندية . وكان البوير يبلون فى القتال بلاء فائقاً ، بيد أنهم كانوا يضمرون فى أنفسهم رغبة ملحة فى العودة إلى المزارع . فإذا استدعى الأمر القيام بعمليات رغبة ملحة فى العودة إلى المزارع . فإذا استدعى الأمر القيام بعمليات مطولة من أمثال حصار قياى ، كان الرومان يرسلون إمدادات تعزيزاً خيوشهم ويستبدلون بها أخرى تحل محلها . وعلى نفس هذه القاعدة جرى البوير ينهجون فى حصار ليدى سميث .

وكانت الحاجة إلى قهر أسبانيا بعد الحرب البونية تنادى بضرورة إنشاء

جيوش من طراز آخر . إذ كانت أسبانيا أبعد شقة من أن تسمح بموالاة العمل عن طريق هذا التبادل فضلا عن أن الحرب كانت تتطلب تدريباً أوفى ومراناً أكمل مما كان يستطيعه هؤلاء الحنود الغادون والرائحون . ومن ثم قيدت أسماء الرجال لمدد أطول ودفعت لهم الأعطيات والرواتب . وبذا بدأ ظهور الحندى المأجور في الحياة الرومانية . وأضيفت الأسلاب إلى الأعطيات . فوزع كاتو كنوز الفضة على من تحت إمرته من الحنود في أسانيا . ومما هو مأثور عنه أيضاً أنه هاجم سكيپيو الإفريتي لأنه وزع الأسلاب على جنوده في صقلية . وأدى إدخال نظام الأعطيات للعسكر آخر الأمر إلى نشوء جيش محترف ، كما أدى هذا بعد ذلك بقرن إلى نزع السلاج من المواطن الروماني العادى الذي أخد ينساب إذ ذاك إلى روما والمدن الكبرى وهو في حالة عسر وإملاق . وكانت الحروب الكبرى كللت بالنصر ووضعت أسس الإمبراطورية وضعآ وطيداً بفضل جهود فلاحى روما الذين حملوا أعباء الحروب وخاضوا نحمارها قبل ( ٢٠٠ ق . م . ) . المقاتلين . على أن ذلك التغيير الذي ابتدأ بعد الحرب اليونية الثانية لم يتم إلا عندما أشرف القرن على نهايته حين أعاد ماريوس تنظيم الحيش كما سيلي ذكر ذلك في موضعه . وبعد عصر ماريوس سنشرع في الكلام عن ه الحيش » ثم عن « الكتائب » ، وسنجد أنفسنا نعالج نوعاً جديداً تماماً من الجيوش ، لم تعد تضمه بعضه إلى بعض رابطة المواطنية . وإذ تنفصم عُرى هذه الرابطة لا تلبث أن تهتدي الكتائب إلى نوع آخر من الترابط هو روح التشيع للطائفة والإخلاص للجماعة « esprit de corps » يكتشفونه فيما يشتركون فيه من اختلاف عن المجتمع العام ومن مصلحة مضادة لمصلحته . ولا يلبث الجنود حتى يداخلهم المزيد من الاهتمام والتعلق الأشد بقوادهم ، الذين أباحوا لهم الأرزاق والسلّب. وكان ذوو الأطاع من الرجال نزاعين في روما قبل الحروب اليونية إلى استرضاء العامة والتملق اليهم ؛ ولكنهم بعد ذلك الزمان أخذوا يترضَّون الكتائب ومخطبون وُدها .

## ٩ ــ مقارنة الجمهورية الرومانية بدولة عصرية

إنا لنتنسم من تاريخ الجمهورية الرومانية حتى ذلك الحبن نفحات تذكرنا من كثير من الوجوه بالروح العصرية أكثر من أية دولة أخرى سبقتها ، وليس هناك من هو أشد إدراكاً لهذه النفحات من القـــارئ الأمريكي أو الأوربي الغربي . فإنا نلمس لأول مرة نوعاً من « أمة » تحكم نفسها بنفسها ، ومجتمعاً أكبر من مجرد « دولة مدينة » محاول أن يتحكم في مصائره . ولأول مرة نجد قطراً زراعياً فسيح الأرجاء يتفيأ فكرة واحدة من القانون . ونشــهد في مجلس السناتو ومجلس الأحرار نضالا بنن الحاعات والشخصيات ، ومنهجاً في تصريف الأمور وضبطها يقوم على الحسدل والنقاش ، ولكنه أرسخ قدماً وأطول أمداً من أية أوتوقراطية ، وأكثر مرونة وقابلية للتكيف من أية كهانة . ولأول مرة كذلك نواجه منازعات اجتماعية تماثل من بعض النواحي منازعاتنا . وقد حلت النقود محل المقايضة ، وأصبح رأس المال النقدى سيالا حرآ لا يعرف الحمو د . أجل رعا لم يصل في سيولته وحريته إلى ما هو عليه اليوم ، بيد أنه بلغ عند ذاك درجة لم يبلغها من قبل قط . ثم إن الحروب اليونية كانت حروباً بين الشعوب ، وهي ظاهرة لم تسبقها إليها أية حروب أخرى سحلناها حتى الآن . ولامراء أن الخطوط العريضة التي يقوم عليها عالمنا الراهن أي ما به من فكرات أساسية وخلافات رئيسية ، كانت آخذة في الظهور في تلك الأيام .

غير أن روما إبان الحروب الپونية كانت تعوزها كما أسلفنا أنواع معينة من التسهيلات الأولية ، كما أن بعض الأفكار السياسية السارية فى زماننا هذا كانت تنقصها . فلم يكن هناك صحف ، ولم يكن هناك فى الواقع أى استخدام لنظام الممثلين المنتخبين فى مجالس الأحرار الشعبية . وقد أمر

يوليوس قيصر ( ٦٠ ق. م. ) بنشر محاضر جلسات السناتو وقراراته بكتابتها على الأبيض "in Albo" أعنى على ألواح النشرات . وكانت العادة قد جرت بنشر المرسوم السنوى للبرايتور (٢٠) (Prætor) (أى صاحب القضاء بروما) على هذه الشاكلة . وكان هناك قوم يحترفون كتابة الرسائل ، فيرسلون الأخبار بوساطة الرسل والسعاة ألحصوصيين إلى مراسلين أغنياء من سكان الريف ، وكان هؤلاء الكتاب ينسخون المكتوب على «اللوح الأبيض» الريف ، وكان هؤلاء الكتاب ينسخون المكتوب على «اللوح الأبيض» الحارية عن مراسل من هذا النوع ، وهو يشكو في أحد رسائله أنها لم تكن الحارية عن مراسل من هذا النوع ، وهو يشكو في أحد رسائله أنها لم تكن عبر من فان مجموعة الأخبار التي أرسلها إليه مراسله قد أسهبت في أخبار سباق العجلات وعبرها من أنباء الألعاب ، على حين فات المراسل أن يقدم أي فكرة عن الموقف السياسي . وواضح أن هذه الطريقة في نقل الأخبار بالرسائل كانت في متناول الرجال العموميين الميسرى الحال دون غيرهم .

وثمة نقص كبير آخر فى النظام الديمفراطى للجمهورية الرومانية وهو نقص فهمه علبنا اليوم يسير جداً ، وإن كان أبعد من أن يتطاول إليه فكو أى إنسان عند ذاك – ذلك هو انعدام كل أثر لمبادئ التعليم السياسى العام على الإطلاق . ولقد أظهر العامة فى روما بارقة من الإدراك لفكرة أنه بغير العلم والمعرفة لا يتسنى للأصوات الإنتخابية أن تجعل الرجال أحراراً ، وذلك يوم أصروا على نشر قانون « الألواح الاثنى عشر » . بيد أنهم لم يستطيعوا قط أن يتصوروا أن فى الإمكان توسيع مجال انتشار المعرفة محيث يتطرق مها إلى كتلة الشعب إذ كان ذلك فوق إمكانيات العصر . ولم يبدأ - الناس إلا فى هذه الأيام أن يدركوا تماماً الأهمية السياسية للقول المأثور :

<sup>(</sup>۱) البرايتور هو موظف قضائى اختص بأعمال القضاء ومعاونة القنصل في هذا المجال . ( المترجم )

« المعرفة قوة » . فإن اتحادات ونقابات العال البريطانية مثلا ، أنشأت حديثاً كلية العال تسد حاجات الأكفاء منهم في علم التاريخ وفي العلوم السياسية والاجتماعية وما إليها . على أن التعليم في روما الجمهورية كان نزوة تلم بآحاد الآباء ، وكان من امتيازات ذوى الثروة والفراغ . وكان معظمه في أيدى الإغريق الذين كانوا في الكثير الغالب من الأرقاء . وكان هناك جدول ضحضاح من العلوم الرفيعة والتفكير الممتاز تواصل فيضه وانسيابه حي القرن الأول من عصر الملكية (أو الإمبراطورية) ، يشهد على ذلك لوكريتيوس (Lucretius) وشيشرون (Cicero) بيد أنه لم يمتد إلى كتلة الشعب . ولم يكن الروماني العادى جاهلا فقط بتاريخ الحنس البشرى جهلا مطبقاً ، بل بأحوال الشعوب الأجنبية كذلك . ولم يكن لديه أية معرفة بالقوانين الاقتصادية ولا بالإمكانيات الاجتماعية . بل إنه لم يكن حتى ليفهم مصالحة الخاصة فهماً واضحاً .

وبديهى أنه فى دول المدن الإغريقية الصغيرة ، وفى تلك الدولة الرومانية الأولى التى ذرعها أربعائة ميل مربع ، كان الرجال يكتسبون عن طريق الحديث والملاحظة قدراً من المعرفة يكفى للقيام بواجبات المواطنية العادية ، ولكن الأمر عند ابتداء الحروب اليونية كان تضخم وتعقد حتى أضحت المعلومات فوق طاقة الأميين من الرجال . ومع ذلك فلم يبد على أحد أنه لحظ الثغرة التى أخدت تباعد بين المواطن وبين دولته ، وعلى ذلك خلت السجلات من كل إشارة إلى أية محاولة ترمى إلى « توسيع » عقلية المواطن بالتعليم حتى يواجه اتساع واجباته . وإنك لترى الناس حميعاً منذ المواطن العادى وضآلة حظه من الحكمة السياسية . وكان كل شيء فى المواطن العادى وضآلة حظه من الحكمة السياسية . وكان كل شيء فى الدولة يعانى من انعدام التماسك السياسي الناشي عن هذه الحهالة ؛ ولكن أحداً من الناس لا مخطو بالأمر حتى يصل به إلى ما نعده اليوم النتيجة أحداً من الناس لا مخطو بالأمر حتى يصل به إلى ما نعده اليوم النتيجة الحتمية له ، فا من إنسان يقترح القضاء على الحهالة الضاربة أطنابها وإزالة

سبب الشكوى . لم تكن هناك أية وسيلة البتة لتعليم جماهير الشعب فى نطاق مثل عليا مشركة ذات طابع سياسى واجتماعى . ولم يحدث إلا يوم تطورت الديانات الكبرى التى تقوم على الدعاية فى العالم الرومانى – وأهمها وأبقاها جميعاً المسيحية – أن لمس الناس ما يحتمل أن ينتج من آثار لمثل هذ التعليم المنظم لحماهير عظيمة من الناس ورأوا ثماره بارزة فى العالم . وكان الإمبر اطور قسطنطين الآكبر ، ذلك العبقرى العظيم أول من أدرك بعد ذلك بستة قرون تلك النتيجة المحتملة ، وأول من حاول أن يستخدمها فى سبيل الإبقاء على تماسك المحتمع العالمي الذي كان يحكمه ونسجه سدى ولحمة من الناحيتين العقلية والحلقية .

على أن اختلاف نظام روما السياسى عن نظامنا ليس مقصوراً على قيام هاته النقائص المتمثلة فى وسيلة نقل الأخبار ونشر التعليم وفى صلاحية نظام الحكومة التمثيلية . أجل إنها كانت بالدول العصرية الممدنة أشبه كثيراً منها بأى دولة أخرى تقسدم ذكرها ، على أنها كانت فى بعض الأمور بدائية بصورة عجيبة و « منحطة دون مرتبة الحضارة » . وإن قارئ التاريخ الرومانى حن يقروه متنبها إلى ما فيه من أساليب المحادلات والتدابير والسياسات والحملات الحربية وينظر إليه من وجهة نظر رأس المال والعمل ، ليعشر فيه بين الفينة والفينة على شيء يشيع فى نفسه قسطاً وافراً من ذلك الفزع الذى يتمشى فى مفاصل من نزل يستقبل فى بيته طارقاً مجهولا ، ومد يده فلتى كف الإنسان الأول النياندرتالى ( Homo Neanderthalensis ) الشوهاء المغطاة بالشعر ، ثم رفع رأسه فرأى وجهاً وحشياً بشعاً عديم الذقن . ولقد أشرنا من بالشعر ، ثم رفع رأسه فرأى وجهاً وحشياً بشعاً عديم الذقن . وفوق هذا فإن كثيراً مما نعرفه عن ديانة روما فى العصر الحمهورى يرجع بنا شوطاً بعيداً إلى ما قبل أيام الآله لمة المحرمين اللائقين أعنى إلى عصر العقيدة الشامانية (۱) .

<sup>(</sup>١) الشامانية : ممارسات دينية بدائية لشعوب آسيا الشهالية تقوم على الاعتقاد بأن في الإمكان الهيمنة بالسحر على الأدواح الطيبة والشريرة . (المترجم)

والسحر . فنحن نتكلم عن الهيئات التشريعية فينطلق بنا الذهن فورآ إلى « وستمنستر » ( دار البرلمسان الإنجليزی ) ، ولكن ماذا يكون شعورنا لو أنا ذهبنا نشهد افتتاح إحدى أدوار انعقاد مجلس اللوردة ، فوجدنا يد قاضي القضاة ( Lord Chancellor ) مخضبة بالدماء ، وهو يعبث مها في اهمام بالغ بين أحشاء شاة حديثة الذبح باحثاً فيها عن نبوءة بما يكنه المستقبل؟ عند ذلك يكر الفكر راجعاً من وستمنستر إلى عادات بنين(١) المتوحشة . كذلك كان الاسترقاق في روما وحشياً أدنى مرتبة تماماً من الاسترقاق في بابل . ولقد أتيح لنا أن نلقى لمحة إلى كاتو صاحب الصلاح والفضيلة إذ ينتقل بن عبدانه في القرن الثاني ق. م. وفوق ذلك فإنه في القرن الثالث ق. م. حالما كان الملك أسوكا يحكم بلاد الهند في جو يفيض ضياء ورقة ، كان الرومان يبعثون من جديد رياضة إترورية وحشــية ، وهي تحريشهم العبدان بعضهم ببعض ليستنقذوا حياتهم جلاداً وقتالاً ، ثما يعيد إلى الذاكرة ثانية صورة أفريقيا الغربية كمنبت لهذه التسلية الهمجية . ذلك أنها نشأت عن عادة قديمة ترجع إلى ما قبل التاريخ وهي إعمال السيف ذبحاً في الأسرى عند دفن أحد الروَّساء . ولهذه التسلية عندهم مسحة دينية ، فإن العبيد الذين كانوا يسحبون جثث الموتى من المحتلد بالحطاطيف كانوا يلبسون أقنعة تمثل إله العالم السفلي وهو خارون ( Charon ) المعدَّاوي الحهنمي .

وفى ٢٦٤ ق. م. وهى نفس السنة التى بدأ فيها أسوكا حكمه والى ابتدأت فيها الحرب اليونية الأولى ، حدثت فى سوق المدينة «الفوروم» بروما أولى ما يذكره التاريخ من مصارعات المجالدين احتفالا بجنازة عضو من أعضاء أسرة بروتس (Brutus) الرومانية العريقة . كان ذلك عرضاً متواضعاً تشترك فيه ثلاثة أزواج ، ولكن سرعان ما أصبح المجالدون يتقاتلون بالمئة . وأخذ الإقبال على تذوق هذه المصارعات يزداد بسرعة ، وأمدتهم بالمئة . وأخذ الإقبال على تذوق هذه المصارعات يزداد بسرعة ، وأمدتهم

<sup>(</sup>۱) بنين (Benin) مدينة في غرب إفريقية تقع على السماحل الثالى لخليج غانة . (المترجم)

الحرب بالعدد الوفير من الأسرى . فأما الأخلاقيون الرومان القدماء الذين كانوا على غاية الصرامة ضد التقبيل وزينة النساء والفلسفة الإغريقية ، فلم يكن لديهم ما يقولونه عن هذا التطور الجديد إلا كل خير ؛ ولقد يلوح أن الأخلاق الرومانية كانت تطمئن راضية مرضية ما شهدت الناس يلقون الآلام والعذاب !! . . .

ولئن كانت روما الجمهورية أول المجتمعات القومية العصرية المتمتعة بالحكم الذاتى ، فلقد كانت ولا ريب أول شكل بدائى «نياندرتالى» لتلك المحتمعات

ممت حفلات المحالدين في روما نموا هائلا في خلال القرنين أو الثلاثة التالية . وابتدأ الأمر بأن كان المحالدون يؤخذون من أسرى الحرب يوم كانت الحروب كثيرة متلاحقة . وكان كل مجالد يتقدم بأسلحته المميزة له ما بين بريطان ذوى وشم أو مغاربة أو إسكيذيين أو زنوج ومن إليهم ، وربما كانت لهذه الحفلات بعض القيمة العسكرية . على أنهم عمدوا بعذ ذلك إلى استخدام المحرمين من الطبقات الدنيا ، ذلك أن العالم القديم لم يكن ليدرك أن المحكوم عليه بالإعدام ما يزال شخصاً له حقوقه . وأياً ما كان ، فإن استمال المحرم محجالد لم يبلغ من السوء الدرجة التي بلغها استماله فإن استمال المحرم محجالد لم يبلغ من السوء الدرجة التي بلغها استماله هذا الصنف من الحفلات ، وزاد الطلب على الضحايا ، صار العبدان هذا الصنف من الحفلات ، وزاد الطلب على الضحايا ، صار العبدان العاديون يباعون لمدربي المحالدين . لذا كان كل عبد يستغضب سيده عرضة المحاديون يباعون لمدربي المحالدين . لذا كان كل عبد يستغضب سيده عرضة لأن يجد نفسه في أحد المعاهد الحاصة بتدريب المحالدين وتأجيرهم . وكان كل خليع فاستي من الشبان الذين بددوا ثرواتهم وكل ذوى النفوس الوثابة من الغلان يحترفون تلك المهنة متطوعين فترة معينة من الزمان معتمدين في من الغلان يحترفون تلك المهنة متطوعين فترة معينة من الزمان معتمدين في بقائهم أحياء على بسالتهم وحسن بلائهم .

ولما تطورت تلك الحرفة ونمت وجد للمجالدين عمل جديد باستخدامهم

أتباعاً مسلحين ؛ فكان الأغنياء يشترون الجوقة منهم ويستخدمونها حرساً خاصاً لهم أو يوجرونها في الحفلات طلباً للربح .

وكانت حفلات العرض تبدأ بموكب استعراضي رسمي (Pompa) وبقتال زائه (Proclusio). ثم يعلن بدء القتال الحقيقي بالنفخ في الأبواق. فأما المحالدون الذين يرفضون أن يقاتلوا لأى سبب من الأسباب فيدفعون دفعاً بالسياط والحدائد الحجاة. وربما التمس الحريح منهم الرحمة برفع أصبعه السبابة. وعندثذ فإما أن يلوح النظارة بمناديلهم دلالة على الرحمة ، أو يقضوا بإعدامه بمد أيديهم مقبوضة مع وضع الإبهام في هيئة ما معناها الموت. ويختلف الثقات هنا في حقيقة أمر هذه العلامة بالضبط. فيقول مايور «Mayor» إن رفع الإبهام إلى الصدر معناه الموت ، وإن خفض الإبهام إلى أسفل معناه : « أن أنزل هذا السيف » . ولكن جمهرة الرأى السائد أن وضع الإبهام إلى أسفل معناه الموت . وكان الصرعى والذين الرأى السائد أن وضع الإبهام إلى أسفل معناه خاص يسمى «الإسپولياريوم» والذين



١١٠ -- الحجالدون

<sup>(</sup>۱) الإسپولياريوم spoliarium – مكان فى الملعب المدرج تنزع فيه ملابس المجالدين الذين خروا صرعى . (المترجم)

حيث يجردون من أسلحتهم وممتلكاتهم ، فمن لم يكن مات منهم آنفآ أجهزوا عليـــه .

وهذا الوضع الذى ينظم القتل ويعد الموت رياضة وتسلية يساعد على تبيان مقدار الثغرة العظيمة التي تفصل بين المعابير الحلقية عند كل من المحتمع الرومانى ومجتمعنا . ولا شك أن كثيراً من ألوان القساوات وانتهاك حرمه ً الكرامة الإنسانية عثل هذه الوحشية الفظيعة ، ما تزال تحدث في العالم . بيد أنها لا تحدث باسم القانون ، ولا دون أن يرتفع صوت واحد بالاعتراض عليها وإنكارها . فالحق إنا لم نعثر حتى زمان «سنيكا Seneca (القرن الأول الميلادي ) على أي أثر يسجل احتجاجاً صريحاً على ذلك الأمر . فلقد كان ضمىر الإنسانية أضعف آنذاك وأقل فطنة مما هو الآن . ثم جرت إرادة المقادىر أن تنشأ في الضمير الإنساني فور ذلك قوة جديدة تولدت عن انتشار المسيحية . فإن روح يسوع المنبعثة فى المسيحية ، أصبحت فى عصرتال من الدولة الرومانية الخصم اللدود لكل هذه الحفلات العنيفة القاسية والعدو العنيد للرق ، ولم يزل هذان الشران يتناقصان بانتشار المسيحية ، حتى أصبحا أثراً بعد عين . ويضيف العلامة جليرت موراى إلى ذلك قوله : «كان الإغريق يرون في حفلات المجالدين سبباً يدللون به على اعتبارهم الرومان برابرة متوحشين (Barbaroı) ، وقد حدثت بعض الاضطرابات عند ما حاول نائب القنصل الروماني ( proconsul ) أن <sup>م</sup>يد ْخلها فى كورنثة . » من هنا يتبن أن معارضة هذه القساوة القدعة لم تكن إذن مسيحية محضة . وواضح أن خيار الرومان كانوا يبغضونها ، بيد أن ضرباً من الخشية والحياء قد حال بينهم وبن التنديد بقسوتها علنا . مثال ذلك أن شيشرون عند ما كان يضطر أن محضر لمشاهدة ساحة الألعاب (١)كان يأخذ

<sup>(</sup>۱) Circus ساحة الألعاب ، وهي في روما الساحة الكبر التي كانت تقام فيها الألعاب ويجر فيها السباق وفي بعض الأحيان كانت تجر بها الاستعراضات العسكرية . (المترجم)

معه ألواحه وسكرتيره ، ثم لا ينظر إلى شيء منها قط . وإنه ليعبر عن اشمئزاز خاص لمقتل أحد الفيلة . وقد استنكرت الفلسفة الإغريقية هذه الألعاب ولم تتردد في الطعن عليها ، وذهبت أرواح اثنين من الكلبيين ومسيحي واحد ضحية المجتلد(١) في أوقات مختلفة فقضوا نحبهم وهم يجأرون بالاحتجاج عليها وذلك قبل أن يتقرر إلغاؤها .

<sup>(</sup>۱) المجتلد (Arena) : الجنزء الأوسط المكشاف للعيان من الملعب المدرج الرومانى (Amphitheatre) حيث كان يصط ع المجالدون (Gladiatora) . (المترجم)

# الفيصل لسادس العشرون

# من تيبريوس جراكوس إلى الإمبراطور المؤله في روما

١ – منهج الوقوف في سبيل الرجل العادي . ٢ – المالية في الدولة الرومانية .

٣ – آخر العهد بالسياسة الجمهورية . ٤ – حقبة القواد المفامرين .

ه - ثهاية الحمهورية . . ٢ - ظهور الزعيم أو الأمير الحاكم(١)

٧ – لماذا فشلت الجمهورية الرومانية ؟

## ١ \_ منهج الوقوف في سبيل الرجل العادي

سبق لنا مرتن ، أن شبهنا لك المحتمع الروماني الذي يتمتع محكم نفسه بضرب «نياندرتالي» من الدولة «الديمقراطية» العصرية الممدنة ، وهانحن نعود مرة أخرى إلى هذه المقارنة . فن حيث الشكل ، كان الوضعان : وهما المحاولة البدائية العظيمة الأولى في روما ، وضريباتها التي ظهرت فيا بعد حتى عصرنا هذا ، متشابهن تشابها خارقاً للمعتاد ؛ على أنهما مختلفان أحدهما عن الآخر اختلافاً عيقاً من حيث الروح . فإن الحياة الرومانية السياسية والاجتماعية ولا سيا تلك الحياة السياسية والاجتماعية في القرن المحصور بن سقوط قرطاچة وبن قيام قيصر والقيصرية ، ذات المتحدة الأمريكية ، أو الإمراطورية البريطانية اليوم . ويزيد في قوة التشابه ما درج عليه الرومان والمحدثون على السواء من استعال ألفاظ من أمثال عدم الدقة تتفاوت بن حالة وأخرى . بيد أن كل شيء في الدولة الرومانية عرمانية الرومانية الرومانية والحري . بيد أن كل شيء في الدولة الرومانية عدم الدقة تتفاوت بن حالة وأخرى . بيد أن كل شيء في الدولة الرومانية

<sup>(</sup>١) الأصل في معنى كلمة Princeps هو الزعيم الأول أو الرئيس المقدم على غيره ثم اتخذت معنى اصطلاحيا للدلالة على أباطرة الرومان . (المترجم)

الرومانية كان يتسم بما لكل بدائي من سذاجة وخشونة وفجاجة . وكانت نار المظالم أشد تأجيجاً ، والمنازعات أبلغ خشونة وعنفاً . وكان حظ الحالم من العرفان ضئيلا نسبياً ومن الفكرات العامة قليلا . ولم يشرع الناس في روما في قراءة مؤلفات أرسطو العلمية إلا إبان القرن الأول ق . م . حقاً أن فريرو (Perrero) يدعى لقيصر الإلمام بكتاب السياسة الأرسطو وينسب إليه الحلم بإنشاء «روما بريكليسية» ، وكأنى بفريرو يهيم حين يقول ذلك في غيبوبة من الأحلام الرائعة يرخى فيها لحياله العنان وهذا لعمرى مبعث سعادة كتاب التاريخ وترديهم في الزلل على السواء .

ولقد سبق أن وجهنا الأنظار إلى ما ينهض بين الأحوال الرومانية والعصرية من فروق عيقة بسبب انعدام الصحافة ، وعدم وجود أى تعليم شعبي ولا فكرة التمثيل النيابي في مجلس الأحرار . ولا يبرح عالمنا البوم بمنآة عن حل مشكلة التمثيل النيابي وعن ابتكار جمعية عمومية تلخص حقاً فكرة المجتمع وإرادته وتبلورها وتعبر عنها بشكل صادق . إذ لا تنفك انتخاباتنا في جل شأنها سخرية بالناخب العادى ، الذي يجد نفسه عاجزاً مغلول اليدين حيال التنظيات الحزبية التي تحيل حريته في اختيار ممثليه إلى عملية الحتيار لأقل المأجورين السياسيين المرشحين أمامه سماجة وأهونهما ضرراً . ومع ذلك كله فإن صوته يعتبر بالمقايسة إلى صوت أى مواطن روماني عادى ، أداة فعالة ذات أثر . ومن عجب أن الكثرة الغفيرة من كتب التاريخ التي تعالج هذا العصر من التاريخ الروماني تتحدث عن «حزب الأحرار» وعن تعالج هذا العصر من التاريخ الروماني تتحدث عن «حزب الأحرار» وعن أصوات الشعب وما إلى ذلك من عبارات ، كأنما كانت تلك الأشياء عند خلك حقائق واقعة كما هي اليوم . على أن أعضاء السناتو وسياسي روما خلوا على ألا يكون لمثل هذه الأوضاع أى وجود كحقائق خالصة صحبحة حصبحة

<sup>( )</sup> فى كتابه : « عظمة روما وانحلالها Greatness & Decline of Rome الكتاب الذي عشر .

التكوين . لذا فإن هذه العبارات العصرية تقتادنا إلى أبلغ الضلال ما لم · تحددها ببالغ العناية .

ولقد وصفنا لك من قبل اجتماعات مجلس الأحرار ؟ بيد أن ذلك المجلس القبيح الذى كان يزج بالرومان فى أماكن أشبه بحظائر الأغنام لا يصور لنا مبلغ ما كان بجرى فى روما من العبث بالتمثيل الشعبى بتقسيم البلاد تقسيا يكفل الأغلبية لأحد الأحزاب . فكلم منحت طائفة جديدة حقوق المواطنية فى إيطاليا ، لحأ بعض القوم إلى محكم الألاعيب ، وبادر البعض الآخر إلى ألاعيب أخرى متقنة مضادة لتلك ، هذه ترمى إلى تدوين المصوتين الحدد فى أقل أو أكثر عدد ممكن من «القبائل » الثلاثين القديمة ، وتلك تنزع إلى إدراجهم فى أقل ما يمكن من القبائل الحديدة . وإذ أن الأصوات كانت توخذ بعدد القبائل ، فن الحلى أنه مهما بلغ عدد الأفراد الحدد الذين يضافون فلن يمكن أن يعد رأيهم إلا صوتاً قبلياً واحداً إن جعوا كلهم فى قبيلة فقط واحدة . وكذلك يكون الحال لو أنهم حشدوا فى بضع قبائل قليلة فقط سواء منها الحديد أو القديم .

ولو أنهم دونوا – من الناحية الأخرى – فى عدد عظيم جداً من القبائل، فربما كان تأثيرهم فى أية قبيلة خاصة غير جسيم، وهنا يقوم نوع العمل الذى يستهوى ويجتلب إلى غمرته كل نذل مخاتل من أنذال السياسة. وكان من المستطاع فى بعض الأحيان أن تُستصدر من المجلس القبلي ( Comitia ) قرارات مناقضة للشعور العام تماماً. وكما سبق أن لاحظنا كانت الكثرة العظمى من الأفراد الأحرار فى إيطاليا معطلة حقوقها الانتخابية أيضاً بسبب بعد الشقة. وقد حدث قرابة منتصف مدة الحروب القرطاچية (الهونية) أن ارتفع عدد الناخبين حتى تجاوز ٥٠٠،٠٠٠ مواطن . وفى حوالي ١٠٠ ق. م. ، كان هناك أكثر من ٢٠٠٠٠٠ منهم ، ولمكن كان تصويت مجلس الأحرار فى واقع الأمر قاصراً على بضع

عشرات قليلة من الألوف تقيم في روما وبالقرب منها معظمهم رجال من طراز وضيع . وفوق هذا كان الناخبون الرومان «منظمين » تنظيماً محكماً بجعل ما اشهرت به الإدارة المركزية للحزب الديمقراطي في نيويورك من فساد الأداة الانتخابية ، يبدو ساذجاً شريفاً بالقياس إليهم . فإنهم كانوا ينتسبون إلى أندية (collegia sodalicia) تستتر في العادة وراء بعض مدعيات دينية أنيقة . وكان السياسي الناشيء – وهو يشق طريقه نحو المناصب – ينهب بادئ بدء إلى المرابين ، ثم ينقلب بالمال المقترض إلى هذه النوادي . فإذا أثارت مسألة من المسائل اهمام الأفراد الأحرار في غير روما إلى حد أن يهرعوا إلى المدينة حاشدين ، كان في الإمكان دائماً تأجيل التصويت بإعلان عدم مواءمة النيدة ر فإن حضروا إلى المدينة غير مسلحين ، كان بإعلان عدم مواءمة النيد روما وإن أحضروا معهم أسلحتهم ، علت الصيحة بأن من المستطاع إرهابهم . وإن أحضروا معهم أسلحتهم ، علت الصيحة بأن هناك مؤامرة لقلب الحمهورية ؛ وعند ذلك تعد العدة لإعمال الذبح فيهم .

وليس هناك من مرية أن كل إيطاليا وكل الإمبراطورية كانت جياشة بالسخط والقلق والتذمر طوال القرن الذي عقب تدمير قرطاچة . وكان عدد قليل من الرجال قد أخذ يغتني غنى فاحشاً . ووجدت غالبية الناس نفسها غارقة في أحابيل عجيبة من الأسعار غير الثابتة والأسواق المتقلبة والديون الباهظة . ومع هذا لم تكن هناك قط أية وسيلة للإعراب عن التذمر العام وإزالة أسبابه . ولم يسجل لنا التاريخ محاولة واحدة لحعل مجلس الأحرار أداة عامة قويمة ذات أبر فعال . ومن دون المظاهر السطحية للشئون العامة ، كان جبار صامت هو الرأى العام والإرادة العامة يكافح جاهداً ، وكان يبذل في بعض الأحيان مجهوداً سياسياً عظيماً واندفاعاً إلى التصويت وما إلى ذلك ، أو يخوض عار دور من أدوار العنف الفعلى . وطالما لم يبد من الناس شيء من مظاهر العنف الفعلى ، كان رجال السناتو والماليون يواصلون سياسهم مظاهر العنف الفعلى ، كان رجال السناتو والماليون يواصلون سياسهم الشارة المدمرة . ولم يكن هناك إلا الإخافة الشديدة سبيلا يمنع به الشعب

تلك المناسر الحاكمة أو الأحزاب من انتهاج سياستها الشنعاء ويرخمها أن تذعن للمصلحة العامة .

ولم يكن المجلس القبكى هو السبيل الحق الذى يعبر به الشعب فى إيطاليا انداك عن رغبانه تعبيراً صادقاً ، بل كانت الوسيلة إلى ذلك هى الإضراب والعصيان ، وهى أصلح الطرق وألزمها لكل الشعوب التى تمنى بالغش أو الظلم والقمع . ولقد رأينا فى زماننا هذا فى كثير من دول أوربا ما اعترى الحكومة البرلمانية من نقص فى هيبتها ، ومن لجوء الجاهير إلى الطرق غير الدستورية لنفس هذا السبب عينه ، أعنى جنوح بعض السياسين إلى التلاعب بالأداة الانتخابية وحرمان طائفة معينة من الناس من حق الانتخاب ، حتى يدفع المختمع إلى الانفجار دفعاً .

على أن السكان المتذمرين محتاجون في عصيانهم إلى زعم يتزعمهم . ومن ثم فإن تاريخ روما السياسي في القرن الحتاى للنظام الحمهوري الروماني ، إنما يدور حول زعماء ثورات ، وآخرين يناهضون الثورة . وواضح أن معظم الأولين مغامرون لا شرف ولا ضمير لهم ممن محاولون الإفادة من الضرورات الملحة والتعاسة الفاشية بين الناس في رفع شأن أنفسهم . ويظهر الكثيرون من مؤرخي تلك الحقبة ميلا إلى التحزب ، فهم إما أرستقراطيون في نزعامهم أو ديمقراطيون متطرفون . ولكن الواقع أن أحداً من الطرفين المشتبكين في هذه المنازعات الدقيقة المعقدة التركيب ليس له تاريخ يشهد له بسمو الغايات أو نقاء اليدين . فإن مجلس السناتو والفرسان الأغنياء كانوا ذوى نفوس خسيسة شرهة معادية للجمهور المسكين محتقرة الأغنياء كانوا ذوى نفوس خسيسة شرهة معادية للجمهور المسكين محتقرة أقل تقدير ويتلألا اسم أسرة شكييو بالمقارنة إلى غيرها في كل هذا السجل بوصفها مجموعة من السادة الشرفاء . وربما جاز لنا أن نحسن الظن قليلا بدوافع هذا الشخص أو ذاك من رجال ذلك العصر فنبسط عليه شيئاً من المزية بدوافع هذا الشخص أو ذاك من رجال ذلك العصر فنبسط عليه شيئاً من المزية بدوافع هذا الشخص أو ذاك من رجال ذلك العصر فنبسط عليه شيئاً من المزية

الحسنة التى يتيحها الشك ، شأننا مع تيريوس جراكوس مثلا . أما الباقون فهم قوم لا يتبدى لنا منهم إلا ما هم عليه من الدهاء والمكر والمدى البالغ الذى بلغوه من الحبث والبراعة فى المنازعات ، ومقدار الذكاء فى الادعاء ومبلغ ما كان يعوزهم من الحكمة ورشاقة الروح . ولست أجد عليهم فى هذا المقام تعليقاً أبلغ من قول بعضهم وأظنه السير هارى چونستون حين وصف الإنسان النياندرتالي بقوله : «هو محلوق مضطرب المشية أشعر وحشى وإن كان فيا يرجح شديد المكر المنبعث من مخ كبير وراءه » .

ولا يسعنا إلا أن نستعمل إلى يومنا هذا ألفاظاً مشابهة لهذه في وصف روح رجل السياسي من عرينه ويسلبه أكوام أسلحته . وما أحوج التاريخ أن يصبح سجلا للكرامة الإنسانية !!!

#### ٢ - المالية في الدولة الرومانية

هناك ناحية أخرى كان فيها النظام الرومانى صورة بدائية وتسلفاً فجيجاً لنظامنا ، ومختلفاً عن كل ما تأملناه من النظم السياسية السابقة ، ذلك أنه كان نظاماً يستخدم طريقة الاثبان والدفع نقداً . ولم تكن العملة عرفت فى العالم إلا قبل ذلك بقرون قليلة ليس غير . بيد أن استعالها كان آخذاً فى النمو ؛ لأنها كانت تزود الناس بأداة سيالة سهلة تعينهم على ما يقومون به من أسباب التجارة والمشروعات ، وباتت تحدث فى الأحوال الاقتصادية تغييراً عميقاً . وشرع رجل المال وفائدة رأس المال يلعبان فى روما الحمهورية دوراً بارزاً بادى الشبه بالأدوار التى يلعبانها فى الوقت الحاضر .

ولقد أسلفنا إليك فيما كتبناه عن هيرودوت ، أن من أوائل آثار النقود أن أتاحت من حرية الحركة والفراغ ، ما مكن عدداً من الناس لم يكونوا

ليستطيعوا من دونها أن يستمتعوا بهاتين الميزتين . وهنا تقوم القيمة الحاصة للنقود لدى الحنس البشرى . فبدلا من أن يدفع أجر العامل أو المساعد عيناً وبطريقة تغل استمتاعه قدر ما تقيده في عمله ، تتركه النقود حراً في أن يفعل ما يشاء ، وتدع أمامه مجال الاختيار واسعا للحصول على ما يشاء من منافع يستعين بها ومن راحة يستجم بها ومن لذات يستمتع بها . وهو قد يستهلك نقوده بتناولها طعاماً أو احتسائها شراباً أو يعطها لمعبد من المعابد ، أو ينفقها في تعلم شيء أو يدخرها لمناسبة متوقعة . ذلك فضل النقود ونقطة الخير فيها وهو جرية قابليتها للتحويل وتداولها . بيسد أن الحرية التي تمنحها النقود للرجل الفقير لا تعد شيئاً بالموازنة إلى الحرية التي منحتها للثرى . فإن الأثرياء قد كفوا بفضل النقود عن أن يكونوا مرتبطين بالأرض والمنازل والمخازن والقطعان والرعائل . وصـــاروا يستطيعون أن يغبروا طبيعة ممتلكاتهم وموضعها بحرية لم يسمع الناس بمثلها من قبل . وفي القرنين الثألث والثاني ق. م. كان ما ترى من إطلاق سراح الثروة وفكاكها من الأغلال قد أخذا يؤثران في الحياة الاقتصادية العامة للعالم الروماني والمهلَّن (المصطبغ بالصبغة الهلينية) ، فشرع الناس يشـــترون الأرض وما إليها لا ابتغاء النفع الذي يفيدونه منها ، بل لبيعها ثانية بشيء من الربح . وصار الناس يقترضون ليشـــتروا ، وتطورت المضاربات . وكان هناك لا محالة رجال مصارف في بابل عام ١٠٠٠ ق. م. ، بيد أنهم كانوا يقرضون في . نطاق يتسم بالضيق والجمود إلى أبعد حد قضباناً من المعدن ومخزونات من السلع . فقد كان ذلك العالم العتيق عالم مقايضة بجرى فيه الدفع عيناً ، وكان لهذا السبب يسير سيراً بطيئاً بل وأكثر اتزاناً وثباتاً . وعلى تلك الحالة ظلت مملكة الصين الهائلة حتى الزمن الحاضر تقريباً .

وكانت المدن الكبيرة قبل روما مدناً تجارية وصناعيـــة . وعلى هذه الشاكلة كانت كورنثة وقرطاچة وسيراقوزة . بيد أن روما لم تنتج قط

سكاناً صناعين وفيرى العدد ولم تنافس محازنها قط محازن الإسكندرية . وكانت ميناء أوستيا على صغرها تنى على الدوام بكل مطالبها . وإنما كانت روما عاصمة سياسية ومالية . وكانت من هذه الناحية الأخيرة على الأقل نوعاً جديداً من المدن . إذ كانت تستورد الأرباح والحزيات ، ولا محرج منها مقابل ذلك إلا أقل القليل . وكانت أرصفة ميناء أوستيا مشغولة بنوع خاص بتفريغ قمح صقلية وإفريقيا والأسلاب من العالم أجمع .

وقد جُنَّ جنون الحيال الروماني بعد سقوط قرطاچة . بما سنح له من فرص الإمكانيات المالية التي لم يعرف الناس لها حتى ذلك الحين نظيراً . إذ أن الصدفة أظهرت الحنس البشرى على النقود كما أظهرته على معظم مخترعاته الأخرى . وكان ما يزال لزاما على الناس أن يطوروا علم النقد وأصوله الأخلاقية ، كما لا يزال عليهم اليوم أن يبلغوا بهما مرتبة الكمال . وإن المرء ليري تلك الأداة الصغيرة (النقود) وهي «ترسى جذورها» فيما سكطر من ترجمة كاتو الرقيب وفيما تواتر إلينا من كتاباته . ذلك أنه كان في مستهل حياته شديد الورع مرير العداوة للربا ؛ غير أنه قضى ما تلا ذلك من أيام حياته في استنباط أبرع الحطط وأسلمها عاقبة للربا .

وإنك لترى الناس على مر هذا القرن الممتع العجيب من عصور التاريخ الرومانى يتساءلون رجلا بعد رجل «ماذا جرى لروما ؟» وتسمع عن ذلك أجوبة متنوعة : إنه الانحطاط فى الدين – أو التدهور عن مستوى فضائل السلم الأول من الرومان – أو إنها تلك «السموم العقلية» الإغريقية ، وما إلى ذلك من إجابات !! ونحن الذين ننظر إلى المسألة وأمامنا – بتراخى الدهور – أفق رحيب ، نستطيع أن نحكم أن ما حاق بروما من النوازل إنما جلبه عليها «المال أو النقد» ، وما أتاحه ذلك المال من حريات جديدة وقرص سسانحة . وقد أثر طوفان النقود فى الرومان فهاموا على متنه وفرص ساحين ، ومادت الأرض الثابتة من تحت أقدامهم . فإن كل إنسان فى

الدولة أخذ يقبض على النقود بكلتا يديه ، فاحتازتها الغالبية بالوسيلة البسيطة وسيلة الاستدانة . وما كان امتدادٌ الإمبر اطورية شرقاً فى معظم أمره إلا تصيداً للكنوز التى تحتويها الحجرات الحصينة والمعابد ، وذلك ابتغاء مسايرة تلهف الناس إلى تلك الطلبة الحديدة . وأصبحت طبقة الفوارس على الأخص هى صاحبة القوة المالية . وكان كل فرد يزيد فى ممتلكاته ، وكان الفلاحون يهجرون القمح والماشية ، إذ يقتر ضون الأموال ويشترون الرقيق ويبدأون فى زراعة الزيتون والكروم على نطاق واسع وإنتاج وفير .

كانت النقود حدثاً صغير السن في خبرة البشر وكانت ضارية متوحشة . فلم يكن أحد قد استطاع بعد أن يكبح جماحها ، وكانت تتأرجح تأرجحاً عظيماً . فهي آونة وفيرة وآونة نادرة . وكان الناس يدبرون الحطط الماكرة الفجة لاصطيادها وتضييق الحناق عليها واكتنازها ، وكانوا يعمدون إلى رفع الأسعار بإطلاق المعادن المكتنزة . وأخذت طائفة صغيرة من أشد الناس دهاء تثرى ثراء فاحشاً . وكان الكثيرون من النبلاء (البطارقة) قد أخذ الفقر يعضهم وأخذ الغيظ بمجامع نفوسهم فلم يعودوا يستمسكون بمبدأ ولا ضمير . وكان من بين أفراد الطقة الوسطى كثيرون تمتل قلوبهم بحرارة الأمل ، وآخرون توفروا على الحطار والمغامرة ، وآخرون قد شاعت خيبة الآمال في نفوسهم . فأما من نزعت منهم أملاكهم وهم جهرة نامية منزايدة فقد تدسس إليم ذلك الشعور المهم المربك الذي يفقد المرء معه كل أمل ويحس بأنه أصبح مغلوباً على أمره وأن الكوارث تدهمه بغير ما علة أمل ويحس بأنه أصبح مغلوباً على أمره وأن الكوارث تدهمه بغير ما علة ظاهرة ، وهي الحالة التي تمهد السبيل لكل الحركات الثورية العظيمة .

### ٣- آخر العهد بالسياسة الجمهورية

كان أول زعيم بارز التجأ إلى الشعور الثورى المتجمع فى إيطاليا هو تيريوس جراكوس (Tiberius Gracehus) وهو يبدو أقرب رجال ذلك

العصر إلى النزاهة ، لا نستنى منهم أحداً إلا سكيبيو الإفريق الأسن . كان تيريوس جراكوس فى مبدأ الأمر مصلحاً معتدلا من طراز يكاد يكون رجعياً . وكان شديد الرغبة فى أن يعيد إلى طبقة صغار المزارعين أملاكهم ، لاعتقاده الراسخ بأن تلك الطبقة هى العمود الفقرى للجيش . وقد وقرت فى نفسه خبرته العسكرية فى أسبانيا قبل تدمير قرطاچة وبعده ، ما أصاب الكتائب الرومانية من انحطاط فى كفايتها . فكان تيبريوس بذلك أحد من قد نسمهم فى هذه الأيام « دعاة العودة إلى الريف » . ولم يكن يدرك – مثله فى ذلك مثل الكثيرين من الناس فى أيامنا هذه – أن نقل السكان من الأرض إلى حضر المدينة أيسر كثيراً من إعادتهم إلى الأشغال الرتيبة فى الحياة الزراعية المضنية البسيطة . فأراد أن يبعث القوانين الليسينية ، التي سنت عند ما بنى كاميلوس معبده المسمى معبد الوفاق منذ نحو قرنين ونصف من الزمان (راجع الفصل الحامس والعشرين القسم ٢) ، مع قصر أثر تلك القوانين على تجزئة المزارع العظيمة والحد من استخدام الرقيق فى العمل .

ولطالما بعثت هاته القوانين الليسينية مراراً وتكراراً ، ثم أهملت مراراً وتكراراً وعفتى عليها النسيان . ولم يحدث إلا عند ما اعترض كبار ملاك الأراضى في مجلس السناتو على ذلك المقترح – أن تحول تيبريوس جراكوس إلى الشعب وشرع يحدث اضطراباً عنيفاً مطالباً بقيام حكومة شعبية . فأنشأ لحنة للبحث في حتى الملاك كافة في ملكية الأراضى . وبينا تيبريوس في أوج نشاطه حدثت حادثة من أشد حوادث التاريخ خرقاً للمألوف . ذلك أن أتالوس ملك برجامة ذلك القطر الغني في آسيا الصغرى مات ( ١٣٣ ق.م.) موصياً بمملكته للشعب الروماني .

ومن العسير علينا أن نفهم السر فى تلك المنحة . فإن يرجامة كانت قطراً متحالفاً مع روما ، وبذلك أصبحت فى مأمن من الاعتداء نوعاً ما .

وكانت النتيجة الطبيعية لمثل هاته الوصية هي إثارة جشع مناسر مجلس السناثو إلى عنيف التخاطف والتدافع وإضرامها نار النراع بيهم وبنن الشعب على مغانم تلك القنيصة الحديدة . والواقع أن أتالوس نزل عن مملكته لتنهها أيدى الناهبين . وكان بتلك البلاد \_ لا جرم \_ كثير من رجال الأعمال الإيطاليين الذين اســـتوطنوها واستقروا بها ، وحزب قوى من الأهالى الأصليين ذوى اليسار لهم علاقة وثيقة بروما . وكان الانضهام إلى النظامُ الرومانى أمرآ مقبولا لديهم ولا مراء . ويشهد يوسيفوس(١٦) بوجود مثل هاته الرغبة فى التبعية لروما والانضمام إليها لدى أغنياء سوريا . وهى رغبة كانت على غير هوى من كل من الملك والشعب فيها . وهذه الوصية التي تهب مملكةً مرجامة لروما إن كانت مدهشة في حد ذاتها ، فقد كانت لها إلى ذلك نتيجة أدهش منها كثيراً وهي أنها أصبحت قدوة تحتدمها أقطار أخرى . فني ( ٩٦ ق.م. ) وهب بطلميوس أپيون (Ptolemy Apion) بلاد برقة في شمال أفريقيا للشعب الرومانى . وفى ( ٨١ ق.م. ) اتبع الإسكندر الثانى ملك مصر نفس الطريقة فأوصى بمصر وهي تراث أكبر من أن تتحمله شجاعة أعضاء مجلس السناتو إن لم يكن أكبر من أن تستسيعه أفواههم ، فرفضوا قبول هذه الهبة . وفى ( ٧٤ ق.م.) أوصى نيقوميدس ملك بيثينيا ببلاده بعد وفاته لروما . ولن نزيدك في هذا المقام حديثاً عن هذه الوصايا الأخيرة الشاذة . ومن هنا يتضح عظم الفرصة التي أتاحتها هبة أتالوس لتيريوس جراكوس فشرع من فوره يتهم الأثرياء بالشره ، وألح في طلب إصدار المراسم بإعطاء كنوز أتالوس للشعب عامة . واقترح أن تستخدم هذه الثروة الحديدة في إمداد الناس بالبذور والماشية والأدوات الزراعية حتى يعودوا إلى المقام بالريف والاستقرار في أراضيه .

<sup>(</sup>۱) يوسيفوس (Josephus) مؤرخ يهودى عاصر الإمبراطور فحسسبازيان ، ولد فى أورشليم ٣٧ ميلادية وتوفى فى ١٠٠ م . وأهم مؤلفاته كتاب « تاريخ اليهود القديم » فى عشرين جزءا وهو يسرد تاريخهم منذ بدء الخليقة حتى عام ٦٣ م . (المترجم)

على أن حركته سرعان ما اشتبكت في أحابيل النظام الانتخابي الروماني المعقدة . وذلك أن كل الحركات الشعبية إن لم يكن لها واق من نظام انتخابي بسيط قويم ، فلامناص لها في كل العصور من أن تصاب بالاضطراب والاختلال ، وبمسها بما يخالطها من المعقدات الدستورية مس من الحنون ثم توشك الضرورة أن تؤدى بها إلى سفك الدماء . وكان من اللازم لتيبريوس جراكوس ــ إن شــاء لعمله دواماً ــ أن يظل في وظيفة التريبيون ، ولم يكن القانون يبيح له أن يصبح تريبيوناً مرتبن متعاقبتين . ولذا تجاوز حدود القانون ، وأخذ يطالب بأن يعن للمرة الثانية في وظيفة التريبيون . وحضر الفلاحون الذين جاءوا من الريف ليعطوه أصواتهم مسلحين . فتعالت في مجلس السناتو الصيحات القائلة بأنه يرمى إلى جعل نفسه طاغية ، وهي تلك الصيحات التي قضت منذ زمن طويل على مايليوس ومانـُليوس ، فذهب أنصار «القِانون والنظام» إلى الكاپيتول سهيئة رسمية يصحبهم زعانف من الأتباع مسلحين بالعصى والهراوات . وحدث بين الطرفين نزاع ، أو قل مذبحة في الثوار ، قتل فيها ما يقرب من ثلاثمائة شخص ؛ وضرب تيبريوس جراكوس حتى قضى نحبه ، ضربه اثنان من اعضاء مجلس السناتو بحطام مقعد مكسور .

وعند ذلك حاول أعضاء السناتو أن يقوموا بثورة مضادة ، وأهدروا دماء كثيرين من أتباع تيبريوس جراكوس وصادروا أملاكهم . بيد أن الرأى العام كان غاضباً متوعداً بحيث أهملت هذه الحركة ، واضطر سكيبو ناسيكا الذي كان له ضلع في مقتل تيبريوس أن برحل إلى الحارج اتقاء للشر وإن كان يشغل وظيفة الحبر الأعظم ( Pontifex maximus ) . وكان لزاماً عليه أن يبتى في روما من أجل تقديم القرابين العامة ، وهي التي كانت قوام واجبات منصبه .

وبعد ذلك بقليل ثارت نفس سكيبيو الأفريقي الأصغر لما كان يشهده

فى إيطاليا من دلائل القلق فاقترح منح كل إيطالى الحوية المدنية . غير أنه مات موت الفجاءة قبل أن يخرج اقتراحه إلى حير التنفيذ .

ثم أعقبه كايوس جراكوس ( Caius Gracchus ) وسيرته مهمة وهو أخو تيريوس ، فاتبع «سياسة » ملتوية ، لا تزال تحير عقول المؤرخين وليه أقفال الضرائب الملقاة على عاتني الولايات ، ويظن أنه كان يرمى بذلك إلى إثارة الماليين الحديثين أعنى الفرسان ( Equites ) على أصحاب الأراضي من أعضاء السناتو . وأعطى الأولين النزام جباية الضرائب في ولاية آسيا الموهوبة للدولة حديثا ، وأدهى من ذلك وأمر أنه أعطاهم حق الرقابة على المحاكم الحاصة المعينة لمنع الابتزاز . ثم شرع يقوم بأعمال عامة هائلة وغاصة إنشاء الطرق الحديدة ، واتهم بأنه يستغل العقود لحدمة ماربه السياسية . ثم بعث من جديد الاقتراح الحاص بمنح إيطاليا كلها الحقوق المدنية . وزاد في مقدار القمح الرخيص الموزع إعانة للمواطنين الرومان . . . ولسنا بمستطيعين محاولة تفسير خططه ، ولا نحن بقاضين فيه برأى . ولكن لا يخالحنا أدنى شك أن سياسته قد أساءت إلى الحاعات التي كانت تتحكم في مجلس السناتو . فذبحه أنصار « القانون والنظام » ومعه قرابة ثلاثة آلاف من أتباعه في شوارع روما ( ١٢١ ق. م . ) . وحمل رأسه المفصول عن جسده إلى السناتو على رأس حربة .

وعلى الرغم من هذه التدبيرات السريعة الحازمة لم تكتب الأقدار للسناتو أن يستظل لواء السلام وينعم بمزايا التحكم فى موارد الإمبراطورية زماناً طويلا ، فلم تنقضي عشر سنوات حتى ثار القوم ثانية .

فني ( ١١٨ ق. م. ) تملك عرش نوميديا وهي المملكة شبه الهمجية التي نشأت في إفريقيا الشهالية على أنقاض الدولة القرطاچية الممدنة ، ملك قدر اسمه يوجورثا ( Jugurtha ) ، سلفت له الحدمة العسكرية مع الحيوش الرومانية في أسبانيا ، فكان أعرف الناس بالحلق الروماني . وقد سببت بعض تصرفاته تدخل روما العسكرى . على أن الرومان وجدوا أن قوتهم العسكرية في ظل سناتو مكون من الماليين وملاك الأراضي مختلفة جد الاختلاف عما كانت عليه حتى في أيام سكيبيو الإفريقي الأصغر . « واشترى يوجورثا ذمم المندوبين المرسملين لمراقبته وأعضاء السناتو الذين عهد إليهم بمحاكمتهم ، والقواد أصحاب الإمرة على الجيوش المسيّرةعليه . ،(١) وهناك مثل روماني هذا نصه : المال لا يأسن « Pecunia .non olet » . ولكنه مثل خاطئ ذلك أن نقود يوجورثا أسنت وفاحت رائحتها حتى في روما . فثار ثائر القوم ؛ وفي أثناء موجة الغضب العام رُفع إلى منصب القنصلية جندى مقتدر وضبيع الأصل اسمه ماريوس (١٠٧ ق. م.) . ولم يحاول ماريوس أن ينسج على منوال آل جراكوس بأن يعيد للريف طبقة صغار الملاك الذين هم عماد الحيش وعموده الفقرى . كان جندياً محترفاً على درجة عالية من الكفاية وميل إلى سلوك أقصر السبل. فاكتنى بأن جمع الجنود من بين طبقات الفقراء ، سواء أكانوا من أهل الريف أم من الحضر وأجزل لهم العطاء ونظمهم تنظيا كاملا . ثم أنهى فى (١٠٦ ق. م. ) حرب السنوات السبع مع يوجورثا بإحضاره ذلك الزعيم إلى روما مكبلا السلاسل والأغـــلال . ولم يخطر ببال إنسان أن ماريوس قد قام أيضاً محض الصدفة بإنشاء جيش محترف ليس له من مصلحة تجمع شتاته إلا أعطياته . ثم أقام في وظيفة القنصلية سنوات عدة لا يبالي أكان بقاؤه 

<sup>(</sup>١) انظر فرَّيرو في المرجع السابق .

هجوم خطرة قام بها الحرمان (الذين يظهرون بذلك فى تاريخنا لأول مرة) ، والذين كانوا يغيرون محترقين بلاد الغال فى طريقهم إلى إيطاليا . فأحرز نصرين ، أحدهما على الأرض الإيطالية . فهلل له الناس وأكبروه كمنقذ لوطنه ، وشهوه بكاميلتوس ( ١٠٠ ق.م. ) .

ولطالما سخرت التوترات الاجتماعيسة في ذلك الزمان من تشسبهه بكاميلتوس ، وقد اجتنى السناتو أكبر الفوائد بما تم من النشاط الكبير في الشئون الخارجية ومن الكفاية العسكرية المتزايدة التي وضع ماريوس أسسها . بيد أن التذمر القبيح المرير الذي يملأ نفس الحمهور كان ما يزال يبحث عن منقذ فعال ينفس عنه ما به . وازداد الأغنياء غني والفقراء فقراً . وكان من المحال مواصلة استخدام الأحابيل السياسية إلى الأبد في القضاء على نتائج هذه الحال . فان الشعب الإيطالي كان ما يزال محروماً من حقوقه المدنية . وقد اغتيل اثنان من الزعماء الدبمقراطيين المتطرفين . هما ساتىر نينوس ( Saturninus ) وجلوكيا ( Glaucia ) . بيد أن هذا العلاج المألوف الذي اعتاده مجلس السناتو باء بالفشل في تهدئة الشعب في هــــذا الظرف . وفي (٩٢ ق. م.) حاول موظف أرستقراطي هو روتيليوس روفوس أن يضع حداً لابتزازات الماليين في آسيا الصغرى ، فاتهم بالفساد والرشوة ــ وكان ذلك اتهاماً مفتعلاً لم ينخدع له أحد ــ ثم قضى بإدانته . و في ( ٩١ ق. م. ) اغتيل ليڤيوس دروسوس ( Livius Drusus ) وهو تريبيون للشعب حديث الانتخاب ، حاول أن يستغل محاكمة روتيليوس روفوس ، واقترح بمنح الحقوق المدنية للإيطاليين عامة . ولم يكن ظهوره نذيراً فحسب بسن قانون آخر للأراضي بل ومؤذناً بإلغاء عام للديون . ومع ذلك فعلى الرغم من هذه الشدة التي كان يبديها رجال السناتو المرابون ومتصيدو الأراضي ومحتكرو الأسواق ، لم ين الحياع والقلقون عن ملاحقتهم بالتمرد والعصيان . وكان مقتل دروسوس آخر قطرة في كأس العامة ؛ فإن إيطاليا اضطرمت بنار عصيان مستيئس. ونشبت فى أعقاب ذلك حرب مدنية مريرة دامت سنتين ، هى الحرب الأهلية ، وهى صراع بين فكرتين إحداهما تنادى باتحاد إيطاليا والأخرى تقول بحكم السناتو الرومانى وسيادته . ولم تكن تلك الحرب حرباً « اجهاعية » بالمعنى العصرى ، وإنما هى حرب بين روما وأحلافها ( Socii ) من الإيطاليين . « وطفق القواد الرومان المدربون على تقاليد الحروب الاستعارية يذرعون إيطاليا بكل قسوة طولا وعرضاً : محرقون المزارع وينهبون المدن ومحملون الرجال والنساء والأطفال أسرى لكى يبيعوهم فى العمل جماعات فى مزارعهم الكبرة (٢٠) » .

وكان يقود جيوش روما ماريوس ومعه قائد أرستقراطي هو سألا (Sulla) ، وقد كان يعمل معه في إفريقيا كما كان منافساً لدوداً له ، ومع أن الثوار كابدوا كثيراً مما لاقوا من هزائم وما فقدوا من أسلاب ، فان واحداً من هذين القائدين لم يستطع وضع حد للحرب . على أنها انتهت بشكل ما ( ٨٩ ق. م. ( بأن سلم السناتو عملياً بفكرة الإصلاح فسلبت الثورة روحها بقبول مطالب الثوار « من ناحية المبدأ » . وما أن تفرق الثوار حتى عاد زعماء السناتو إلى ما ألفوه من تلاعب بالناخبين الحدد قائم على نفس الأساليب التي شرحناها في القسم الأول من هذا الفصل .

وما وافت السنة التالية ( ٨٨ ق. م. ( حتى كانت الحولة القديمة البتدأت من جديد . وكان يشوبها ويخالطها المؤامرات الشخصية التي يأتمر فيها كل من ماريوس وسلا بصاحبه . ولكن الكفاح اتخذ لونا جديداً . بسبب إصلاحات ماريوس في الحيش ، التي أنشأت طرزاً جديداً من الكتائب المكونة من جند محترفين لا أرض لهم ولا مصلحة في الحياة غير الأعطيات والأسلاب ، ولا شعور عندهم بالولاء إلا نحو قائد موفق . وظهر

<sup>(</sup>١) Socii ومفردها Socius هو الحليف. (المترجم)

<sup>(</sup>٢) فيريرو المصدر نفسه .

ريبيون شعبى اسمه سكنيكيوس (Sulpicius) أخذ يسن بعض قوانين جديدة تتصل بالديون ، بينها راغ القنصلان من العاصفة بإعلان إيقاف الأعمال العامة . ثم جاء الدور المعتاد من اللجوء إلى العنف ، فطرد أتباع سكييكيوس القنصلين من سوق المدينة (الفوروم) . وعند ذلك ظهرت القوى الحديدة التي قوامها الحيش الحديد وتقدمت للعمل . فإن مثريداتس (Mi hridates) ملك بُنطش المطبوعة بالطابع الهليبي والواقعة على شواطئ البحر الأسود الحنوبية والمتاخمة من الناحية الشرقية بيثينيا ، أخذ يتحوش بروما ويستدرجها إلى الحرب . وكان من بين مشروعات القوانين التي أرسلت المترحها سكيكيوس قانون يقضى بأن يقود ماريوس الحيوش التي أرسلت على ذلك الملك . وعند ذلك زحف «سلا" » على روما بالحيش الذي كان عصر جديد هو عصر الإعلانات والتصريحات العسكرية الثورية .

ولسنا . مستطيعين أن نبين لك فى أى تفصيل كيف جعل سكلاً من نفسه قائداً للحملة على مثريداتس تم رحل عن البلاد ، ولا كيف أن الكتائب الموالية لماريوس قبضت عند ذلك على زمام الحكم ، ولا كيف عاد ماريوس إلى إيطاليا وتشفتي من خصومه السياسيين بمذبحة رهيبة ، ثم مات بالحمى بعد أن روى غلته انتقاماً . غير أن هناك تدبيراً واحداً أبرم في أثناء حكم الإرهاب الذي أقامه ماريوس وكان له فضل كبير فى تخفيف التوتر الاجتماعي ، ذلك هو إلغاء ثلاثة أرباع الديون المستحقة . ولسنا بمستطيعين أيضاً أن نبين لك كيف أن سكلاً عقد صلحاً مخزياً مع مثريداتس (الذي سبق له أن أعمل السيف في مئة ألف إيطالي بآسيا الصغرى (لكي برجع بكتائبه إلى روما ، ويهزم أنصار ماريوس عند معركة بوابة كولين رجع بكتائبه إلى روما ، وينقض كل ما أبرمه ماريوس من تنظيات . واستعاد سكلاً النظام والقانون بأن أهدر دماء أكثر من خسة آلاف إنسان

أعدمهم وصادر أملاكهم . وخرب أجزاء كبيرة من إيطاليا فأصبحت قاعاً صفصفاً ، وأعاد إلى السناتو سلطانه ، ونقض كثيراً من القوانين الحديثة العهد ، وإن لم يستطع أن يرجع أعباء الديون الملغاة ، حتى إذا داخله الملل من السياسة وقد جمع ثروة طائلة ، فإنه اعتزل العمل بحوطه جو من الكرامة ، وما لبث أن استسلم لأبشع الملذات . وسرعان ما قضى نحبه ، وقد أكل جسده مرض وبيل مما يسببه الفسوق .

## ٤ - حقبة القواد المغامرين

م يكن ما طرأ على الحياة السياسية في إيطاليا بعد ذلك من السكون هدوءاً قدر ما كان ذهولا مما استهدفت له على يد ماريوس وسُالاً من ذريع المذابح والمصادرات . ولا يسمح لنا النطاق الذي وضع على أساسه هذا الكتاب بأن تتكلم هاهنا عن كبار المغامرين الذين سرعان ما أخذوا يدبرون خططاً ودسائس يرمون من ورائها إلى إقامة الديكتاتورية فى روما معتمدين اعتماداً متز ايداً على نصرة الكتائب لهم . وفي ( ٧٣ ق. م. ) ذعرت إيطاليا بأحمعها بثورة الأرقاء وبحاصة المحالدين مهم بقيادة مجالد تسالى اسمه سپارتاكوس . كان هرب ومعه سبعون آخرون من «ضيعة» للمجالدين فى كاپوا (Capua) . وحدثت فورات مشاسمة لهذه فى صقلية . وأصبحت القوات التي تحت إمرة سپارتاكوس عصبة مخلطة تجمّعت حوله من كل التفرق والعودة إلى الأوطان . ومع ذلك فإنه صمد فى جنوب إيطاليا مدة سنتين ، متخذآ من فوهة بركان فيزوف التي كانت خامدة آنذاك خموداً ظاهرياً قلعة طبيعية تحصن بها حيناً من الدهر. وبالرغم من حب الإيطاليين لحف الحالدين ، فإنهم كرهوا تحويل كل البلاد إلى مجتلد عام ، وتوصيل سيف المجالدين إلى أبواب المنازل . فلما أن غلب ( ۲۰ - معالم )



١١١٠ - يميني العظيم

سپارتاكوس وأصحابه على أمرهم آخر الأمر ، انقلب رعب الرومان مهم إلى قساوة جنونية ، فصلب ستة آلاف من أتباعه الذين أسروا - وامتدت الضحايا الذاوية المرفوعة على الأعواد مسافة أميال طويلة على طول الطريق الأيسانى .

ولسنا بقادرین هنا أن نسهب الحدیث فی لوکولتوس(Lucullus)الذی اجتاح بُنطش وحارب مثریداتس ، وجلب شجرة الکریز لتزرع لأول

مرة فى أوربا . ولا كيف استطاع بومبى العظيم (Pompey) أن يغتصب بمهارة وحذق معظم ما فاز به لوكولوس فى أرمينية وراء بنطش من نصر وهيبة وسلطان . وتقاعد لوكولوس كما فعل سلا فعاش عيش الثراء واليسار يحوطه جو أكثر لياقة وكرامة من صاحبه حتى انتهى إلى نهاية أشرف وأكرم . ولسنا كذلك بمفصلين القول فى كيف أن يوليوس قيصر حاز فى الغرب الشهرة البالغة بغزوه بلاد الغال وهزيمته القبائل الحرمانية على نهر الراين ، ثم بتوجيه حملة تأديبية عبر مضيق دوقو إلى بريطانيا . وتزايدت الكتائب أهمية يوماً بعد يوم بقدر ما تناقصت قيمة السناتو والمحالس فى روما . الكتائب أهمية يوماً بعد يوم بقدر ما تناقصت قيمة المرة جو لا نستطيع تلقاءه أن نغفلها كلية .

كان كراسوس هذا مرابياً عظيماً ومحتكراً كبيراً ، فكان نموذجاً لطراز الفرسان بوضعهم الحديد . وهو يعادل من الناحية الاجتماعية رجال السوق السوداء المستغلين لأسعار المؤن والذخائر في العصر الحديث . وقد أثرى في أول أمره بأن اشهرى أملاك أولئك الذين أهدر سكلا دماءهم

وصادر أملاكهم . وكانت أول جهوده الحربية في الميدان حملته ضد سپارتاكوس ، فاستطاع آخر الأمر أن يقضى عليه بدفع المبالغ الطائلة وبذل المجهودات الشاقة بعد حملة طويلة الأمد باهظة النفقة . ثم استطاع بعد ذلك أن يتولى القيادة في الشرق نتيجة لمساومات وصفقات معقدة ، ثم تهيأ لمنافسة ما ناله لوكولوس من مجد ، وهو الذي تقدم من برجامة وبيثينيا شرقاً إلى بنطش ، كما تأهب الطاولة مجد يومپي الذي كان أتم مهب أرمينية .

ويساعدنا ما حاق به من محن على تبيان الجهل المطبق الذى كان الرومان يسيّرون به أمورهم فى ذلك الزمان . فإنه عبر نهر الفرات متوقعاً أن بجد في بلاد فارس مملكة مهلّنة تشبه بنُنطش(١) . ولكن حقيقة الأمر كما سبق أن أشرنا هي أن المستودعات الكبرى للشعوب المترحلة التي كانت تمتد من الدانوب عبر الروسيا إلى آسيا الوسطى ، أخذت تفيض ثانية في الأراضي المحصورة بنن بحر قزوين ونهر السند وهي المنطقة التي غزاها الإسكندر وضمها للنفُّوذ الهلليني . وما لبث كراسوس أن وجد نفسه من جديد أمام « الإسكيديين » ، أمام قبائل سريعة الحركة من الفرسان يقودهم ملك في ثياب ميدية . وكان من لقيهم من « الإسكيذيين » شاكلة خاصة تسمى بالبارثين (Parthians) . ويحتمل أن البارثين كان يخالط دماءهم عنصر مغولي (طوراني) ممتزجاً بالسَّلالة الآرية . ومن غرائب الاتفاق أن حملة كراسوس وراء الفرات تشبه حملة دارا وراء الدانواب شهاً عجيباً . إذ حدث في هذه كما حدث في تلك أن قذف القائد قذفاً ثقيلا بقوة من المشاة ضد راكبة من الفرسان مراوغة خفيفة الحركة . بيد أن كراسوس. كان أبطأ من دارا إدراكاً لضرورة الانسحاب ، وكان البارثيون ناشبة. يفوقون الإسكيديين الذين لقيهم دارا براعة ومقدرة . ويبدو أنه كان لديهم نوع ما من القذائف الرنانة لها شدة وقوة غير عاديتين ، وتختلف

<sup>(</sup>١) إن شئت توسعاً فى تاريخ هـذه المنطقة هى وبلاد الإغريق ومصر وسوريا فى تلك الأيام وقبلها بقليل أى بعد الإسكندر فاقرأ للمترجم كتاب و . تارن « الحضارة الهلينستية » الألف كتاب ومكتبة الأنجلو .

عن السهم العادى . ويقول الأستاذج . ل . ما رز (Myres) ، إن هذا القوس كان فيا يرجح هو القوس المركب ، المسمى كذلك لأنه كان مصنوعاً من لوحات عديدة من القرن تبلغ الحمس أو نحو ذلك ، على هيئة زمبركات (سوستات) العربات . وهو يقذف سهماً عالى السرعة له طنين . وكان هذا هو القوس الذي كانت المغول تستعمله . فهذا القوس المركب – ولم يكن بالطويل – قديم العهد جداً في الحبرة الإنسانية . فهو قوس أوديسيوس (Odysseus) . وكان لدى الأشورين على هيئة معد لة . وقد اندر من بلاد الإغريق ولكنه ظل معروفاً لديهم باسم القوس المغولى . كان قصيراً تمام القصر ، صلباً جداً في جذبه ، وله خط سير منبسط ومدى طويل عجيب وضجة عظيمة (نقلا عن إشارة هوميروس إلى طنين القوس) . ولكنه زال من البحر المتوسط ، لأن المناخ هناك لا يناسبه ، ولأنه لم تكن هناك حيوانات كافية لتقديم ما يلزم لصنعه من القرون .

وبلغت الحملة أقصى ذروتها فى تلك المذبحة المعروفة باسم معركة كاراى (Carrhae) (٣٥ ق . م .) ، التى استمرت يومين أعمل العدو فيهما الذبح فى الفرق الرومانية وقد أعياها الحر وأنهكها العطش والجوع وأضناها التعب . لقد ظلوا يكدحون فى الرّمال الحارة مهاجمين عدوا لا يبرح بروغ منهم ، ثم يدور من خلفهم راكباً ويعمل فيهم بالقسى حتى يمزقهم أشتاتاً . فقتل منهم فى المعركة عشرون ألفاً ، وواصل عشرة آلاف المسير شرقاً بعد أن أخذوا أسرى وأصبحوا أرقاء فى إيران .

وإن أحداً لا يدرى على وجه الدقة ماذا جرى لكراسوس . وهناك قصة ، ربما حبكت لتكون عظة خلقية لنا وربما أوحى بها اشتغاله بالربا تقول : إنه وقع حماً فى أيدى الپارثين ، فقتل بأن صُبُّ فى فيه الذهب المصهور .

والحق إن لهذه الكارثة دلالة عظيمة الأهمية في هذا التاريخ العــــام

للإنسانية . فإنها تساعد على تذكرنا ، أنه من الراين إلى الفرات وعلى الأرض الممتدة بينهما ، إلى شمال جبال الألب ونهر الدانوب والبحر الأسود ــ كانت تمتد سحابة واحدة متصلة من الشعوب المترحلة وشبه المترحلة الذين لم يستطع دهاء روما السياسي والاستعارى أن يكبح حماحهم ويبعث فهم السكينة ويبث المدنية بينهم كما لم تتمكن فنونها العسكرية من إخضاعهم . ولقد استرعينا النظر قبل هذا إلى خريطة تبن كيف رقدت الإمبر اطورية البابلية الثانية (وهي الإمبر اطورية الكلدانية) ، رقدة الحمل بين ذراعي الدولة الميدية . وعلى نفس هاته الشاكلة بالضبط ، رقدت الإمبر اطورية الرومانية رقود الحمل بين ذراعي هذا الهــــلال العظيم من البرابرة النازلين بأوطانهم النائية خارج حدودها . ولم تثبت روما فحسب عجزها التام عن دفع ذلك الهلال المتراكب حول كاهلها ، وعن تمثله في كيانها ، بل إنها لم تستطع قط أن تنظم طرق المواصلات في البحر المتوسط وتجعل لها فيه نظام مواصلات مضموناً مأموناً محكماً بن مختلف أجزاء إمر اطوريتها . وكانت روما لا تزال تجهل كل شيء عن قبائل المغول في شمال شرق آسيا وهم الهون وذوو قرباهم ، ممن دأبت أسرتا تسى وهان على صد تيارهم عن الصين بإقامة السور ومطاردتهم بالقوة ، فأخذوا يزحفون غرباً محالطين الهارثيين(١) والإسكيذيين والتيوتون ومن إليهم أو دافعين إياهم أمامهم .

ولم محدث مطلقاً أن نجح الرومان فى توسيع حدود إمبراطوريتهم إلى ما وراء أرض الحزيرة ، ولم تكن قبضهم على أرض الحزيرة مكينة قط . وقبل نهاية عهد الحمهورية أخذت مقدرتهم على التمثل تلك التى كانت فيا سلف سر نجاحهم تزول وتذوى وبحل محلها حال من الاعتزال أو العزلة «الوطنية» والشراهة «الوطنية» . وقد نهبت روما آسيا الصغرى ومملكة بابل ، ثم دمرتهما وهما القاعدة اللازمة للتوسع شرقاً نحو الهند ، نماماً مثلا

<sup>(</sup>۱) البارثيون ؛ هم سكان بارثيا وهو الاسم الذ كان يطلق قديماً على بلاد خراسان وشمال إيران وعاصمتها إكتيسفون . (المترجم)

دمرت ونهبت قرطاچه ، وبهدا حرمت نفسها من موطئ قدم تمتد منه أملاكها في إفريقيا ، و كما فعلت بالضبط في تدميرها كورنئة ، فقطعت بذلك على نفسها طريعاً سهلا يوصلها إلى قلب بلاد الإغريق . وكثيراً ما يميل كتاب والغرب الأوربيون لتأثرهم بما فعلته روما فيا بعد من صبغ بلاد الغال وجنوب بريطانيا بالصبغة الرومانية وبالمدنية فيهما وتعويض أسبانياعما أنزلته بها في البداية من الإتلاف والتخريب يسراً ورخاء ، - كثيراً ما يميل هوالاء الكتاب إلى التغافل عن أنها وجهت نفوذها في مناطق أخرى أعظم كثيراً تقع إلى الحنوب والشرق ، إلى إضعاف تلك الأراضي المترامية الأطراف المنتزعة من يد المدنية الهاتمنية وإلى ردها ثانية إلى مرتبة الهمجية .



خریطة سلطان روما حوالی ۵۰ ق . م ( ۱۱۲ )

#### ٥ - نهاية الجمهورية

لم يكن لدى سياسي إيطاليا فى القرن الأول قبل الميلاد خرائط لألمانيا والروسيا ولا إفريقيا ولا آسيا الوسطى ، ولم يكن فيهم من وُهب القدر الكافى

من الذكاء للراستها لو أنها وجدت . ولم تبعث روما في النفوس قط ذلك النوع الدقيق من حب الاستطلاع الذي ساق هانو وملاحي الفرعون نخاو إلى ارتياد سواحل إفريقيا . وعندما حدث في القرن الأول (ق. م) أن وصل مبعوثو أسرة هان إلى الساحل الشرق لبحر قزوين ، لم يجدوا إلا أقاصيص متناثرة عن مدنية بادت وعفت آثارها . وكانت ذكرى الإسكندر ما تزال باقية في تلك البلاد ، أما روما ، فلم يكن الناس يعرفون عنها إلا أن يومي وصل إلى شواطئ بحر قزوين الغربية ثم عاد ادراجه وأن كراسوس هلك وقضي نحبه . وكانت روما مشغولة بشئونها الداخلية . فأن البقية الباقية من طاقة المواطن الروماني الذهنية بعد الذي ينفقه منها في محاولاته الوصول إلى موفور الثراء والميش بسلامة الشخص وعافية البدن ، كانت تستنفدها شدة انشغال باله بما يجرى من خطط ومكائد وضربات تُكال وضربات أخرى مضادة يقوم بها شي المغامرين الذين كانوا يتخاطفون إذ ذلك السيادة العليا والسلطان جهاراً .

وقد درج المؤرخون على أن يعالجوا هذه المنازعات باحترام مفرط ، فهم يصورون لنا شخص يوليوس قيصر بصفة خاصة كما لو كان نجماً بلغ في تاريخ الإنسانية ذرا التألق والأهمية . ومع ذلك فإن نظرة تأمل مجرّدة من الهوى وفاحصة للحقائق المعروفة عنه لا بد أن تُمنى بالفشل التام فى تبرير تلك النظرية التي تجعل من قيصر نصف إله . بل إن الإسكندر الأكبر نفسه ، ذلك الغرير المخيب لكل ما نيط به من آمال كبار وما تهيأ له من إمكانيات جسام ، قد فخم وعنظم شأنه وأسبلت عليه ثياب رائعة تسترعى إعجاب القراء السطحيين العاجزين عن النقد . وهناك طراز من العلماء يقصر همه القراء السطحيين العاجزين عن النقد . وهناك طراز من العلماء يقصر همه عجيبة ينحلونها أبرز شخصيات التاريخ بانين ذلك على مبررات أوهن من عجيبة ينحلونها أبرز شخصيات التاريخ بانين ذلك على مبررات أوهن من خيط العنكبوت أو على غير مبرر إطلاقاً .

ومع ذلك فإن الحقيقة التي نحن ملزمون أن نوفق بينها وبين ذلك المشروع الحكيم الواسع النطاق تقول بأن قيصر وهو في أوج قوته وقد أصببح رجلا أصلع وجاوز منتصف العمر وتخطى رشاقة الحب الفي الحارة ودوافعه الحاعة – قضى الردح الأكبر من عام بمصر يقيم الولائم ويسلى نفسه ويرفه عنها بتبادل كؤوس الغرام والملذات مع الملكة المصرية كليوباترة . ثم استصحبها معه بعد ذلك إلى روما ، حيث ضاق الناس ضيقاً مريراً بسلطانها عليه . وإن وقوعه في حبائل امرأة على هذا النحو ليبين فيه شهوة الشيخ المسن أو عاطفته – إذ أنه كان في الرابعة والحمسين عند ابتداء هذه العلاقة – أكثر مما يظهره في صورة السيد الآمر القاهر للرجال .

ولزام علينا \_ إبرازاً لحجج نظرية وضع قيصر فوق مصاف البشر وإنزاله منزلة السوبرمان \_ أن ندخل فى تقديرنا ذلك التمثال النصفى لقيصر الموجود فى متحف ناپولى . وهو يمثل وجهاً ممتازاً سامى المدارك شديد

النبل فى تعبير قسماته ، وفى إمكاننا ان نقرن هذا بالقصة القائلة بأن. رأسه كان حتى فى يوم مولده ، ذا ضخامة غير عادية ، كما كان ممتاز الشكل . ولكن ليس هناك فى الحقيقة دليل مقنع بأن هذا البمثال النصفى الشهير بمثل قيصر فعلا . ومن العسير أن نوفق بين ما يتجلى فيه من ضفاء النفس واطمئنان شديد وبين اشهار قيصر بالدوافع العنيفة وسوء النظام . وهناك تماثيل نصفية أخرى تمثل رجلا مختلفاً وهى تنسب إليه مع أرجحية أعظم .

ولا يخالجنا أقل شك أنه كان فى صباه رجلا فاسقاً خليعاً ومسرفاً مبذراً — وترادف الفضائح حول اسمه أثناء إقامته فى بيثينيا التى لجأ إليها فراراً من سكلاً ؛ وكان قريناً للخليع الفاجر كلوديوس والمتآمر كاتيلينا ، وليس فى سيرة حياته السياسية أى شىء يدل على وجود أى هدف له يعلو أو يبعد عن رغبته فى رفع نفسه إلى مرتبة القوة والسلطان وإلى كل ما تيسره القوة من المجد الشخصى والمتعة الذاتية . ولسنا بمحاولين أن نخبرك هاهنا عن أساليب حياته والدورات التى ألمت بها . وهو وإن كان ينتمى المي أسرة عريقة من البطارقة ، فإنه دخل ميدان السياسة بوصفه معبود الشعب وبطله المتألق . فأنفق مبالغ طائلة واستدان ديوناً باهظة ليقيم ولائم عامة على أعظم ما يكون السخاء والسرف. ولقد عارض تقاليد سكلاً واعتز بذكرى ماريوس ، الذى كان زوجاً لحالته . وأقام زماناً يعمل فى ألفة ووفاق مع كراسوس و يومپى ، ولكن دبيب الشقاق دب بينه وبين پومپى بعد وفاة كراسوس .

وما وافت سنة (٤٩٠ ق.م.) حتى كان يقتتل مو وپومپي ويتنازعان على السلطان فى الدولة الرومانية تؤيد كلا منهما كتائمه ، فقيصر من الغرب وپومپي من الشرق . وقد خالف القانون بإحضاره كتائبه عبر نهر الروبيكون الذى كان الحد الفاصل بين ما تحت إمرته وإيطاليا نفسها . وشتت شمل جيش پومپي فى معركة فارسالوس فى تساليا (٤٨ ق.م) ، وفرً

پومپي إلى مصر ، فقتل بها تاركاً في يد قيصر من السيادة على العالم الروماني ما لم يبلغه سُلاً أبداً .

وعند ذلك عن دكتاتوراً لمدة عشر سنوات (٢٦ ق.م. ) ، وفى أوائل ( ٥٤ ق. م. ) عن دكتاتوراً مدى الحياة . وكان هذا هو الملكية بعينها . ولئن لم تكن وراثية ، فلقد كانت على الأقل انتخابية مدى الحياة . وكانت تلك فرصة لا حد لها يؤدى فيها خير ما في مستطاعه لخدمة العالم . ونحن ملزمون أن نحكم عليه من كنه وروح استخدامه لهذه السلطة الدكتاتورية فى أثناء تلك السنين الأربع . فأعاد تنظيم الإدارة المحلية شيئاً ما . ويلوح أنه تصدى لموضوع كانت الحاجة إليه فى تلك الأيام واضحة نوعاً ما ، وهو مشروع إعادة مرفأى كورنثة وقرطاچة الصريعتين اللتين نتج عن تدميرهما تحطيم الحياة البحرية في البحر المتوسط . بيد أنَّ سلطَّان كُلَّيوبطرة ومصر كانا أبلغ أثراً في ذهنه . والظاهر أن فؤاده هفا كما هفا فؤاد الإسكندر من قبل إلى فكرة الملك الرب ، وكان تزلُّف تلك الربة الوراثية الفاتنة كليوبطرة إليه عوناً دون ريب على زيادة تلك الفكرة في حالته قوة ورسوخاً . وإنا لنجد من الشواهد ما يدل على أنه نشب بينه وبنن أصدقائه الشخصيين فيما يتعلق بموضوع تلك الادعاءات الإلهية نفس ذلك النزاع الذي سحلناه من قبل في حالة الإسكندر . وتقديم مظاهر الإكبار والتقديس للحكام كان فكرة مألوفة في الشرق المهلن لا جرم . بيد أنها كانت ما تزال بغيضة لدى ما كان باقياً عند روما من روح آرية .

وكان أنطونيوس – وهو تاليه فى الرتبة فى فارسالوس ومساعده فى القيادة من أشد المتملقين المتزلفين إليه . ويصف پلوتارك مشهداً حدث فى الألعاب العامة ، حاول فيه أنطونيوس أن يجبر قيصراً على قبول تاج ، فرفضه قيصر بعد تمنع قليل وبعد ما أظهره الحمهور من عدم الاستحسان . غير أنه اتخذ لنفسه الصولحان العاجى والعرش اللذين كانا شارتين تقليديتين

ثم انتهى أمره بأن اغتالته عصبة من نفس أصدقائه ومناصريه ( ٤٤ ق. م. ) ، بعد أن ضاقوا ذرعاً بتلك الأمانى والأطاع القدسية . فحاصروه في مجلس السناتو ، وطعنوه في ثلاثة وعشرين بموضعاً من جسمه فخر صريعاً تحت قدى تمثال خصمه المهزوم پومپى العظيم . ويدلك هذا الحادث على مبلغ الانحطاط الحلق التام لدى الهيئة الرومانية القديمة الحاكمة . وكان بروتس زعيم عصابة القتلة يود لو قام في أعضاء السناتو خطيباً ، لولا أن الأعضاء حين صدمتهم هذه الملمة هبوا يفرون في كل صوب . وظلت روما غالب نهارها وهي لا تدرى كيف تتصرف في هذا الحادث . وسار القتلة بأسلحتهم ملوثة بالدم بين ظهراني مدينة مترددة لم تستقر بعد على رأى ، بأسلحتهم ملوثة بالدم بين ظهراني مدينة مترددة لم تستقر بعد على رأى ، العام عليهم ، فهوجمت بيوت بعضهم ، واضطروا أن يختبئوا وأن يفروا طلباً للنجاة وخشية على حياتهم .

# 7 – ظهور الزعيم أو الأمير الحاكم (Princeps)

بيد أن تيار الحوادث كان متجهاً نحو الملكية بشكل واضح جارف . واستمر النضال بين الشخصيات ثلاثة عشر عاماً أخرى . وهناك فرد واحد هو شيشرون (١) خليق بأن ننوه به بوصف كونه رجلا حبته المقادير بالفكر الرحيب وألهمته طموحاً يكاد يبرأ من الأنانية . كان رجلا متواضع الأرومة أكسبته فصاحته وقوته فى الأدب مكانة مبرزة فى مجلس السناتو . وقد انتقلت إليه من ديموسئنيز عدوى الهجاء وإن بقدر طفيف ، وهو ومع ذلك فإنه يبرز بين الناس شخصية نبيلة لا تأثير لها مع الأسف ، وهو يدافع عن المثل العليا للجمهورية مجادلا مجلس سناتو تلك الأيام وقد ساءت سيرته وبلغ من الانحطاط والوضاعة والحبانة حداً عظيماً . كان شيشرون كاتباً مجيداً ممتازاً ، وإن الحطب والرسائل الحاصة التي تركها لنا لتجعله فى نظر القارئ العصرى واحداً من أشد شخصيات ذلك العصر صدقاً وخلوداً . وقد أهدر دمه وأعدم عام ٣٤ ق. م. وهى السنة التالية لمقتل يوليوس قيصر ، ثم سمرت رأسه ويداه فى الفوروم الرومانى . ويلوح بوليوس قيصر ، ثم سمرت رأسه ويداه فى الفوروم الرومانى . ويلوح جهداً لإنقاذ شيشرون . فلا مراء أن ذلك القتل لم يكن مما جنت يداه .

وما نحن هاهنا بمستطيعين أن نتعقب ألوان الاتفاقات والخيانات التى . انتهت بتألق نجم أوكتاڤيوس هذا ، وهو وريث يوليوس قيصر المتبنى . ومما بجدر ذكره هنا ارتباط مصير الشخصيات الكبرى بمصير كليوبطرة .

فإنها جعلت شغلها الشاغل بعد مقتل قيصر أن تتسلط على مشاعر أنطونيوس وغروره وهو رجل أحدث سناً من قيصر بكثير ، ولعلها كانت تعرفت إليه من قبل . وظل أو كتاڤيوس وأنطونيوس وشخص ثالث هو ليبيدوس (Lepidus) ردحاً من الزمن يقتسمون العالم الرومانى بينهم مثلما كان قيصر وپوميي يقتسهانه قبل نزاعهما النهائي . فاختص أو كتاڤيوس بالغرب الأصلب عوداً ، ثم ثبت فيه سلطانه ؛ وكان لأنطونيوس الشرق

<sup>(</sup>۱) شیشرون : أفصح خطباء الرومان قاطبة ولد ۱۰۲ ق . م. وشأیع پومپی معارضا قیصر وأنصاره وقتل فی ۳ ق ق.م. (المترجم)

الأكثر بذخاً وأمهة — ومعه كليوباترة . وكان نصيب ليپيدوس تلك العظمة النخرة التي أصبحت حطاماً بالية وهي أفريقيا القرطاچية . وهو يلوح رجلا طيب النفس حميد السرة بن الناس متجهاً بكل فؤاده إلى تعمير قرطاچة من جديد أكثر منه إلى الثراء والغرور الشخصي . فأما أنطونيوس فقد رانت على عقله تلك الفكرات القدعة فكرات الملكية الإلهية المقدسة التي كانت أكبر من أن يتحملها اتزان يوليوس قيصر العقلي . وما لبث أن استسلم في ظلال كليوبطرة للهوى والملذات ولحلم من المحد الحسى ، أنه قد آن له أن يقضي على هذين حتى جاء وقت سعر فيه أوكتاڤيوس ، أنه قد آن له أن يقضي على هذين الإلهن المصريين .

وفى (٣٢ ق. م.) حمل أو كتافيوس السناتو على خلع أنطونيوس من إمرة الشرق ، ثم مضى بهاجمه . ودارت بينهما رحى معركة بحرية عظيمة فى أكتيوم (٣١ ق. م.) كان العامل الفاصل فها تخلى كليوباترة عنه على غير انتظار وفرارها بستين سفينة حين حمى وطيس القتال . ومن المحال علينا الآن تماماً أن نفصل فى هل كان هذا التخلى عن خيانة مدبرة من قبل ، أم هو نتيجة لنزوة فجائية أطافت رأس امرأة فتانة . على أن رحيل هذه السفائن الستين قد ألتى بأسطول أنطوبيوس فى حالة من الحرج والارتباك قطعت عليه كل أسباب الرجاء ، وتفاقم الحطب عند ما عجل ذلك العاشق المثالي الولهان بالهرب فى إثر معشوقته . إذ انطلق من خلفها فى سفينة سريعة دون أن يخبر قواده . وبذا ترك أتباعه يقاتلون ويموتون شفينة سريعة دون أن يخبر قواده . وبذا ترك أتباعه يقاتلون ويموتون من لقساء العاشقين وصلحهما فهو أمر نتركه ليلوتارك يتمعن فيسه من لقساء العاشقين وصلحهما فهو أمر نتركه ليلوتارك يتمعن فيسه بروحه الهكمية .

وأطبقت شباك أوكتاڤيوس على مهل حول منافسه . وييس مستبعداً أنه كان هناك نوع ما من التفاهم بين أوكتاڤيوس وكليوبطرة ، كما لعله

كان فى زمان يوليوس قيصر ، تفاهم بينها وبين أنطونيوس . واستسلم أنطونيوس للشيء الكثير من مظاهر الأسى الفاجع التى نوعت أشكالها مناظر الحب المختلفة أثناء المرحلة الأخيرة من درامته الصغيرة . فقد أقام دهراً على حالة تحاكى مسلك تيمون الكلبى ، حين فقد كل ثقة فى الجنس البشرى ، وإن كنا نرى أن بحارته الذين تخلى هو عنهم فى أكتيوم كانوا أولى منه بهذا الموقف ! ! . ثم ألنى نفسه وكليوبطرة آخر الأمر يحاصرهما أوكتافيوس فى الإسكندرية . وقام المحصورون بهجات عديدة ونالوا من النجاح قسطاً محدوداً ، وطفق أنطونيوس يجهر بالتحدى لأوكتافيوس أن النجم يفصل فى الأمر بالنزال الشخصى . ثم ألتى بعضهم فى روع ذلك النجم الولهان أن كليوبطرة قد انتحرت ، فطعن نفسه طعنة غير قاتلة جعلته يقضى نحبه على مهل ثم حمل إليها ليلفظ أنفاسه الأخيرة فى حضرتها يقضى نحبه على مهل ثم حمل إليها ليلفظ أنفاسه الأخيرة فى حضرتها يقضى نحبه على مهل ثم حمل إليها ليلفظ أنفاسه الأخيرة فى حضرتها وقد . م .) .

وإن ما كتبه پلوتارك عن أنطونيوس. ، وأغلبه مستقى من الشهود الذين رأوه وعرفوه ، يصفه بأنه كان رجلا باسلا مقداماً . ويقارنه بهرقل (Hercules) نصف الإله ، ( وكان فى الواقع يدعى الانتساب إليه ) ، ويشبهه كذلك بباكخوس الهندى . ويورد پلوتارك عدا ذلك حادثة تغثى لها النفوس وإن ألقت على أخلاقه ضياء مرشداً ، إذ يصف حادثة وقعت له فى مجلس السناتو وهو يحاول أن يخطب وهو ثمل فلاحقه زميل من أخس قرنائه فى معاقرة الشراب وأقلهم كرامة .

وقد ظلت كليوبطرة فترة وجيزة وهي ما تزال متعلقة بالحياة . ولعلها كانت تعلل النفس بإخضاع أو كتاڤيوس لنفس ذلك الدور القدسي ، الذي مَثَلَمة من قبل يوليوس قيصر وأنطونيوس . وجرى بينهما وبين أو كتاڤيوس مقابلة تقدمت إليه فيها كحسناء مهيضة الحانب كسيرة الفواد تلم بها محنة قاسية ، وكانت في ثياب شفافة . بيد أنه لما اتضح ها أن

أوكتاڤيوس كانت تنقصه الشرارة الربانية ، وأن عنايته براحها وسعادتها لم يكن يمليها عليه بوجه خاص إلاالرغبة فى عرضها فى موكب نصر بجتاز شوارع روما ، قضت على نفسها منتحرة . إذ دست إليها أفعى مخبأة فى سلة من التين دون أن يشعر بها الحراس الرومان ، فماتت ضحية أنيابها .

ويكاد أوكتافيوس أن يخلو فواده تماماً من كل ما داخل يوليوس قيصر وأنطونيوس من التطلع إلى التقديس والألوهية . فهو لم يكن بالإله ولا بالبطل الغرامى ؛ بل كفاه أنه كان رجلا أوسع أفقاً وأكثر مقدرة من أى ممثل آخر في هذا الفصل الآخير من مسرحية الجمهورية في روما . وإذا نحن قدرنا كل الاعتبارات فلربما وجدنا أن ظهوره كان خير ما قد تحبو به الأقدار روما في ذلك الزمان . فإنه تنازل واضياً عن السلطات غير العادية التي ظل يتولاها منذ (٣٢ ق. م.) ، أو كما عبر هو عن ذلك بنفسه حين هال : وبذا دربت الجمهورية ليتولى السناتو وشعب روما الإشراف عليها » وبذا دربت الحركة من جديد في الأداة الدستورية القديمة ؛ وعاد مجلس السناتو ومجلس الأحرار والموظفون إلى تولى اختصاصاتهم وهلل الناس لأوكتاڤيوس ومعيد الجمهورية ونصر الحرية » .

لا لم يكن من اليسير تحديد العلاقة بينه ـ وهو لعمرى السيد الفعلى للعالم الرومانى ـ وبين تلك الحمهورية التى بعثت من جديد . فلو أنه تنحى عن الرياسة فإن تنحيه \_ بأى معنى حقيقى أيّا كان \_ لم يكن ليحدث من نتيجة إلا العودة بكل شيء إلى الفوضى . فان مصلحة السلام والنظام كانت تقضى عليه أن محتفظ على الأقل بالقسم الحوهرى من سلطته . وقد تمت له تلك الغاية حقا ، وتم تأسيس حكم الأباطرة ، على طريقة ليس لها من ضريب في التاريخ . وكان إحياء الملكية وألقامها أمراً لا يصح التفكير فيه . وقد رفض أوكتاقيوس نفسه وظيفة الدكتاتورية قصداً . كذلك لم تخلق له أية وظيفة أخرى ولا أنشئ من أجله أي لقب رسمى جديد . بيد أن السناتو والشعب

منحاه وفقاً للأوضاع الدستورية القديمة سلطات معينة ، كما منح مواطنون كثيرون من قبله ، وبذلك تبوأ مقعده بجوار موظنى الجمهورية العموميين المعينين وفق الأصول القانونية . وإظهاراً لمرتبته الرفيعة بوصفه كبيرهم حيعاً ، أصدر السناتو مرسوماً يقضى بأن يتخذ لنفسه لقباً إضافياً هو أوغسطوس » (Augustus) ، على حين أطلق الناس عليه في كلامهم العادى منذ ذلك الحين لقب الزعيم أو الأمير الحاكم ( Princeps ) ، وهو مجرد لقب مألوف في الاستعال الحمهوري العادي أطلق عليه من قبيل التكريم ، ولا ينطوى على أية فكرة أخرى عدا فكرة الأولية المعترف بها ، والأسبقية على كل زملائه المواطنين .

« وبذا تحققت تحققاً ظاهراً فكرة المثل الأعلى الذى رسمه شيشرون فى كتابة « عن الجمهورية » ( De Republica ) ، لرئيس دستورى يتولى الأمر فى جمهورية حرة ؛ بيد أن ذلك كان أمراً لا يتجاوز الظواهر . إذ الواقع أن الامتيازات والحقوق الخاصة التي خُوِّلت أوكتاڤيوس أعادت إليه جوهر السلطة الاستبدادية ( الأوتوقراطية ) التي ثنازل عنها ، فأما توازن القوى بين الجمهورية التي أعيد بعثها وبين أميرها الجديد ، فكان شديد الجنوح بن الخمورية التي أعيد بعثها وبين أميرها الجديد ، فكان شديد الجنوح بدرجة جارفة »(١) .

#### ٧ - لماذا فشلت الجمهورية الرومانية

على هذه الشاكلة انتهى النظام الجمهورى بظهور زعيم أو أمير حاكم ، وانهارت وباءت بالفشل أولى التجارب العظيمة فى مجتمع يتمتع بالحكم الذاتى ويقوم على نطاق أوسع من القبيلة أو المدينة .

<sup>(</sup>١) نقلا عن ه. س. چونز #H. S. Jone في الموسوعة البريطانية مادة « روما » 🗻

أو العامة (الپلبيان) ، تقاليد معينة تقوم على العدالة وطيب الثقة وعلى ولاء المواطنين جيعاً للقانون ، وعلى أن القانون بهدف إلى خير المواطنين جيعاً . وتعلقت روما بأهداب هذه الفكرة ، فكرة أهمية القانون واحترامه ، والحضوع له حتى قرابة القرن الأول (ق. م.) . بيد أن اختراع النقود وتطورها بدرجة لم تكن فى الحسبان ، وما ترتب على التوسع الاستعارى من مغريات وتفكك عرى ، وما عرفته روما من تعقيد فى الأساليب الانتخابية ، — كل هذه أمور أضعفت هذه التقاليد وأغرقها فى لحجها بإظهار الحلافات القديمة فى أثواب جديدة عز على من تصدوا للحكم عليها أن يتبينوها من دوبها ، وبتهيئها للرجال أسباب الإخلاص لحرفة المواطنية لا لروحها . وكانت الرابطة بين الشعب الروماني على الدوام رابطة الخلاقية أكثر منها دينية . وكانت ديانهم تقوم على القرابين والحرافات ؛



خريطة الإمبر اطورية الرومانية عنـــد وفاة أرغسطس ١٤ ميلادية ( ١١٣ )

( ۲۱ – معالم )

ولم تتضمن أياً من تلك الفكرات العظيمة كفكرة الزعيم المقدس والرسالة المقدسة من أمثال ما كانت تنادى به اليهودية . فلما أن فشلت فكرة المواطنية واضمحلت تلقاء الظروف الحديدة لم تعد لهم أى وحدة داخلية ، أو بالاحرى لم تعد تجمع شتات نظامهم أية وحدة حقيقية على الإطلاق . فترايد بالناس النزوع إلى أن يفعل كل منهم ما يراه صواباً .

وفي مثل تلك الظروف لم يكن هناك خيار بين الفوضي الشاملة وبين الرجعة إلى النظام الملكي أي إلى قبول فرد مختار ليكون رمزاً لإرادة واحدة على الدوام عاملة على توحيد الدولة . وبديهي أن يكن وراء تلك العودة على الدوام توقع الناس أن يستحيل العاهل إلى شيء يشبه السحر — كما قد يقولون ، وأن يكمن عن أن يكون مجرد كائن بشرى ضئيل القدر ، وأن يشرع في التفكير والشعور بأنه شيء أعظم وأكثر نبلا ، بوصفه — كما هو الواقع — شخصية تمثل الدولة . وبديهي أن الملكية تفشل على الدوام في أن تحقق ذلك الأمل . وسوف نلتي نظرة سريعة إلى مبلغ هـذا الفشل في العرض الوجيز الذي سنستعرض فيه من تونا أباطرة روما . ولسوف نجد آخر الأمر واحدا من أشد هو لاء الأباطرة تجديداً وإنشاء هو فسطنطين الأكبر ، فإنه وقد أدرك عجزه عن أن يكون قوة عاملة على توحيد الدولة ، شخص ببصره إلى عقيدة وإيمان ونظام وخيوط التعاليم التي تقوم بهـا إحدى الحركات الدينية الحديدة في الإمبراطورية ، لتمده بنفس ذلك العامل الذي يتغلغل في عقول الرجال ويربطها بعضها ببعض ، والذي كان من الواضح جداً أن العالم في أمس الحاجة إليه .

وبظهور قيصر عادت حضارة أوربا وآسيا الغربية إلى الملكية ، ومهيأ لهذه الحضارة عن طريق الملكية بفضل ما لقيته من المسيحية المنظمة من تأييد عاجل ، أن تسعى في سبيل السلام والعدالة والحق والسعادة والنظام العالمي طوال مدة تقارب الممانية عشر قرناً . ثم شرعت على حين بغتة

تقريباً فى التحول إلى النظام الجمهورى ، مبتدئة بأحد الأقطار ثم مثنية بالآخر . وإذ كان فى عونها قوى جديدة من الطباعة والصحافة والتعليم العام المنظم وكانت مستندة إلى الفكر الدينية العالمية الى انعمس فيها العالم أجيالا عدة ، فإنها لتبدو الآن كأنما قد عادت من جديد إلى بذل الجهد فى سبيل إقامة دولة جمهورية عالمية ووضع خطة شاملة لكل أرجاء العالم قوامها العدالة والحق الاقتصادى الذى كان الرومان أرادوا أن يفرضوه قبل أوانه والذى فشلوا فيه ذلك الفشل التام الذريع .

وعندى أننا أخذنا ندرك الآن أن هناك شروطاً معينة لا مندوحة من توافرها لتحقيق مثل هذا الخلق والابتداع ؛ وهي شروط ليس من المعقول أن أي روماني سابق للمسيحية كان يراها ممكنة . ولعلنا لا نزال نرى الوصول إلى هذه الشروط عملا يكتنفه الكثير من المتاعب والصعوبات والشكوك . بيد أنا ندرك أن بذل المحاولة واجب حتم ، إذ ليس هناك في المستقبل بارقة أمل أخرى تبشر بمنحنا حتى مجرد الوعد بالسعادة أو احترام الذات أو حفظ نوعنا البشرى . وأول هذه الشروط هو أنه يجب أن تقوم في عقول حميع الناس فكرة سياسية واحدة ، وهي الفكرة التي تعد « الدولة » الملكك الشخصى لكل فرد على حدة وتعتبرها الحقيقة الأساسية والعمود الفقرى لمنهج واجباته . فني أيام روما الأولى ، عندما كانت دولة مغمورة قليلة الشأن ذرعها عشرون ميلا ، كان في الإمكان بث هذه الأفكار في الأطفال فى بيوتهم وتطويرها فى عقولهم بالتلقين وبواسطة ما كانوا يرون ويسمعون من حياة آبائهم السياسية ؛ فأما في قطر كبير الرقعة كالذي بلغته روما قبل حربها مع پيروس ، فكانت هناك حاجة إلى خطة منظمة لتعليم التاريخ والقوانين الرئيسية والنوايا العامة للدولة نحو كل إنسان ، إن كان يراد الإبقاء على هذه الوحدة الأخلاقية . غير أن هذه الحاجة لم تتحقق قط ، ولم تبذل أية محاولة للقيام بأى ضرب من هذا التعليم . إذ لم يكن

ذلك العمل مستطاعاً في ذلك الزمان ، بل ليس معقولا أن القيام به كان أمراً ميسوراً . فإن المعرفة كانت تعوزهم ، ولم يكن ثمة طبقة يمكن أن يؤخذ منها المعلمون المطلوبون لهذه المهمة ولاكان لدى الناس أية فكرة عن هيئة تتولى مثل تلك التربية النظامية الحلقية الفكرية التي قدمتها على الفور هيئة التعليم عند المسيحية ، بما كان لها من عقائد وتعليم لأصول الدين بالحوار وما احتوته من مواعظ وتلقين وتأكيدات باتباع الصلاح والتقوى .

هذا إلى أنا نعرف اليوم أنه حتى التربية العامة التى من هذا النوع تعد قاصرة ، فهبى لا تمدنا إلا بمجرد الأساس اللازم لإقامة دولة حمهورية سليمة . وبحب أن يلى التربية العمل على نشر أنباء وفيرة سريعة صادقة لما يحرى في اللولة ، وبهيئة فرص تجرى فيها مناقشة صريحة حرة لكل ما يعرض للناس من ووضوعات الساعة . ولا تتم هذه الحدمات حتى في هذه الأيام إلا على حال من النقص والقبح بواسطة ما لدينا من صحافة وعلى يد من لدينا من الصحفيين والمحررين والسياسيين . وهي وإن كانت سيئة التنفيذ والأداء فحسبنا أن تتم على أى حال ، وحسبك في مجرد والإتقان . ومهما يكن من شيء فإن أحداً في الدولة الرومانية لم يبلك والمتات أو من خطيب عرضى . وكان يقف في الفوروم السياسية من الشائعات أو من خطيب عرضى . وكان يقف في الفوروم عيد بعيد . والراجح أن أى أحد منهم لم يكن يحسن فهم أى موضوع يوخون عيد الله الرأى .

ولقد أسلفنا إليك القول فيها عليــه نظام التصويت الرومانى من . قصور فظيع .

ليس عجيباً أن تتجه الغرائز السياسية في العقل الروماني نحو الملكية بعد أن أعياها التغلب على تلك العوائق أو إزالتها من السبيل للوصول إلى نظام

حكم شعبي سليم فعال . بيد أنها لم تكن ملكية من الطراز الأوربي في العصر المتأخر ، ولم تَكُن الملكية التي أقيمت إذ ذاك في روما وراثية . أجل كان « الأمير الحاكم » في الحقيقة شبيهاً برئيس أمريكي في وقت الحرب ، ولكنه ُ لم يكنّ مثله منتخباً لمدة أربع سنوات وإنما لمدى الحياة . وكان في مكنته أن يعيِّن أعضاء مجلس السناتو بدل أن محد من سلطته مجلس سناتو منتخب، وكان إلى جانبه مجلس شعبي من الغوغاء بدلا من مجلس نواب . وهو أيضاً الحبر الأعظم (Maximus Pontilex) أي كبير كهنة القرابين وهي وظيفة غير معروفة في واشنطن . وقد درج بحكم الممارسة على تعيين خلفه وتدريبه وأن ينتخب لذلك المنصب الرفيع ابناً أو ولداً متبنى أو ذا رحم وقربى يستطيع أن يثق به . كانت سلطات الأمير هاثلة فى ذاتها وأعظم من أن توضع فى يد رجل واحد دون أن يقوم إزاءها من الضوابط ما يكفل الحـــد منها ، بيد أن تقاليد عبادة الملك زادته قوة على قوة ، حيث انتشرت عند ذاك من مصر وبسطت ظلالها في حميع أرجاء الشرق المهلَّن ، وكانت تفد على روما مستكنَّة في ذهن كُل عبـــد ومهاجر شرقى . ولم تلبث فكرة الإمراطور الرب حتى أصبحت على درجات ومراحل طبيعية غبر محسوسة ، متسلطة على العالم بأسره المصطبغ بالصبغة الرومانية .

ولم يبق إلا شيء واحد يذكر الإمراطور الرب أنه فان غير مخلد ، ذلك هو الحيش . فإن الإمبراطور الإله لم يكن قط عأمن فوق الأوليمپوس القائم على التل البالاتيني (١) بروما . فهو لا يطمئن إلى سلامته حيى يكون قائداً محبوباً من كتائبه . ونتيجة لهذا فليس بين الأباطرة من دام له الحكم طويلا إلا المحدون في أعمالهم الذين دأبوا على تشغيل جنودهم وجعلهم على اتصال وثيق بأنفسهم . فكان السيف مسلطاً أبداً على الإمراطور محفزه على النشاط الذي لا يفتر . فلو أنه ترك الأمور لقواده ، لحل أحد

<sup>(</sup>۱) الأوليمپوس مثوى الآلهة ، والتل الپالاتيني أحد التلال السبعة المحيطة بروما ، - فكأن الإمبر اطور الرب لم يكن بمأمن على الرغم من وبوبيته . (المترجم)

هو لاء القواد محله من فوره . وكان ذلك الحافز فيا يحتمل الظاهرة المعوضة التي تُكفر عن مساوئ النظام الإمبر اطوى الروماني . على أن الإمبر اطوربة الصينية ، وهي أكبر حجماً وأشد تماسكاً وأكثر آمنة واطمئناناً ، لم تكن بها نفس الحاجه إلى الكتائب . وبذا لم يلق الملوك الكسالي أو الحليعون أو الأحداث هناك نفس النهايات السريعة التي كانت تحل بأمثالهم في روما .

# الفصيال السابع والعشرون

# القياصرة بين البحر والسهول العظيمة

١ - ثبت موجز بالأباطرة . ٢ - المدنية الرومانية في أوجها .

٣ ـ خصائص الفن في ظلال الإمبر اطورية الرومانية .

غ -- قدر معين من الركود في الخيال الروماني .

ه -- حركة السهول العظيمة .

٦ -- الإمبر أطورية الغربية ( الرومانية الحقة) تتصدع .

٧ -- الإمبر اطورية الشرقية ( الهلَّينية المبتعثة )

### ١ – ثبت موجز بالأباطرة

يجنح كتاب الغرب متأثرين بما توقر فى نفوسهم من ميول وطنية إلى المبالغة فيا أسدته الملكية المطلقة التى استقرت فى روما بعد اعتلاء أوغسطس قيصر العرش من تنظيم وبث للحضارة ونشر للأمن والطمأنينة . فنحن إنما نقتبس عن روما التقاليد السياسية التى نراها ببريطانيا وفرنسا وأسبانيا وألمانيا وإيطاليا . وإن هذه الأقطار لتترامى ضخمة فى أبصار الكتاب الأوربيين . على حين يتجاهلون ما دمرته روما فى الشرق .

وإذا قيست الدولة الرومانية بمعيار التاريخ العالمي ، لم تعد تبدو بتلك الأهمية الحارفة التي تنسب إليها . فإنها لم تعمر إلا قرابة أربعة قرون فقط قبل أن تتمزق وتتحطم تماماً . ولم تكن الإمبراطورية البيزنطية استمراراً حقيقياً لها ؛ بل كانت استثنافاً مشوّهاً لإمبراطورية الإسكندر الهلينية . وكانت تتكلم اليونانية . أجل إن لعاهلها لقباً رومانياً ما في ذلك ريب . ولكن كذلك كان شأن قيصر بلغاريا السابق . وقد تطورت

أرض الحزيرة فى معظم أمرها وفقاً لأساليب خاصة بها فى أثناء فترة الحكم الرومانى . فكل كسب هلينى مستحدث تناولته عبقرية الشعوب الفارسية والپارثية بالتعديل الشامل ، فأما فى بلاد الهند والصين ، فإن نفوذ روما كان ضللا ضآلة لا نهاية لها .

ومرت إمراطورية روما في أثناء عمرها البالغ أربعة قرون في أدوار من الانقسام والفوضي الشاملة . فلو حمعت سنوات الرخاء فيها وحسبت ، لم تصل كلها إلى قرنن من الزمان . ولو قورنت بما كان للإمىر اطورية الصينية المعاصرة لها من الأمنة والاتساع الهادئ المتواصل وما قامت به من جهد في بث المدنية أو لو أنها ووزنت بمصر بين ٤٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ق. م. ، أو بسومر قبل الغزو السامى ، لنزلت بها هذه المقارنات إلى مجرد حدث تافه في التاريخ . كذلك بلغت إمبراطورية فورش الفارسية ، التي امتدت من الهلسبونت ( الدردنيل ) إلى السند ، شأواً عالياً في الحضارة يعادل في رفعته شأوها . وظلت أرضها الأصلية بعيدة عن منال الفاتحين وفي حال لا بأس بها من الرخاء مدة تربى على قرنين . وكانت سابقتها الإمراطورية الميدية قد استدامت نصف قرن من الزمان . وبعد أن غشها الإسكندر الأكبر فترة وجيزة ، نهضت من جديد باسم الإمبراطورية السلوقية التي استمرت بضعة قرون . وانكمشت الأراضي السلوقية آخر الأمر إلى غرب بهر الفرات ، ثم أصبحت جزءاً من الإمبر اطورية الرومانية . ولكن بلاد فارس وقد ابتعها اليارثيون ثانية بوصفها إمىراطورية فارسية جديدة تحت حكم الأرشكيين (١) ( Arsacids ) أولا ، ثم تحت الساسانيين ( Sassanids ) ثانياً عمرت طويلا بعد إمبر اطورية روما . وأصبحت ملاذ

<sup>(</sup>۱) الأرسكيون: دامت دولنهم بفارس من ٥٥٥ ف. م. إلى ٢٢٦م. وتنسب إلى ارشك (أرساكيس Arsakes) زعيم الپارثيين وهم جل محتلط من الإسكيديين. (المترجم)

العلم اليونانى من الاضطهاد الغربي ، وأضحت مهداً دفيئاً تكتَّن فيه الفكرات الدينية .

وقد شن الساسانيون الحرب مراراً في صميم الإمبراطورية البيزنطية ، واستمسكوا ثابتين نخط دفاع الفرات . وفي (٦١٦ ميلادية ) تحت حكم كسرى الثانى (أبرويز) (Chosroes) كانت في يدهم دمشق وبيت المقدس ومصر وهددوا الهلسبونت . على أن الساسانيين لم تكن لهم تقاليد تصون لم ما أحرزوا من مجد . وقد از دهرت شهرة روما بسبب ما أصابه ورثتها من رخاء ونجاح . ولذا فإن تقاليد روما وتراهها تتراءى أعظم بكثير من حقيقتها . ذلك أنه حدث بين المدنيات الأعرق منها ائتلاف وامتزاج وانتشرت المدنية غرباً . فاختلط الساميون والآريون في لحات تطور كان مهدر حول حوض البحر المتوسط دون أن يمتزجوا بعضهم ببعض ، وكان نظام الحكم الروماني أشبه الأشياء بشبكة لا تبرح خيوطها نتقطع ثم تتصل ثانية ، حتى انتهى أمرها إلى التمزق النهائي في حميع أرجائها .

ويميز التاريخ مجموعات عدة من الأباطرة الرومان الذين كانوا رجالا إداريين أكفاء وعلى رأس المجموعة الأولى يأتى : -

أوغسطس قيصر (من ٢٧ ق. م. إلى ١٤ م.) وهو أوكتاڤيوس الذي ورد ذكره في القسم السابق ؛ والذي دأب عملا في تنظيم حكومات الولايات وفي الإصلاح المالي . فاستن في حكومته البيروقراطية سنة طيبة من النزاهة واحترام القانون ، تم ضيق الحناق على المفاسد والظلم المتفشي بدرجة مخيفة في الدولة بأن أعطى المواطنين في الأقاليم حتى اللجوء إلى قيصر . بيد أنه ثبت الحدود الأوربية للإمبراطورية على امتداد الراين والدانوب ، وبذا ترك ألمانيا التي هي الدعامة الضرورية والعمود الفقرى الذي يكفل لأوربا الأمنة والرخاء بهاً لهمجية البرابرة ؛ ثم أقام في الشرق حداً مشابهاً لهذا عند مهر الفرات تاركاً أرمينية مستقلة ، مما ترتب عليه حداً مشابهاً لهذا عند مهر الفرات تاركاً أرمينية مستقلة ، مما ترتب عليه

أن أصبحت مثار نزاع لا يفتر بين الدولة الرومانية وبين الأرشكيين والساسانيين والناس من أمره فى ريب وشك فهل تراه كان يعتقد أنه يثبت حدود الإمراطورية نهائياً على امتداد هذه الحطوط ؟ أم تراه قدر أن من المرغوب فيه أن يوطد أجزاء دولته ويوثق الروابط بينها لبضع سنين ريباً يقوم بمحاولات أخرى للتوسع ؟

كذلك يوصف تيبريوس ( Tiberius ) ( ١٤ إلى ٣٧ م ) بأنه حاكم قدير ، بيد أنه أصبح يلتى من الشعب في روما كراهية شديدة ، ويروى أنه كان منغمساً في رذائل منكرة مستبشعة . على أن انغاسة في هذه الرذائل وطغيانه الشخصي وقساواته في محيطه الحاص لم تحل دون تمتع الإمبراطورية في عهده بالرخاء العام . ومن العسير على الإنسان أن يقضي فيه برأى ؛ لأن كل المصادر التي في متناولنا تكاد تجمع على العداء الصريح له .

وكان كاليجولا (Califula) ( ٣٧ إلى ٤١ م) معتوها ، غير أن الإمبر اطورية واصلت سيرها في طريق التقدم في السنوات الأربع التي قضاها على رأسها في شذوذه وتقلب أهوائه . وأخيراً قتله خدمه في قصره ، ويبدو أن قد بذلت محاوله لاستعادة حكومة طبقة أعضاء السناتو ، ولكن سرعان ما قضت كتائب الحرس الإمبر اطورى على هله المحاولة .

أما كلوديوس (Claudius) ( 13 إلى 60 م) وهو عم كالبخولا الذي وقع عليه اختيار الحند ، فكان غليظ الطبع ، ولكن يبدو أنه كان مجداً قدراً إلى حد ما في تدبير شئون الحكم . فمد التخوم الغربية للإمبراطورية بضم النصف الحنوبي من بريطانيا . ثم قتلته بالسم أجريبينا ( Agrippina ) ، أم ولده المتبنى نبرون (Nero) ، وهي امرأة أوتيت حظاً عظيماً من الفتنة وقوة الشكيمة .

وتنسب إلى نيرون (٥٤ إلى ٦٨ م) ــ شأن تيريوس ــ رذائل

وقساوات بشعة ، بيد أن الإمبراطورية كانت أحرزت من القوة الذاتية الدافعة ما كفل مواصلها التقدم فى أثناء حكمه الذى امتد أربعة عشر عاماً وليس من ريب أنه قتل أمه المحبة المخلصة والمكدرة لصفوه أيضاً !! كما قتل زوجته ، (قتلها إظهاراً لشغفه بسيدة أخرى هى پوپايا (Poppaea) التى تزوجته عند ذاك) . على أن ما يكتنف حياة القياصرة المنزلية من تعس واضطراب ومتاعب ليس مما يدخل فى نطاق قصتنا هذه . وما على القارئ التواق إلى التفاصيل الإجرامية إلا أن يرجع إلى المرجع القديم وهو المؤرخ سوتونيوس (Suetonius) . ولعل هؤلاء القياصرة وأعقبهم ونساءهم لم يكونوا بالضرورة أسوأ خلقاً من معظم الكائنات الإنسانية الضعيفة الخلق والخاضعة للشهوات ، ولكنهم لم يكونوا على أى دين حقيق، إذ كانوا هم أنفسهم آلمة يُعبدون . ولم تتثقف عقولم بالمعرفة الواسعة يبنون عليها المطامح

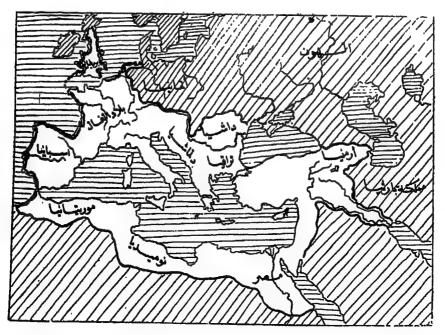

خريطة الإمبر اطورية الرومانية فى عصرتر اچان ( ١١٤ )

السامية ، واتصفت نساوُهم بشراسة الطباع وكثيراً ما كن ما أميات ، ولم يكن يحدُّ من تصرفاتهن أى حدود من القانون أو العرف . وكان يحيط بهم فئة من المخلوقات ديدنها التحفز لاستثارة أهون رغبامهم ووضِع أتفه نزعاتهم موضع التنفيذ . فكل ما قد يدور مخلد الناس من أفكار شــيطانية عابرة ودوافع غضب وغيظ كانت لديهم بناء على ذلك أفعالا نافذة لا مرد لها . وقبل أن يحكم أى إنسان منا بإدانة نيرون ويحكم عليه بأنه نوع آخر من الكائنات يختلف عن شخصه ، بجب عليه أن يبدأ بنفسه فيختبر أفكاره الخفية اختبار إمعان وعناية . وقد اشتد كره الناس في روما لنيرون ، وإنه لمن الشائق أن نلحظ أنه لم يصبح مكروها لأنه كان يقتل أقاربه الأقربين ويدس لهم السم ، بل لأنه حدث في زمانه عصيان في بريطانيا تحت قيادة ملكة اسمها بواديكيا (Boadicea) فأصيبت من جرائه القوات الرومانية بكارثة عظيمة (٦٦ م) ، ولأن زلزالا مدمراً حدث في جنوبي إيطاليا . وكان شعب روما المحافظ على الروح الأترورية المتمشية في عروقه والمتجلية في ضعف عقيدته الدينية وفي اعتقاده الدائم في الحرافات ، لا يبالي أن يتولى أموره قيصر خبيث شرير ، ولكنه يعترض اعتراضاً شديداً على أن يحكمه قيصر يرى فيه الشؤم وسوء الطالع . فثارت الكتائب الأسبانية تحت قيادة قائد مسن بلغ الثالثة والسبعين هو جالبا (Galba) فنادوا به إمر اطوراً . وزحف على روما وهو محمول في محفة . فقضى نيرون على نفسه منتحراً ُليأسه من عون الناس له ( ٦٨ م ) .

على أن جالبا لم يكن إلا واحداً من مجموعة من المتطلعين نصب الإمر اطور والساعين إليه . فإن القواد الذين كانوا على إمرة كتائب الراين والقوات المعسكرة على التل الپالاتيني والحيوش الشرقية ، حاول كل منهم أن يظفر بالسلطان . وشهدت روما أربعة أباطرة في سنة واحدة : جالبا وأوتو (Otho) وثيتيليوس ( Yitelius ) وقسيازيان . وكان الأخير منهم أعنى قسيازيان ( ٢٩ – ٧٩ م )

وهو من ذوى الإمرة فى الشرق أشدهم قبضة على أزمنة الأمور ، فقبض على الغنيمة واحتفظ بها . بيد أن سلسلة القياصرة بحق المولد أو التبنى انتهت بمقتل نيرون فلم يعد اسم قيصر يطلق على أفراد أسرة الأباطرة الرومان ، بل أصبح لقبا هو قيصر الإله (Divus Caesar) . وتقدمت الملكية خطوة أخرى فى سبيل اتخاذ الطابع الشرق بإظهارها المزيد من الإصرار على عبادة الحاكم . وبذا انتهت أول مجموعة من القياصرة واقتصر عهدهم على خس وتسعن عاماً فقط .

ويكوّن ڤسپازيان ( ٦٩ – ٧٩م) وابناه تيتوس ( ٢١١٥ ) ( ٧٩م) ودوميتيان ( ٨١م) على – حد قولهم – أسرة ثانية هي الفلاڤية ( ٢١٩م) . ثم جاءت بعد مفتل دوميتيان مجموعة من الأباطرة يتصل أحدهم بالآخر لا صلة الرحم بل صلة التبني ، وهم الأباطرة المتبنون . وكان نبرڤا ( ١٩٨٥ ) لا صلة الرحم بل صلة التبني ، وهم الأباطرة المتبنون . وكان نبرڤا ( ١٩٨٥ ) و أول هذه المجموعة ، وتراچان ( ٢٦١٩ ) ( ٨٩٨ م) هو الثاني . وتبعهما هادريان ( ١٩١٧ م ) الذي لا يكل ، وأنطونينوس پيوس ( ١٣٨ م ) وماركوس أوريليوس ( ١٩٨٨ م ) الاحمد الإمبراطورية وخطت إلى الأمام من جديد تحت ظل وقد اتسعت حدود الإمبراطورية وخطت إلى الأمام من جديد تحت ظل الم أملاك الدولة الرومانية ، وامتدت حدودها وراء زاوية التقاء الراين كل من الفلاڤين والأنطونينين ( Antonines ) . فضم شهالي بريطانيا ( ٨٤٩ م ) بالدانوب ، وجعل ما يسمى الآن باسم ترانسلڤانيا ولاية جديدة هي داكيا بالدانوب ، وجعل ما يسمى الآن باسم ترانسلڤانيا ولاية جديدة هي داكيا الحزيرة . ووصلت الإمبراطورية تحت حكمه إلى أقصى اتساعها .

وكان خلفه هادريان حذراً بميل بطبعه إلى الانكماش. فتخلى عن هذه الفتوحات الشرقية الحديدة التي فتحها الإمبراطور تراچان ، كما تخلى أيضاً عن شمال بريطانيا . واقتبس الفكرة الصينية القائلة بإقامة سور يصد البرابرة ويحد من جماحمهم ، وهي فكرة بديعة ما دام ضغط السكان في الناحية الامبراطورية من السور أقوى من الضغط الحارجي ، فأما فيا عدا ذلك من

حال فإنه يصبح عديم الحدوى . فبنى سور هادريان عبر بريطانيا(١) وأقام حاجزاً بين نهرى الراين والدانوب . وكان أوج التوسع الرومانى قد فات ، وكانت الحدود الأوربية الشمالية إبان حكم خلفه متخذة خطة الدفاع النشيط ضد اعتداء القبائل التيوتونية والسلافية .

وماركوس أوريليوس أنطونينوس هو أحد تلك الشخصيات التاريخية التي نختلف في أمرها رأى الناس اختلافاً بيناً حاداً . فهو يلوح في نظر بعض النقاد شخصاً مغروراً صلفاً . كان يشغل نفسه بالأديان والعبادات ، وكان بجد سروراً لا يعد له سرور في أن رأس الحفلات الدينية في ثياب كهنوتية ــ وهي نزعة لا يرضي عنها عامة الناس ــ وهم يستنكرون ما يقال عنه من عجز عن وضع حد لشذوذ وحماح زوجته فوستينا ( Faustina ) وآثامها . على أن الأقاصيص التي تدور حول تعاسة حياته المنزلية لا تستند مع ذلك إلى أى أساس قوى ، وإن كانت فظاعة ابنــه كومتودوس ( Commodus ) مما لا يتناسب وأبناء البيوت الكرىمة . على أنه من الناحية الأخرى كان ولا مرية إمىر اطورآ شديد الكد والإخلاص حافظ على شتات النظام الاجتماعي خلال سلسلة من سنى الكوارث الحافلة بالملات : من جو سبئ وفيضانات عظيمة ومحاصيل ضئيلة ومجاعات ، فضلا عن غارات البرابرة وثوراتهم ، ثم أصاب البلاد آخر الأمر وباء عام جائح . وتقول الموسوعة البريطانية نقلا عن ف. و. فارر ( F. W. Farrar ) « لقد كان يعد نفسه في الحقيقة خادم الحميع . وكان تسجيل المواطنين والقضاء على التشاحن والتنابذ ورفع مستوى الأخلاق العامة والعناية بالقُصَّر والأحداث وتقليل النفقات العامة والحد من حفلات المحالدين واستعراضاتهم والعناية بالطرق ورد امتيازات

<sup>(</sup>۱) السور الرومانى : كان يمتد من مدينة ني كاسل إلى مدينة كارليل عبر بريطانيا وهو حائط ضخم البناء حفرت الخنادق من أمامه ومن خلفه وأفيمت على طوله المسكرات الرومانية . (المترجم)

بجلس السناتو إلى سابق عهدها وقصر التعيين في الوظائف العامة على الأكفاء القادرين حقاً ، بل حتى تنظيم حركة المرور في الطرقات ، بالإضافة إلى واجبات أخرى لا عداد لها ، — تستنفد عنايته تمام الاستنفاد إلى حد أنه بالرغم من اعتلال صحته نوعاً ما ، كانت هذه الأعمال تثقل كاهله بالشغل القاسى من الصباح الباكر إلى ما بعد منتصف الليل بكثير . حقاً إن منصبه كان يحتم عليه في الغالب الحضور لمشاهدة الألعاب وحفلاتها . بيد أنه كان في تلك المناسبات يشسغل نفسه إما بالمطالعة أو الاسباع إلى قارئ يقرأ له أو بكتابة المذكرات . كان أحد أولئك الذين يرون أنه يجب ألا يتم أى شيء في عجلة وأنه قل أن كانت هناك جريمة أسوأ من إضاعة الوقت » .

ولكن قلما ذكره الناس اليوم لهذا العمل المتواصل المضى . بل يذكرونه لأنه كان من أحسن شراح الفلسفة الرواقية . وهو فى كتابه «التأملات » التى سطرها فى المعسكر والبلاط على السواء ، قد سجّل من خطرات إحدى النفوس الإنسانية قدراً كبيراً ينشئ له فى كل جيل مجموعة جديدة من الأصدقاء والمعجبن .

و بموت ماركوس أوريليوس انهى هذا الدور من أدوار الوحدة والحكومة الصالحة نسبياً ، وكان حكم ابنه كومتودوس فاتحة عصر من عصور الفوضى . ظلت الإمراطورية من الناحية العملية فى سلام داخلى استمر مثنى سنة . والآن بجب على دارس تاريخ الرومان، في مثر الأباطرة التالية أن بجلو أمام ناظريه الحرائم المتنوعة التى ارتكها عدد من الأباطرة الضعاف ، على حين كانت الحدود تتهاوى وتتراجع تحت ضغط البرابرة ، ويبدو أنهم ليس فيهم غير واحد أو اثنين فقط من ذوى المقدرة أمثال سيتيميوس سيشروس ( Septimius Severus ) وأوريليان ( Aurelian ) و و بروبوس ( Probus ) . وكان سيتيميوس سيشروس قرطاچيا ، ولم تستطع و بروبوس ( Probus ) . وكان سيتيميوس سيشروس قرطاچيا ، ولم تستطع أخته قط أن تتقن اللاتينية . فكانت تدير دارها الرومانية وما يحيط بها

باللغة الپونية (الفينيقية) ، وهو أمر لا بد أنه جعل عظام كاتو الأسن تتقلب في قبره تململا . أما سائر أباطرة ذلك العصر فكانوا في معظم الشأن مغامرين أقل وزناً من أن تسمح لنا الخطة العامة لهذا الكتاب بالالتفات اليهم . وكان يظهر بين الفينة والفينة آحاد من أباطرة كانوا يحكمون في أجزاء مختلفة من الإمبر اطورية الممزقة . وليس هناك من هو جدير بالملاحظة من وجهة نظرنا الحالية سوى الإمبر اطور ديكيوس (Pocius) الذي هزم وقتل في أثناء غارة القوط العظيمة على تراقيا (٢٥١ م) والإمبر اطور مدينة أنطاكية (Valerian) الذي وقع في قبضة شاه فارس الساساني وسقطت معه مدينة أنطاكية (Antioch) العظيمة عام (٢٦٠ م) ، وما ذلك إلا لأنهما يسجلان ما لحق النظام الروماني جميعه من التقلقل وعدم الأمان ، كما يدلان على طابع الضغط الحارجي عليه . وهكذا أيضاً كان شأن كلوديوس هاهر القوط » ، لأنه فاز بنصر عظيم على هؤلاء القوم في نيش ببلاد الصرب (٢٦٩ م) ، ولأنه مات بالطاعون كما مات بريكليس به الصرب (٢٦٩ م) ، ولأنه مات بالطاعون كما مات بريكليس به من قبل .

وفى كل هاته القرون كانت الأوبئة المغبيّة (١) تلعب دوراً فى إضعاف الشعوب وتغيير الأحوال الاجهاعية : وهو دور لا يزال لزاماً على المؤرخين أن يوفوه حقه من الدرس . فقد حدث مثلا طاعون عمّ أرجاء الإمبر اطورية بين سنتى (١٦٤ ، ١٧٠ م) إبان حكم الإمبر اطور ماركوس أوريليوس . والراجح أن قد كان له أثر كبير فى إفساد نظام الحياة الاجهاعية ، فهد الطريق للفتن التى عقبت اعتلاء كومتودوس العرش . وهذا الوباء نفسه هو الذى عاث فى الصين خراباً ، كما سنبين ذلك فى القسم الحامس من هذا الفصل . وألمت بالمناخ كذلك تقلبات جسيمة فى أثناء القرنين الأول والثانى

<sup>(</sup>١) المغبة (بضم الميم وكسر الغين) هي التي تجيء دهرا وتنقطع دهرا . (المترجم)

ترتب عليها شيوع الويلات بين الناس وانتقالهم من مواطنهم ، وهي أمور لا يزال على المؤرخين أن يصدوا آثارها .

على أنه لزام علينا قبل الانتقال إلى الكلام فى غزوات البرابرة ومحاولات أولئك الأباطرة المتأخرين من أمثال دقلديانوس ( Diocietian) ( ٢٨٤ م ) وقسطنطين الأكبر ( ٣٠٦ م ) أن محافظوا على كيان الدولة المترنحة المتناثرة الحائرة فى مهب الرياح ، – أن نعرج على وصف شىء من أحوال حياة الناس فى الإمر اطورية الرومانية فى أثناء قرنى رجائها .

## ٢ ــ المدنية الرومانية في أوجها

وبما نزع قارئ التاريخ المتعجل أن يعد قرنى النظام والاستقرار (مين ٢٧ ق. م. و ١٨٠ م) من بين ما ضاع على الحنس البشرى من **هُرِص** . كان عصر إنفاق لا عصر خلق وابتداع ، عصر عمارة وتجارة ، كان الغنيّ فيه يزداد غني ويزداد فيه الفقر فقراً وتنحل فيه روح الإنسان ونفسه . فلو نظرنا إليه نظرة سطحية شاملة كما ينظر إليه محلق يطائرة تعلو عن الأرض ألفي قدم ، لوجدنا الرخاء في ازدهار بالغ . ولمو أينا في كل أرجاء الدولة من يورك إلى برقة ( Cyrene ) ومن لشبونه إلى أتطاكية مدنآ كبىرة متينة البناء بها المعابد والمسارح والمدرجات والأسواق وما أشبهها . أجل كنا نجد الآلاف من أمثال هاته المدن مزودة « بسقايات aqueducts (وهي القنوات المشيدة على قناطر مرتفعة لحر مياه الشرب) وتربطها طرق عامة ممتازة ، ولا تزال أطلالها ندهشنا بفخامتها وروعتها حتى يومنا هذا . ولا بد أن يلاحظ المرء زراعة وفعرة وخبرات كثيرة ، وإن لم يُدرك في تحليقه العالى أن هذه الزراعة إنما هي من عمل أرقاء مكرهين حاقدين . وإنه لا بد مبصر في البحر المتوسط والبحر الأحر حركة مرور للسفن عظيمة . وقد لا يستطيع الطيار وهو على مثل ذلك (۲۲ - معالم)

الارتفاع الشاهق أن يتبين عند مرآه سفينتين متجاورتين أن إحداهما سفينة. قرصان تنهب الأخرى .

بل لو أن المشاهد هبط إلى مسافة دانية تساعده على الفحص وتدقيق النظر لشهدت عيناه قدراً كبيراً آخر من التحسينات جديراً بالملاحظة . إذ لانت الأخلاق كثيراً وتهذبت آداب السلوك بوجه عام منذ أيام يوليوس قيصر . وصحب هذا التحسن والرقى زيادة ملموسة فى الشعور الإنسانى . وقصارى القول أن روما كانت تصعد إلى مستوى المدنية الذى سبقها إليه بلاد الإغريق وبابل ومصر منذ زمن مديد .

وفى زمان الأنطونينين ظهرت قوانين لحماية الأرقاء من شطط القساوات المفرطة ، فلم يعد مسموحاً لأحد ببيعهم إلى مدارس المجالدين . ولم يقتصر أمر المدن من حيث هيئها الظاهرة على تجلى المزيد من الفخامة والأبهة في مبانها ، بل حدث في داخل منازل الأثرياء رق عظيم في فن الزخرفة . وداخلت القوم بعض التهذيبات التي خففت من غلوائهم في مآدمهم الضخمة ومتعهم الحيوانية وتظاهرهم السوق في أيام رفاهة روما الأولى . وأصبخت الثياب أفخر وأرق وأكثر حمالا . وقامت بينهم وبين بلاد الصين القاصية تجارة عظيمة في الحرير ، لأن شجرة التوت ودودة القز لم تكونا بدأتا بعد في الانتقال غرباً . فإذا انتهى الحسرير فلك روما بعد رحلته الطويلة بالبر والبحر بات يساوى وزنه ذهباً . ومع ذلك كان إقبال الناس عليه عظيماً وكان فيض المعادن الثمينة الميمم نحو الشرق كبديل له فيضا لا ينقطع له معن .

وأصاب التأنق فى المأكل والمشرب وأساليب الضيافة وفنون إقامة الولائم قسطاً جسيماً من التقدم والرقى . ويصف پترونيوس ( Petronius ) وليمة أقامها رجل من الأثرياء أيام حكم القياصرة الأول تتعاقب فيها ألوان الأطعمة تعاقباً رائعاً فنها ما هو لذيذ شهى ومنها ما هو ممتع يأخذ

بالألباب ويفوق كل ما تستطيع أن تقدمه حتى أناقة نيويورك الحديثة وفخامتها وخيالها ؛ ويتخلل الوليمة عزف الموسيقى وعرض للرقص على الحبل المشدود وألعاب الحواة وإلقاء قطع من هوميروس وما إلى ذلك .

ويتجلى فى أرجاء الإمبراطورية كافة قدر كبير مما قد نصفه بأنه و ثقافة الموسرين » . وباتت الكتب أوفر عدداً مما كانت عليه قبل زمان القياصرة . ولكم كان الرجال يفاخرون بمكتباتهم ، حتى عندما شغلهم هموم الثروة ومسئولياتها شغلا لا يسمح لهم بأن يوجهوا إلى كنوزهم الأدبية أكثر من نظرة عابرة . انتشرت المعسرفة بالإغريقية شرقاً وانتشرت المعسرفة باللاتينية غوباً ، فلنن أعوزت أحد الرجال المبرزين فى هذه أو تلك من المدن البريطانية أو الغالية أى ثقافة إغريقية عميقة ، كان فى ميسوره دائماً أن ينقلب إلى أحد العبدان - ممن يضمن النخاس له حسن إلمامه بالعلوم - ليمده ما يعوزه .

ومن أعظم المحال أن نعالج أدب روما أو فنها بوصفهما شيئاً مستقلا بذاته . فإن كلا منهما استمرار وحلقة من الثقافة الهلينية الأعظم منه شأناً والأطول منه عمراً . ذلك بأن الفن الهليني والآداب الهلينية أنبت فرعاً لاتينياً . وكان الحذع الأصيل موجوداً قبل أن نبت الفرع ، ثم استمر الحدع ينمو بعد أن ذوى الغصن . وكان العقل اللاتيني بجنح من حيث التعبير الأدبي قبل أن يتأثر بالنماذج الإغريقية إلى شكل أدبي هو الساتورا أن صح أن يطلق عليها لفظ شكل أدبي ، وهي أسلوب يشبه في روحه « التمثيلية الاستعراضية » في الوقت الحاضر ، وهي خليط من التنديد والتقليد والموسيقي . وكانت طائفة من الشعراء هم الفاتس(٢) (Vales) تنشد

<sup>(</sup>١) Satura كلمة لاتينية معناها الهجو والقدح المصوغ في قالب شعر تهذيبي . (المترجم)

<sup>(</sup>۲) Vates کلمة لاتينية معناها شاعر أو منشد ملهم .

كذلك على مسامع الفلاحين أشعاراً تهكية هي الأشعار الفسكنينية (١) وكانت هناك أيضا خطب ومراث وابتهالات دينية . وتطورت «الساتورا» مع تقدم الكتابة إلى هيئة كشكول مخلط من الشعر والنثر ، ثم تطورت هذه مرة أخرى إلى قصص نثرى أكثر تسلسلا . وقد ضاع الكثير من الأدب اللاتيني ، إذ كان معظمه لأمر ما ، لا يروق الرهبان المسيحيين ولا يرونه جديراً بالحفظ والاستبقاء ، ولكن لما عمت القراءة وتكاثر إنتاج الكتب ، انتشرت القصص النثرية على الراجع انتشاراً واسعاً جداً ، ولكن لم يبق منها إلا قصاصات وأجزاء قليلة .

ولا مراء أن الشعب الروماني في العهد المتأخر من الجمهورية وصدر عصر الإمبراطورية كان جمهوراً محباً لقراءة القصص الحيالية . فإن كتاب الساتيريكون(٢) الذي ألفه پترونيوس والذي يرجع إلى زمان نيرون ، من أشد الآثار الأدبية الباقية توضيحاً لهذا الرأي . فما من أحد مارس فن كتابة القصة قط مستطيع أن يقرأ تلك القطعة الزاكية دون أن يدرك امتيازها بالصنعة الفنية العالية . ولا بد أن قد كانت توجد مئات من تلك الكتب ، ولا بد أن عشرات من الرجال كانوا يشتغلون بفن الكتابة قبل أن صار إنتاج الساتيريكيون في حيز الإمكان . وثمة منحي آخر كان فيه الشعر التهكمي طرازا واسع الانتشار من مادة القراءة . بيد أنه منذ القرن الثالث ق. م. طرازا واسع الانتشار من مادة القراءة . بيد أنه منذ القرن الثالث ق. م. وما يليه ، كان النفوذ الإغريقي فرض على العقل اللاتيني الأشكاا، التي كانت استقرت عليها فيا سلف الكوميديا الإغريقية . والكوميديا (الملهاة) اللاتينية توشك أن تكون صورة إغريقية ذات صبغة لاتينية أكثر مها تطوراً اللاتينية توشك أن تكون صورة إغريقية ذات صبغة لاتينية أكثر مها تطوراً اللاتينية توشك أن مها تطوراً اللاتينية توشك أن مها تطوراً اللاتينية المهم الكوميديا الإغريقية ذات صبغة لاتينية أكثر مها تطوراً اللاتينية أكثر مها تطوراً المهاة المهاة الكوميديا الإغريقية ذات صبغة لاتينية أكثر مها تطوراً المهاة المهاؤي المهاؤي المهاؤي المهاؤي المهاؤي المهاؤية المهاؤي المهاؤي المهاؤية المهاؤية المهاؤية المهاؤية المهاؤية المهاؤية المهاؤية المهاؤي المهاؤية الم

<sup>(</sup>١) نسبة إلىمدينة في إتروريا تسمى فسكنينا Pescennina والشعر الفسكنيني هو الشعر الروائي الفنائي أو الهجائي الرحيص . (المترجم)

<sup>(</sup>٢) الساتير يكون قصة تشبه الرواية الهزلية ، فيها خلاعة وتتخللها اللذعات من الهيمو القــــارس . ( المُترجم )

محلياً محتفظاً بطابعه القومى الخاص . وما على القارئ الذى قد برغب فى أن يرى نموذجاً لما كانت عليه إلا أن يلتى نظرة إلى مسرحيات بلوتوس ( Plautus ) وهى فى متناول يده فى طبعات حديثة .

وكان هناك أيضاً تراث لاتيني مستقل من النثر الواضح البين الذي بذل كاتو الرقيب كثيراً من الجهد في مناصرته . ومن الشائق الممتع أن يقارن المرء بين كتاب قيصر « عن الحرب الغالية » ( De Bello Gallico ) وبين مؤلفات ثوسيديدس ( Thucydides ) . فن حيث سهولة مدخله وقوة تماسكه ، لو جاز لنا أن نصدم العالم المدقق الميال إلى الجد والرزانة بتشبيه عصرى ولكنه مناسب ، فإن الأول للثاني أشبه شيء محقيبة الزينة المجهزة بكامل أدواتها إلى جوار منضدة المزدان (التسريحة) .

كانت منزلة العلوم الإغريقية ذات الطراز الذى تعارف الناس على قبوله وإقراره تعادل فى رفعتها بروما أثناء عصر أنطونينوس پيوس المقام الذى تبوأته فى أكسفور دو كمريد چ بانجليرة إبان حكم الملكة ڤيكتوريا . وكان العالم بالأدب الإغريقي يلقى من الاحترام المقترن بالغباء والاحتقار العملى نفس المزيج الذى كان يلقاه علماء اليونان القديمة إذ ذاك . وبرز قدر ضخم جداً من الدراسات الإغريقية الضليعة كما ظهر قدر جسيم جداً من مدونات النقد والتعليق . وفى الحق لقد بلغ الإعجاب بالآداب الإغريقية حداً كاد يقضى على الروح الإغريقية قضاء تاماً . وكانت مشاهدات أرسطو المدونة تلتى من على الروح الإغريقية قضاء تاماً . وكانت مشاهدات أرسطو المدونة تلتى من العلمى . وطاول شيشرون كلا من ديموسئنيز وسالوست (Sallusi) المؤرخين الإغريقيين . وتعلم كاتولوس من خير النماذج الإغريقية كيف مبتك الستر عن خفايا قلبه . وكما كان لبلاد الإغريق ملاحمها وما إليها من أدب ، أحس الرومان أنهم كذلك بجب أن تكون لديهم ملاحمهم ، وكان عصر أوغسطس عصر زيف باهر . فأخذ قرچيل نفسه — فى تواضع وعزم توجا بالنجح عصر زيف باهر . فأخذ قرچيل نفسه — فى تواضع وعزم توجا بالنجح والرشاقة — يمطاولة الأوديسيا والإلياذة يملحمته الإنيادة . ويتحدى كل

من أوفيد (Ovid) وهوراس خير شعراء الإغريق في الأشعار الغنائية (Lyric) والمراثى . .

على أن فيض الأدب الإغريق ظل يدارج هذا «العصر الذهبي » للأدب اللاتيني ، متدارك التيــــار عريضاً زاخراً . حتى إذا انقضى على هبوط قوة الدفع اللاتينية زمان طويل ، كان العالم الإغريق ما يزال غنياً بالإنتاج . بل لقد واصل مسره بلا انقطاع حتى تداخل في الأدب المسيحي المبكر . ولقد أسلفنا لك القول عن البدايات الفكرية الزاكية في الإسكندرية وعن تدهور أثينا النسبي . فلأن كانت العلوم في الإسكندرية سرعان ما ماتت وذوت، فإن الفيض الأدبي لم يكفُّ عن منافسة روما منافسة وسطا بين بين ، وكان إقبال الناس هاثلا على نسخ الكتب التي لم يكن منزل أي موسر يُعد وافياً كاملا بدونها . واستمر تدوين التاريخ وكتابة التراجم . وقد تحدث پولیبیوس (Polybius) – (حوالی ۲۰۶ – ۱۲۲ ق . م ) عن غزو روما لبلاد الإغريق . وأنشأ پلوتارك (حوالي ٥٠ ــ ١٠٠ م) دراســاته المقارنة عن عظماء الرجال . وظهر عدد لا محصى من القصص والمحاورات ، وقد ضاع الآن معظمها مرة ثانية . وكان لوكيان ( Lucian ) ( ١٢٠ ؟ – ٢٠٠ م) كاتبا قدراً واسع الحيال مبتكراً وهو لا يزال موضع تقدرنا وإعجابنا . وكانت حركة النقل والترحمة بن الإغريقية واللاتينية عظيمة جسيمة . فلقد كان الأدبان يكتنفهما جو فكرى واحد ويكادان يتدانيان شأن الأدبن الإنجلىزى والأمريكي اليوم .

كل هاته الثقافة الواسعة الانتشار التي كانت بين يدى السراة من أرباب البيوتات ، تعتبر من حسنات ومفاخر الإمبر أطورية الرومانية في صدرها الأول. ويستفيد منها جيبون أكبر الفائدة في استعراضه المشرق الرائع لعصر الأنطونينين ، الذي يفتتح به كتابه « اضمحلال الإمبر اطورية الرومانية وسقوطها». (١) وكانت خطته التي اختطها لذلك السفر الحليل تستلزم مقدمة قوامها

Gibbon : Decline & Fail of the Roman Empire . (1)

الفخامة والسكينة والوقار . ولكنه كان أحصف وأمهر من أن يفوته أن يقيد من استحسانه الظاهر للأحوال التي يصفها ، فيقول إنه « في ظلال الإمىراطورية الرومانية ، كان مجهود شعب مجد ذكى منصرفاً بطرق شي ولكن من غير انقطاع إلى خدمة الموسرين . فقد كان الذين اصطفاهم الحظ وآثرهم بالثراء يضمون فى ثيابهم وموائدهم ومنازلهم ورياشهم أشتات كل رقى أصابته الكماليات ووسائل الراحة وكل ألوان الرشاقة وكل فنون البذخ وكل شيء من شأنه أن يرضي كبرياءهم أو يشبع شهواتهم . ولقـــد حمل الأخلاقيون في كل عصر على مثل هذه الكماليات ونعتوها بالترف ذلك الاسم البغيض الشنيع . وريما كان أجدى وأدعى إلى الفضيلة لدى الحنس البشرى وأدنى إلى سعادته أن يمتلك الكل ضروريات الحياة ، ولا محصل أحد على ما يزيد عن حاجته من الكماليات . ولكن الذي نشهده فيها يكتنف الحاعة الإنسانية اليوم من أحوال يعتورها النقص ، أن الترف وإن كان يصدر عن رذيلة أو سفاهة وحماقة ، إلا أنه يبدو الوسيلة الوحيدة التي في طوقها أن تصلح من عدم المساواة في توزيع الأملاك . فإن العامل الميكانيكي المحد والفنان الحاذق اللذين لم محصلا على نصيهما من الأرض ، يستوليان من ملاك الأراضي على ضريبة اختيارية . وبحس هؤلاء الأخبرون بدافع المصلحة الذاتية بضرورة الاهمام بتحسين هاته المزارع حتى يتسنى لهم أن محصلوا على ملذات إضافية عن طريق منتجاتها . فهذه العملية التي تلمس آثارها الحاصة في كل مجتمع كانت أبعد أثراً وأقوى نشاطاً وأوسع مدى في العالم الروماني منها في أي مجتمع آخر . فلو أن صناع سلع الترف وتجارها ، لم يستردوا بطريقة غير محسوسة إلى الرعايا المجدين المالغ التي كانت تفرضها علمهم جيوش روما وسلطانها لاستنزفت كل ثروة المقاطعات فى وقت قصىر » . وعلى هذا الحال استمر جيبون يتكلم فى تهكم لاذع يتمشى في ثنايا ذلك الوصف الزاهر .

ولو أنا نظرنا نظرة أوسع من تلك التى تهيأ لطائرة محلقة ، إلى حركه الشعوب على ظهر البسيطة ، أو نظرة أدق مما تستطيع أن تصل بنا إليه مشاهدة ما فى الطرقات والملارجات والولائم ، نظرة تنفذ إلى أرواح الناس وأفكارهم ، فإنا سنجد أن ذلك المظهر الرائع للرخاء المادى إنما هو مجرد ثوب براق لتنظيم سياسى ( Polity ) قد عميت عيناه عن كل ما فى الخارج والداخل من الأمور كما عميت عن المستقبل . فلو أنا مثلا وازنا بين قرقى عظمة روما والفرص الطيبة التى سنحت فيهما ، وهما القرنان الأول والثانى الميلاديان ، وبين قرنى الحياة الإغريقية والهلينية المبتدئين قرابة ( ٢٦٦ ق. م. ) بعهد عظمة بريكليس وسيطرته فى أثينا ، لأذهلنا ما نراه مما لا سبيل إلى تسميته نقصاً وانحطاطاً لأنه كان انعداماً تاماً للعسلوم . فإن صدوف الرومانى الغنى عن حب الاستطلاع وإعراض الحسكام الرومان عن البحث والتنقيب كان ظاهرة تفوق فى ضخامتها كل شىء لديهم حتى فنهم المعارى .

وهناك مجال واحد من مجالات العلم والمعرفة ، ربما حق لنا أن نتوقع من الرومان أن يظهروا فيه شيئاً من النشاط واليقظة والإقدام بصفة خاصة ، وأعنى به علم الحغرافيا . فإن مصالحهم السياسية كانت تقتضهم درساً ومحثاً متواصلا فى الأحوال السائدة فيا وراء حدودهم من أقاليم ، ومع ذلك فإن ذلك الدرس والبحث لم يتم قط . وليس هناك بالفعل أى مصنفات دوين الرومان فيها قيامهم برحلات وكشوف وراء حدود الإمبراطورية وليس هناك أى بيانات شائقة عجيبة كالتي يذكرها هيرودوت عن واليس هناك أى بيانات شائقة عجيبة كالتي يذكرها هيرودوت عن الإسكيذين والإفريقيين ومن إليهم . وليس فى اللاتينية شيء تستطيع أن تقارنه بالأوصاف الأولى للهند وسيبيريا مما هو وارد فى اللغة الصينية . ولقد ذهبت الكتائب الرومانية يوماً إلى إسكتلندة ، ومع ذلك فلم يخلفوا أى وصف يتجلى فيه الذكاء الحق لقبائل البكت (Picts) أو الإسكتش (Scots)

فضللا عن أى وصف لما وراءهم من بحار . ويبدو أن أمشال تلك الكشوف التى قام بها هانو أو الفرعون نخاو كانت مما لا يخطر للخيال الرومانى ببال .

والراجع أنه بعد تدمر قرطاچة هبط عدد السفن التي كانت تحرج إلى المحيط الأطلسي مارة بمضيق جبل طارق إلى قدر لا يكاد يذكر . وأكثر من هذا استحالة في ذلك العالم عالم الثروة السوقية والذكاء المستعبد والحكم البيروقراطي ، وجود أي مزيد من التطور في علمي الفلل والحفرافيا الطبيعية الإسكندرانيين . بل ليس يبدو أن الرومان محثوا أي نوع من الرجال كان أولئك الذين ينسجون الحرير ويجهزون التوابل والأفاويه أو يجمعون الكهرمان أو اللآلي التي كانت ترد إلى أسواقهم . ومع ذلك فإن سبل البحث كانت مفتحة ميسرة . فأما أن السبل العديدة كانت تمتد في كل اتجاه مؤدية إلى أنسب «نقط الوثوب» لكل من أراد استكشافاً ، فأمر لا يعسر على القارئ تصوره .

وكانت أشد أقطار العالم القديم بعداً تهب لكى تمد روما بألوان الأبهة والملذات. فغابات إسكيذيا تقدم نوعاً من الفراء الثمن . ويوثى بالكهرمان بطريق البر من شدواطئ البلطيق إلى الدانوب ، وكان البرابرة يعجبون للأسعار التي كانوا يتسلمونها في مقابل هذه السلعة العدعة الفائدة . وكان الطلب على الأبسطة البابلية والمصنوعات الشرقية الأخرى جسيماً . بيد أن أهم فرع للتجارة الأجنبية كان مع بلاد العرب والهند . في كل سنة قرابة زمن الانقلاب الصيفي ، كان أسطول مكون من منة وعشرين سفينة يبحر من ميوس هورموس ( Myos Hormos ) ، وهي ميناء مصرية على البحر الأحمر ، ويقطع المحيط بمساعدة الرياح الموسية الدورية فيا يقرب من أربعين يوماً . وكان ساحل ما لابار أو جزيرة سيلان هدف رحلهم البحرية في العادة ، فإذا وصلوا إلى هذه الأسواق وجدوا التجار الوافدين من أقطار

آسيا القصية ينتظرون مقدمهم . وكان موعد عودة الأسطول إلى مصر هو شهر ديسمبر أو ينابر ، وما أن تنقل حمولته الثمينة على الحال من البحر الأحمر إلى نهر النيل ، فتنسساب فى ذلك النهر إلى الإسكندرية حتى تفيض على الفور إلى عاصمة الإمر اطورية (١) » .

وكانت هناك مستودعات رومانية ومخازنُ للتجارة فى جنوب الهند . وفصيلتان من الحيش الرومانى ترابطان فى كرانجانور ( Cranganore ) على ساحل مالابار ، حيث أقيم هناك أيضاً معبد لأوغسطس .

ومع ذلك فان روما قنعت بأن تأدب المآدب وتحتم أداء الأموال وتشرى وتشاهد حفلات مجالديها ، دون أن تبدى أدنى محاولة لتتعسلم شيئاً عن الهنسد أو الصين أو فارس أو إسكيذيا أو بوذا أو زرواستر (زرادشث) أو عن الهون أو الزنوج وسكان إسكندناوه أو شيئاً من أسرار البحر الغربي .

وإذا نحن أدركنا الجو الاجتماعي الموات الخالي من الإلهام الذي أذن بقيام مثل هـــذا الجمود وعدم الاهتمام ، استطعنا أن نتعرف الأسباب التي جعلت روما إبان عصر الفرصة السائحة لها تفشل في أن تنهض بأي علم فيزيقي أو كياوي ، وأن لا تحصل نتيجة لهذا على زيادة في الهيمنة على المادة والتحكم فيها . وكان غالب الأطباء في روما من الإغريق وكان الكثير منهم عبدانا أرقاء ــ ذلك أن أثرياء الرومان قد غاب عنهم أن العقل البشرى المشترى بالمال إنما هو عقل اعتراه الفساد . ومع ذلك فإن هذا الحال لم يكن راجعاً لي أي قصور في النبوغ الطبيعي لدى الشعب الروماني ؛ بل كان راجعاً في كليته إلى ظروفهم وآحوالهم الاجتماعية والاقتصادية .

وآية ذلك أن إيطاليا أخرجت منذ العصور الوسطى حتى أيامنا هذه عدداً

<sup>(</sup>١) نقسلا عن جيبون.

كبراً من رجال العلم الأذكياء اللامعين . وكان من بين أحصف الكتاب والعلماء وأنفذهم بصيرة ، إيطالى ملهم يدعى لوكريتيوس ( Lucretius ) — عاش بين زمن ماريوس ويوليوس قيصر — (من قرابة ١٠٠ إلى قرابة ٥٠ ق . م) . وكان هذا الرجل العجيب من طراز ليوناردو دافنشي (وهو إيطالى كذلك) أو من طراز نيوتن الإنجلزى . فكتب عن أساليب الطبيعة وتطورها قصيدة لاتينية عصاء طويلة تسمى «في طبيعة الأشياء» (De Rerum Natura) ، تنبأ فها ببصيرة مدهشة عن تكوين المادة والتاريخ الأول للجنس البشرى . . ويقتبس أسبورن في إعجاب عظم في كتابه «العصر الحجرى القدم » فقرات طويلة من كلام لوكريتيوس عن الرجل البدائى ، لا تزال حتى اليوم جيدة ومطابقة للحقيقة . بيد أن عن الرجل البدائى ، لا تزال حتى اليوم جيدة ومطابقة للحقيقة . بيد أن يولد ميتا خامداً في جو خانق من الثراء والاضطهاد العسكرى . والشخص الحقيقي الذي عمثل موقف الروماني القديم من العلم ليس هو لوكريتيوس ، وإنما هو ذلك الحندى الروماني الذي قطع أرشميدس إرباً عند فتح سيراقوزة عنوة .

وإذا كانت ضويت العلوم الفيزيقية والبيولوجية ضويت واضمحلت وماتت وسط الرخاء في تربة روما الحجرية الصلدة ، فإن بدر و العلوم السياسية والاجتماعية لم تتح لها البتة فرصة تساعد على إنباتها . فكانت المناقشة السياسية تعد خيانة للإمبر اطور ، وكان البحث الاجتماعي أو الاقتصادي يعد تهديداً للأثرياء . ولذا فإن روما حتى نزلت بها الكارثة ، لم تتبين قط مبلغ سلامة بنيانها الاجتماعي بالفحص والتمحيص ولم تبحث البتة في القيمة القصوى لتمسكها بالروح الحكومية الحامدة وتقاليدها المتزمتة . وبناء على هذا فإن بالروح الحكومية الحامدة وتقاليدها المتزمتة . وبناء على هذا فإن ترتبط به أجزاء إمير اطوريتها بعضها ببعض ، ولا أي تعليم عام يقوم على فكرات مشتركة تجعل الرجال يقاتلون ويعملون في سبيل الإمبر اطورية على غلا يقاتل الرجال ويكدون من أجل تراث عزيز عليهم . على أن حكام

Osborn: "Old Stone Age", (1)

الإمبراطورية الرومانية لم يكونوا يرغبون فى أن يحارب مواطنوهم بأية روح مهما يكن ما يحاربون من أجله . كان الأغنياء قد أكلوا قلب الشعب عامة ، وقنعوا بالوجبة التى طعموها . وكانت الكتائب مليئة بالألمان والبريطان والنوميديين ومن إليهم . وكان أغنياء الرومان يظنون حتى أحاطت بهم النهاية بقضها وقضيضها ، أنهم يستطيعون أن يواصلوا شراء البرابرة ليدفعوا عنهم غائلة العدو فى الحارج والفقراء المتمردين فى الداخل .

و بحسبك هذا البيان التالى بما أتمه الرومان من التعليم لإظهار كم كان ما أتموه ضئيلا. إذ يقول مستر ه . ستيوارت چونز « منح يوليوس قيصر حقوق المواطنية الرومانية لمعلمي الفنون الحرة ؛ وأسبغ ڤسپازيان الهبات على وظائف أساتذة الخطابة الإغريقية واللاتينية بروما . وبسط من تلاهما من الأباطرة وعلى الحصوص أنطونينوس پيوس تلك المزايا نفسها إلى الأقاليم والولايات . كذلك وجهت بعض الحهود المحلية وشيء من السخاء بالأموال نحو التعليم . وإنا لنعلم من مراسلات پليني ( Pliny ) الأصغر أن المدارس العامة أنشئت في بعض المدن بشهال إيطاليا . ومع أن العرفان انتشر انتشاراً كبيراً إبان حكم الإمبراطورية فلم يكن ثمة تقدم فكرى حق . حقاً إن أوغسطس جمع من حوله أذكى كتاب زمانه وألمعهم ، واتفق أن جاء أوغسطس جمع من حوله أذكى كتاب زمانه وألمعهم ، واتفق أن جاء العصر كان قصير الأجل . وشهدت بواكير الحقبة المسيحية انتصار الروح العصر كان قصير الأجل . وشهدت أولى مراحل التدهور الذي ينتظر كل القديمة (الكلاسيكية) كما شهدت أولى مراحل التدهور الذي ينتظر كل الحركات الأدبية التي تتجه إلى الماضي أكثر منها إلى المستقبل » .

وقد دبج كاتب إغريقى لعله لونجينوس فيلولوچوس Longinus) (Philologus) مقالاً عن الأمجاد الرفيعة شخص فيه حالة الانحطاط الذهني التي يرسف فيها عصره – وهو يقع في زمن ما من القرن الثاني أو الثالث أو الرابع الميلادي – مبيناً بغاية الوضوح عاملا واحداً ظاهراً يرجع إليه السقم

العقلى فى العالم الرومانى . وينقل عنه جيبون فيقول : « إن لونچينوس الرفيع القدر الذى عاش فى زمان متأخر بعض الشىء ونى بلاط ملكة سورية (وهى زنوبيا) واحتفظ بروح أثينا القديمة ، استرعى انتباهه وأثار أشجانه انحلال معاصريه ، الذى حط من عواطفهم وأوهن من شجاعتهم وفت فى عضدهم وضيت الأفق أمام مواهبهم . ثم هو يقول بنفس هذه الطريقة «وعلى هذه الشاكلة نفسها فكما أن بعض الأطفال يظلون على الدوام أقزاماً إذا ضغطت الشاكلة نفسها فكما أن بعض الأطفال يظلون على الدوام أقزاماً إذا ضغطت من التحامل والتحزب وما يتعوده الناس وينشأون عليه من عبودية حقة ، التناسق والتناسب الحسن اللذين نكرهما فى القدماء الذين كانوا وذلك التناسق والتناسب الحسن اللذين نكرهما فى القدماء الذين كانوا يكتبون بكامل الحرية التى بها يتصرفون لأنهم يعيشون فى ظل حكومة شعمة » .

بيد أن هذا الناقد لم يدرك سوى وجه واحد من أوجه القيود التى كانت تغل النشاط العقلى . فإن أهم الحيوط التى غلّت العقل الرومانى وجعلته فى حالة مستديمة من الطفولية ، كانت تتضمن استعباداً مزدوجاً ، أحدهما اقتصادى والثانى سياسى . والبيان الذى يدلى به جيبون عن حياة رجل اسمه هيروديس أتيكوس (Herodes Atticus) كان يعيش فى زمان هادريان ، يبين تماماً كم كان نصيب المواطن العادى من أبهة الزمان الحارجية ضئيلا لا يذكر . كان هذا الأتيكى من أرباب الثراء الطائل ، وكان رأس ما يتسلى به تقديمه منحاً خيرية ضخمة من المبانى لمدن متنوعة . فمنح أثينا ميداناً للسباق وأقام هناك مسرحاً من خشب الأرز محفوراً حفراً عجيباً تخليداً وأنشأ الحيامات بشرموبيلاى وبنى بكانوزيوم ( Canusium ) سقاية حجرية لحر المياه وهكذا دواليك . وإن لسان المرء لينعقد ذهولا لرويته عالماً كهذا مكوناً من أرقاء وعامة لا يستشارون ولا يقام لرأيهم وزن يستشرف على رءوسهم من أرقاء وعامة لا يستشارون ولا يقام لرأيهم وزن يستشرف على رءوسهم

دون مشاركة من جانهم، ذلك الرجل النبي مستديعاً بتجلية « مزاجه و ذوقه » . ولا تزال كتابات عديدة في بلاد الإغريق وآسيا تخلد اسم هيروديس الأتيكي « النصير والمحسن » الذي كان يتجول في أرجاء الإمبراطورية تجول من يتنزه في حديقته الخاصة فخلد ذكراه على الأيام بهذه الزخارف والحليات التي زين بها المدن . ولم يقتصر على العناية بالمباني الفاخرة . بل كان أيضاً فيلسوفاً ، وإن لم يبق الزمن لنا من حكمته شيئاً . كانت له فيلا كبيرة بالقرب من أثينا ، وهناك ينزل الفلاسفة ضيوفاً كراماً ما داموا يستطيعون إقناع نصيرهم بصحة مدعياتهم كفلاسفة ، وأن يتلقوا حديثه باحترام ولا يكدروه بالخصومة الوقحة .

ومن الجلى أن العالم لم يصب شيئاً من التقدم فى أثناء هذين القرنين من الرخاء الذى بلغته روما . ولكن هل كان العالم سعيداً فى ركوده هذا ؟ إن هناك من الدلالات التى لا يتطرق الحطأ إليها ما يشير إلى أن الأغلبية النظمى من الكاثنات البشرية فى الإمبراطورية ، وهى كتلة من الناس يتراوح عددها بين مئة مليون ومئة وخسين مليوناً ، لم تكن بالسعيدة ، بل الراجع أنها كانت جد شقية شقاء حاداً بالغا يتوارى تحت ستار خارجى من فخامة الإمبراطورية وعظمتها . حقاً إنه لم تحدث حروب عظيمة ولا غزوات داخل الإمبراطورية ولم يحل بالحنس البشرى إلا الشيء الطفيف غزوات داخل الإمبراطورية ولم يحل بالحنس البشرى إلا الشيء الطفيف تضييق شديد من جانب المكرمة وتضييق أشد من جانب الملاك للأغنياء تضييق شديد من جانب المكرمة وتضييق أشد من جانب الملاك للأغنياء يعدان من حرية نشاط كل إنسان تقريباً . لذا فإن الحياة لدى الغاليبة العظمى يلوذون بالأغنياء والموظفة ، ولا هى من عنصر النساء والطفيلين الذين يلوذون بالأغنياء والموظفن ، لا بد أن كانت حافلة بالكد المضي والكدح عقل حديث .

وربما جاز لنا أن نذكر بصفة خاصة ثلاثة أمور تدعم الرأى القائل بأن إحساسهم العجيب حيال الأحداث السياسية . فلطالما رأوا مدعياً لعرش الإمبر اطورية من محدثى النعمة بخلف مدعياً آخر ، دون أن يبدو علهم أى اهتمام أو مبالاة . إذ ليس يلوح أن مثل هذه الأمور ، ماكانت تعنيهم . فقد زال الرجاء من النفوس. فلما أن تدفق البرابرة بُعَيَّد ذلك علىالإمبر اطورية . لم يكن هناك من يواجههم إلا الكتائب. فلم يحدث يوماً أن هب الشعب لمقاتلتهم . وليس من ريب أن عدد البرابرة في كل مكان كان أقل من عدد الرومان لو خف الأهالي لمقاومتهم . بيد أن الأهالي لم يقاوموا ! وواضح أن الدولة الرومانية لم تكن تبدو في نظر كتلة سكانها شيئاً يستحق أن محارب المرء من أجله . ولعل الرقيق وعامة الشعب كانوا رون في البرآبرة مؤذناً بقدر من الحرية والكرامة الإنسانية أكبر مما كان بمنحهم إياه حكم موظنى الإمبراطورية الفاخر واستخدام الأغنياء لهم ذلك الاستخدام المضيى الطاحن . ولم يكن نهب القصور وإحراقها وحدوث مذبحة من وقت إلى آخر مما تنزعج له الطبقة الدنيا الرومانية انزعاج الأغنياء والمثقفين الذين نحن لهم مدينون بكل ما لدينا من أخبار عن تحطم النظام الإمبراطورى . والراجح أن عدداً كبراً من الأرقاء والعامة انضموا إلى البرابرة الذين لم يكونوا يعرفون إلا القليل من التحزب العنصرى أو الوطني ، والذين كانت أيديهم مبسوطة للترحيب بكل جندى تتبدى فيه أمارات الاقتدار . ولا ريب أن السَّكان وجدوا البراءة أشد وبالا حتى من جامع الضرائب ومن النخاس فى كثير من الأحوال . بيد أن هذا الاكتشاف جاء بعد فوات فرصة المقاومة أو استعادة النظام القديم .

وإنا لنجد ظاهرة ثانية تشير إلى نفس هذه النتيجة الذاهبة إلى أن الحياة في أعين الفقراء والعبدان وغالبية الناس أثناء عصر الأنطونينين لم تكد تكون جدرة بأن محياها الإنسان ، تلك الظاهرة هي التناقص المطرد في عدد سكان

الإمبراطورية . فكان الناس يأبون أن يكون لهم عقب و ذرية . وأغلب الظن أنهم كانوا يفعلون ذلك لأن منازلهم لم تكن في أمان من الاضطهاد والظلم ، ولأنه لم يكن هناك في حالة العبدان أي ضهان يضمن ألا يفرق السيد بين الزوج وزوجه ، ولأن الآباء لم يكونوا يعقدون على أولادهم أي أمل أو فخار . وغني عن البيان أن المسرح الأعظم لإنتاج النسل والأبناء في الدول الحديثة هو على الدوام أرض الريف الزراعية ، حيث يعيش الريفيون في ظلال أمن واطمئنان يتفاوتان قدراً . بيد أنه في ظلال الإمبراطورية الرومانية كان الفلاح والزارع الصغير في ريفه بين مدين قد أرهقه الدين وأقلقه وبين الفلاح والزارع الصغير في ريفه بين مدين قد أرهقه الدين وأقلقه وبين شخص تُضيتي عليه شبكة حرجة من القيود نجعل منه مولى أرض ( seri ) لا روح فيه ، أو كان يطرد طرداً تاماً ويحل محله في العمل والإنتاج عصبات من الأرقاء .

ثم تتكشف لنا أيضاً دلالة ثالثة على أن هذا العصر المزدهر فى ظاهره كان عصر تعاسة عميقة ومحنة عقلية لدى حماهير غفيرة ، وتتجلى هذه الدلالة فى انتشار حركات دينية جديدة بين جميع السكان . ولقد رأينا كيف أنه أمكن فى حالة قطر صغير كبلاد اليهودية ، أن يصاب شعب بأكمله بعدوى الاقتناع بأن الحياة خاطئة غير مرضية ، وأنه لا بد لها من شىء يقوم ما اعوج منها . ومن ثم تبليّرت عقلية اليهود كما نعرف حول فكرة الوعد ، وعد الإله الأحد الحق وعبىء مخليص أو مسيح . وثمة فكرات أخرى تكاد تخالف هذه ، أخذت تنتشر فى الإمبر اطورية الرومانية . وهى لم تكن غير أجوبة متنوعة على سؤال واحد يتردد على ألسنة الناس عامة: « ماذا يجب علينا أن نفعل للوصول إلى الحلاص ؟ » . فإن النتيجة الطبيعية المألوفة للتبرم بهذا الضرب من الحياة على ما هى عليه تطبح بالحيال إلى حياة بعد حياتنا هداه ، تعوض على الناس كل ما يلقونه فى هذه الحياة الدنيا من التعاسات . والمظالم . والاعتقاد عمثل هذا الحزاء إنما هو مسكن عظم للشعور بالتعاسات .

الحاضرة . وكانت الديانة المصرية من قديم الزمان مشبعة بفكرة الحلود ، وقد رأينا كيف أن هذه الفكرة كانت محورية أساسية في نحلة سيرابيس وإيزيس بالإسكندرية . وقد انتعشت الأسرار العتيقة : أسرار عقيدة ه ديميتر )(ا)و « أورفيوس » ، وهي الأسرار الحوافي لحنس البحر الأبيض — وكونت بينها وبين هذه العقائد الحديدة ضرباً من الثيوكرازيا(۱)، « أي اتحاد الآلهة » .

وكانت الحركة الدينية العظيمة الثانية هي الميتراثية ( Zoroastrianism )، وهي ديانة ذات أصل آرى عريق في القدم ، يمكن تقني أثرها حتى الشعب الهندوايراني قبل أن يتفرع إلى فرس وهندوس . ولسنا بمستطيعين أن نفحص هنا أسرارها في أي تفصيل ( ) . وكان ميترا ربا للنور ، وشمساً للبير والتقوى ، وكان في مقاصير ملته وهو يذبح عجلا مقدساً يسيل دمه فيكون هو بدرة الحياة . ويحسبك أن هذه العقيدة عقيدة عبادة ميترا وصلت هو بدرة الحياة . ويحسبك أن هذه العقيدة عقيدة عبادة ميترا وصلت مضافة إليها ، وبدأت تشيع شيوعاً واسعاً جداً إبان حكم القياصرة ، والأنطونينين . وكانت شأن عقيدة إيزيس تعد الناس بالحلود . وكان أتباعها على الأخص من العبيد والحنود ومن ألمت بهم عوادى الزمان . وهي في طراثق عبادتها وفي إيقاد الشموع أمام المذبح إلى غير ذلك ، تحمل ضرباً معيناً من المشامة السطحية بالتطورات الأخيرة لطقوس الحركة الدينية الكبرى الثالثة التي ظهرت في العالم الروماني وأعنى بها المسيحية .

والمسيحية أيضاً عقيدة خلود وخلاص ، وانتشرت في بادئ الأمر هي الأخرى كذلك بين مصاف الطبقات الدنيا والتعساء. وقد هاجم الكتاب

<sup>(</sup>١) ديميتر : ربة الزراعة عند قدماء اليونان . ( المترجم )

<sup>(</sup>٢) الثيوكرازيا (Theocrasia) هي المزج بين عبادة آلهة مختلفة ، وقد أسميناها أيضاً بالمزج اللاه تى . ( المترجم )

رَ ) ميترا : إله الإيرانيين والهنود . ومعى الكلمة عندهم النور أو الضياء أو الحب . ( المترجم )

<sup>.</sup> legge لؤلفه ليجي (Forerunners and Rivals of Christianity) لؤلفه ليجي (٤) ( الجع كتاب (٢٣ )

الحديثون الديانة المسيحية ووصموها بأنها «ديانة أرقاء». وكذلك كان حالها فإنها ضحمت الأرقاء والمدوسين بالأقدام المهيضى الجانب، فمنحهم الأمل وردت إليهم احترام الذات، حتى أصبحوا يناصرون البر والهدى مناصرة الرجال وواجهوا ألوان الاضطهاد والتنكيل والتعليب . فأما أصل المسيحية وكنهها ، فإننا سنتكلم عنهما بمزيد من الإسهاب في فصل تال .

## ٣ - خصائص الفن في ظلال الإمبر اطورية الرومانية

قلمنا آنفاً إن ثقافة روما الفنية والأدبية ليست سوى مجرد فرع من الثقافة الهلينية العظيمة ، ورث كل ما كانت تستطيع بلاد الإغريق وغرب وآسيا وبابل ومصر أن تمنحه إياه . بيد أن هناك اتجآهات بعينها ، نحا فها الحانب الروماني وجهات محددة جداً اختص بها وحده ، ولم يكن ذلك إلا في فن العارة خاصة . والإمىراطورية الرومانية تؤذن بدور جديد من أدوار التاريخ أى بتغير في المعيار ، انعكس فيا لمبانيها من الضخامة العظمى والحجم الأكبر . وأهم هبات روما لفن العارة هي الأسمنت واستعمال العقد (الباكيه) محرية ووفرة . وحيثًا ذهبت الكتائب الرومانية ، ظهر العقد وظهر الأسمنت . وبفضــل الأسمنت صار في الإمكان إقامة القباب والأقبية الهائلة الضخمة ، كما أصبح من اليسير تبطينها بالرخام . واقتبس الرومان العمود الكورنثى الغنى بالنقوش ثم غيروه وأتقنوه واستعملوه مع العقود . وإنما الممرات ذات العقود فكرة رومانية أصيلة ؛ وكذلك أيضاً ذلك الميل إلى إقامة المبانى المستديرة ، وإلى وضع العقود (البواكي) بعضها فوق بعض فى طوابق المبانى المختلفة ﴿ وأَينَمَا ذَهُبِ الرَّوْمَانُ خَلِفُوا الْمُدْرَجَاتُ ، وأقواس النصر والشوارع ذات العقود والسقايات المائية المبنية والقصور الفاخرة . كذلك أنشأوا طرقات ذات تدريج معقول وكبارى بديعة وسقايات متقنة . وما يزال الإيطالى حتى يومنا هذا خير من ينشئ الطرق في العالم .

ولم محدث لفن العارة الرومانى أى تطور منظم كالذى حدث للمصرى والإغريقى . وكانت جهوده الأولى تحذو حذو النماذج الاترورية وهى من خشب مكسو بالفخار . ثم ما لبث الحجر أن حل محل الحشب تدريجياً . ولكن بقيام الإمراطورية انتقل المهندس المعارى الإغريتي إلى روما واستخدم من فوره الفرص الحديدة التي أتيحت له والمواد التي وجدها ميسرة في متناوله . ففن العارة الروماني لم يتطور بمقدار ما تفجر فجأة ولكنه إذا تفجر ساد بقوة وعم انتشاره .

وقد صحب نسور الألوية الرومانية فن نحت قوى إغريقي كذلك في جوهره. وإن مجتمعاً مكوناً من رجال أثرياء كبار ، لمجتمع لا تكاد تكون له مندوحة عن الإنتاج في فن التصوير ، ثم إن الصورة المحفورة تمثالا نصفياً والتمثال الكلي اللذين يصوران خصوصية صاحبهما في مماثلة ذاتية دقيقة ، قد وصلا إلى أعلى منزلة لتطوراتهما في ظلال العصر الأخير من الحمهورية وصدر عصر القياصرة . وبتي التصوير أيضاً مليئاً بالحيوية . وهناك حادثة سعيدة هي حادثة تدمير بركان فيزوف لمدينتي بومهياى (Pompeii) وهركولانيوم مع الإبقاء عليهما مطمورتين ، مكنت العالم الحديث أن يقدر ما كان عليه فن التصوير لديهم من الوفرة والتنويع والحمال في القرن الأول الميلادي . وكانت هاتان المدينتان منتجع الأغنياء ، وإن ثم تكونا بأي حال ملتي أرفع الأغنياء شأناً ، ويحمل إلينا ما تحتويان من روائع شروة من الطرّف والمواد الممتعة أبرز معيار لمسا ضاع علينا من روائع الفنون وبدائعها .

والفسيفساء طراز آخر من الإنتاج الذى بزت فيه الإمبراطورية الرومانية في عصرها الأول أى دور سابق من أدوار المدنية . كذلك وصلت صناعة الزجاج إلى مستويات عالية في الجال على يد عمال من الإغريق والشرقيين على الأخص .

وقد أصيب الفن محلول النوازل والفوضى التى أطبقت على الإمبر اطورية الرومانية الغربية فى نهاية القرن الثانى الميلادى ، بتوقف فى الكثير من نواحى هذه القوة الإنتاجية الفنية . واستمر فن عمل الصور وانتعش فن العارة من جديد . بيد أنه بعد القرن الثالث تصلبت الروح الطلقة الفياضة فى كثير من النحائت بتأثير المؤثرات الشرقية .

## ٤ – قدر معين من الركود في الخيال الروماني

أسلفنا إليك بيان الأسباب التي حملتنا على تقرير أن النظام الإمبر اطورى الروماني كان في واقع الأمر تطوراً سياسياً جد غير سليم . ومن السخف أن يتناول المرء بالحديث ما كان ينطوى عليه من فن الحكم والتدبير . إذ لم يكن لديه فن حكم ولا تدبير . كانت له في خير أحواله إدارة بير وقر اطية أقامت السلام في العالم فترة من الزمان وفشلت فشلا تاماً في صيانته . فلنسجل هنا أهم العوامل في فشلها .

ومفتاح كل ما أصابها من إخفاق قائم فى انعدام كل نشاط عقلى حر وكل تنظيم يؤدى إلى زيادة العلم والمعرفة وتطورهما وتطبيقهما . فكانت تحترم الثراء وتزدرى العلم . وكانت تسلم زمام الحكم للأغنياء وتتصور أن الحكماء بمكن أن يشروا بالمال وأن يساوم عليهم فى أسواق الرقيق عند ما تدعو الحاجة إليهم . فهى بناء على هذا إمبراطورية جاهلة سقيمة الحيال إلى حد مروع . فلم تكن تتنبأ بشىء ولم تتوقع شيئاً .

ولم تكن من الناحية الاستراتيجية على أى حظ من بعد النظر ، لأنها كانت صفحة بيضاء فى جهلها بالجغرافيا وعلم السلالات البشرية (الإثنولوچيا). فهى لم تعرف شيئاً عن أحوال روسيا ولا آسيا الوسطى والشرق. وقنعت بأن تتخذ من الراين والدانوب حداً لها ، وألا تبذل أى جهد فى سبيل صبغ ألمانيا بالصبغة الرومانية. وما علينا إلا أن نلقى نظرة

إلى خريطة أوربا وآسيا التي تبن الإمبراطورية الرومانية ، لكي ندرك أن ضم ألمانيا برضاها وإدماجها فها كان ضرورة ماسة تقتضيها حياة أوربا الغربية وسلامها . فلما أن أهمل ضم ألمانيا أصبحت إسفينا لم يكن ينقصه لكي يحطم النظام كله بددا إلا أن تدفعه مطرقة الهون من الحلف .

وفضلا عن ذلك فإن هذا التراخى عن توسيع الحدود شهالا حتى البلطيق ، قد جعل منه ومن بحر الشهال منطقة تجارب وتدريب على فنون الملاحة بين أهل الشهال من سكان إسكندناوة والدانمارك والساحل الفريزى . بيد أن روما ظلت سادرة في طريقها بغاية الغباء غافلة عن نمو قرصنة في الشهال الحدث عهدا وأشد قوة .

وكان هذا الحيال الكليل نفسه مما دفع الرومان إلى إهمال الطرق البحرية في البحر المتوسط دون تطويرها والنهوض بها . فلما تدفق البرابرة بعد ذلك نحو المياه الدفيئة ، فلسنا نقرأ في تاريخهم عن أى نقل سريع للجيوش من أسبانيا أو أفريقيا أو آسيا لإنقاذ إيطاليا وسواحل الأدرياتي . وعلى النقيض من ذلك نرى الوندال يصبحون سادة الحوض الغربي للبحر المتوسط دون أن محدث ما يشبه معركة محرية .

وقد صد الرومان عند نهر الفرات حشد من الفرسان الرماة وكان من الواضح أن الكتيبة الرومانية – بالطريقة التي نظمت بها ، – غير ذات جدوى في الأراضي الفسيحة الرحيبة ، وكان ينبغي أن يتجلى بنفس المدرجة من الوضوح أن الفرسان الرحل من ألمانيا الشرقية وجنوب الروسيا أو پارثيا لم يكن مفر إن عاجلا أو آجلا من أن محاولوا تصفية موقفهم مع الإمبر اطورية . بيد أن الرومان بعد زمان قيصر بمثى سنة كانوا ما يزالون يُسيِّرون في العالم نفس الكتائب المدربة المحلجلة التي لم يداخل نظامها أي تغيير ، وهي التي كان من الميسور الالتفاف حولها ركضاً بالحياد وتمزيقها إرباً . ولم تتعلم الإمبر اطورية أي شيء حتى من معركة كاراى .

وإن ما أظهره الاستعار الروماني من العجز عن التجديد في وسائل

المواصلات لأمر يدعو كذلك إلى الدهشة . إذ كان جلياً أن قوة الرومان ووحدتهم تعتمدان على سرعة حركة الجنود وإرسال الأمداد من أحد أجزاء الإمبراطورية إلى الجزء الآخر . أجل شيدت الجمهورية الطرق الفاخرة . ولكن لم تدخل الإمبراطورية عليها أى تحسين . وقبل ظهور الأنطونينين بأربعمثة سنة اخترع هيرون (Hero) السكندرى أول آلة كارية . وكانت المدونات الأنيقة التى تسجل مثل هاته البدايات فى العلم من بين الكنوز المهملة التى تضمها مكتبات الأثرياء فى كل أنحاء الممتلكات الإمبراطورية ، مثلها مثل بذور ألقيت فى أرض من الحجر الصلد . وكانت جيوش ماركوس أوريليوس ورسله تكدح فى اختراق الطرق على نفس النسق الذى كانت عليه جيوش سكيبيو الإفريق قبلهم بثلاثة قرون .

ولم ينفك الكتّاب الرومان يندبون على الدوام تحنث العصر . فتلك أنشودتهم المحببة . وذلك أنهم أدركوا أن الرجال الأحرار من سكان الغابات والسهوب والصحارى كانوا مقاتلين أشد بأساً وأكثر استبسالا من مواطنيهم ، غير أن النتيجة الطبيعية الحتمية التي تترتب على تنمية قوة الصناعة لدى مجموعاتهم الضخمة من السكان بدرجة تكفل إنتاج العتاد اللازم لضهان الموازنة بينهم وبين أعدائهم البرابرة لم تخطر لهم قط على بال . بل تراهم على العكس من ذلك يدخلون البرابرة في كتائبهم ويعلمونهم فنون الحرب ويسيرونهم في أرجاء الإمبراطورية ثم يعيدونهم إلى شعوبهم بعد أن أتقنوا الدرس الذي تعلموه .

فليس عجيباً وهذا حالهم من الإهمال الواضح المتكرر أن يغفل الرومان إغفالا تاماً ذلك الأمر الأشد دقة وأعنى به روح الإمبراطورية ، فإنهم لم يبذلوا أى جهد لتعليم أو تدريب عامة الناس فيها أو اكتساب قلوبهم حتى يندمجوا فى حياتها اندماج المشاركة الشعورية الواعية . إذ كان مثل هذا التعليم أو التدريب فى الواقع متعارضاً مع كل آراء الأغنياء وموظنى

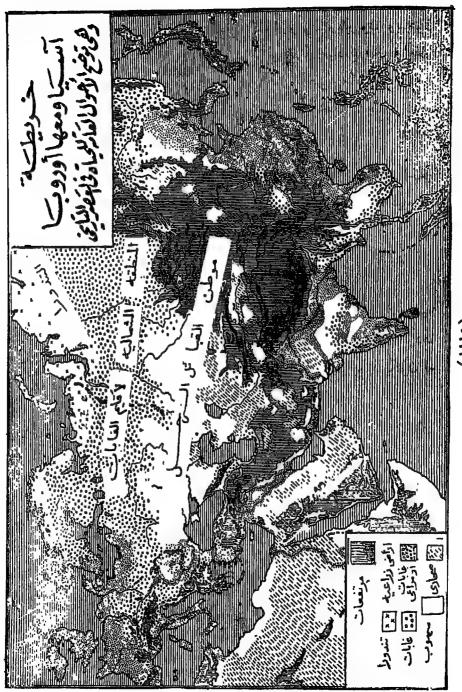

(1110)

الإمراطورية . وهم قد اتخذوا من الديانة أداة ووسيلة . وتركوا العلم والأدب والتعليم في يد الأرقاء الذين كانوا يربون ويدربون ويباعون كالكلاب والحيل . وكان المغامرون من الرومان في ميادين المال والعقار وهم الذين خلقوا الإمراطورية ، يسودونها بأقصى مشاعر الأمنة والاطمئنان ، على حين كانت عاصفة تدميرهم قد أخذت تتجمع خارج الإمراطورية وداخلها .

وما أن حل القرنان الثانى والثالث الميلاديان ، حتى كانت أداة الحكم فى الإمبراطورية المرهقة بالضرائب والمنهكة إلى أقصى حدود الإعياء قد أخذت بالفعل تترنح نحو الهاوية التي تردّت فيها آخر الأمر .

## ٥ - حركة السهول العظيمة

إذا أردنا الآن أن نفهم فهماً واضحاً مركز الإمبراطورية الرومانية الصحيح ، وجب علينا أن نشخص بأبصارنا إلى العالم فيا وراء حدودها الشهالية والشرقية . وهو عالم السهول الذي يمتد امتداداً لا يكاد يكون له انقطاع من هولندة عبر ألمانيا وروسيا حتى جبال آسيا الوسطى ومنغوليا . وأن نعير بعض التفاتنا إلى الإمبراطورية الماثلة لهذه في بلاد الصين ، وهي التي كانت آخذة في التماسك والتطور حتى صارت وحدة أخلاقية وفكرية أصلب كثيراً وأبتى عمراً من تلك التي وصلت إليها الإمبراطورية الرومانية في تاريخها كله .

ويقول المستر ا. ه. پاركر : «جرت العادة بالناس حميعاً حتى أعلى رجال أوربا تربية وثقافة أن يرسلوا حملا طنانة يتشدقون فيها بما يسمونه : «السيادة العالمية وإخضاع كل شعوب الأرض للنفوذ والسلطان » إلى غير ذلك . على حين كان الأمر في الحقيقة مقصوراً على زاوية أو ناجية من البحر المتوسط فقط ، أو القيام ببضع هجات سريعة الزوال في بلاد الفرس أو بلاد الغال . فإن كلا من قورش والإسكندر ودارا وإجزرسيس وقيصر

وبومي ، قد قاموا محملات شائقة للغاية . ولكن لا شك أنها لم تكن في اتساع نطاقها واحتفالها بالمصالح البشرية الكبرى تفوق البتة تلك الحملات التي كانت تجرى في الطرف الآخر من آسيا . كان في متناول المدنية الغربية من ألوان الفن والعلم شيء كثير مما لم تعن به الصين أبداً ، غير أن الصينين من الناحية الأخرى أنتجوا أدباً (٢) تاريخياً ونقداً أدبياً وكياسة وأدباً للسلوك وترفاً في الثياب ونظاماً إدارياً ، لو أتيحت لأوربا لكانت موضع فخارها وزهوها . وموجز القول أن تاريخ الشرق الأقصى لا يقل في أهميته وإمتاعه عن تاريخ الغرب الأقصى . وما نحن إلى شيء بأحوج منا إلى القدرة على قراءته . فإذا نفضنا عن بالنا في شيء من الاحتقار تلك الأحداث الحسام التي مرت على سهول بلاد التتار (Tartary) لكان جديراً بنا ألا نسرف في لوم الصينيين لعدم صرف عنايتهم واهتمامهم في شئون دول كانت تبدو لهم لا وزن لها وتقع متناثرة كالنقط حول البحر المتوسط ويحر قزوين ، وهي التي كانت في ذلك الزمان تمثل كل العالم الذي نعرفه في أوربا(٢) » .

ولقد أسلفنا إليك اسم «شى هوانج تى » الذى ربط أجزاء إمبراطورية أصغر فى الواقع كثيراً من حدود الصين الحاضرة ووطد سلطانه بها ، وهى مع ذلك فى غاية من العظم ووفرة السكان ولا تبرح تمتد من وادبي الهوانج هو واليانج تسى كيانج . أصبح ملكاً على « تس إن Ts'in) فى (٢٤٦ قم) ، وأصبح إمبراطوراً ٢٢٠ ق. م. ، واستمر حكمه حتى ٢١٠ ق.م. ، فقام خلال حكمه الذى امتد هذا الثلث القرن الذى قضاه فى توطيد سلطانه بنفس عملية التماسك التى أتمها أوغسطس قيصر فى روما بعد ذلك بقرنين . وحدث على العرش عند وفاته نزاع استمر أربع سنوات ثم ما لبثت أسرة جديدة

<sup>(</sup>١) يستخدم المؤلف لفظة الأدب هنا كعادته للدلالة على ما ظهر فى اللغة الصينية من مؤلفات وكتب فى علم التاريخ . (المترجم)

E.H. Parker: "A Thousand years of the Tartars" (1)

هي أسرة هان أن استوت على عرش الإمبراطورية ٢٠٦ ق . م وحكمت البلاد مدة تسع وعشرين ومئتين من السنين . وقد كدر مغتصب للملك صفو ربع القرن الأول من الحقبة المسيحية . ثم عاد الملك إلى ما يسمى باسم أسرة هان الثانية التي حكمت البلاد قرناً آخر ونصفاً من الزمان حتى ظهر في الصين في أوان الأنطونينيين وباء دام أحد عشر عاماً ، أهلك الحرث والنسل وقذف البلاد إلى أحضان الفوضى . ولعلنا نلحظ أيضاً أن نفس هذا الوباء ساعد على انتشار الفوضى في العالم الغربي مدة قرن (راجع القسم الأول) . على أن الصين الوسطى ظلت حتى حدوث هذا الوباء تستمتع بوجه عام بما يربي على أربعة قرون من السلام وتحظى على الجملة بحكم طيب لا بأس به ، فرت بذلك في كثرة من القوة والرخاء ليس ثمة ما يماثلها في خبرة العالم الغربي وأحداثه .



ولم ينهج إلا أول ملوك أسرة هان على سياسة «شي هوانج تى » المضادة لرجال العلم والأدب (Literati) . ثم أعاد خلفه الدراسات القديمة

(الكلاسيكية) ، ذلك أنه رأى أن التفاليد القديمة لدعاة الانفصال قد حطمت؛ وأن توثق عرى الوحدة الصينية يقوم على اتساق العلم ووحدته وانتشاره في حميع أرجاء الإمبراطورية . وعلى حين كان العالم الروماني لا يزال غافلا عن إدراك الحاجة إلى تنظيم للشئون الفكرية ، كان أباطرة أسرة «هان » يقيمون للتعليم والدرجات الأدبية في كل أرجاء الصين نظاماً متسقاً أبقي حتى العصور الحديثة على التماسك الفعلي لذلك القطر العظيم الذي لم ينقطع يوماً عن الاتساع . وكان موظفو الحكومة المركزية البروقراطيون بروما قوماً ينتمون إلى أشد الأصول والتقاليد تفاوتاً وتبايناً . على حين كان بيروقراطيو الصين وما يزالون ، مطبوعين بطابع واحد ، وكلهم استى من بيروقراطيو الصين وما يزالون ، مطبوعين بطابع واحد ، وكلهم استى من الحظ السياسي ، بيد أنها لم تغير قط من خصائصها الحوهرية . أجل انقسمت على نفسها حيناً ، غير أنها كانت على الدوام تسترجع وحدتها . وكثيراً على نفسها حيناً ، غير أنها كانت على الدوام تمتص عدوها وتتمثل ما تغلب عليها أعداوها ، ولكنها كانت على الدوام تمتص عدوها وتتمثل ما تغلب عليها أعداوها ، ولكنها كانت على الدوام تمتص عدوها وتتمثل ما تغلب عليها أعداوها ، ولكنها كانت على الدوام تمتص عدوها وتتمثل ما تغلب عليها أعداوها ، ولكنها كانت على الدوام تمتص عدوها وتتمثل ما وتستوعبه . .

وعندى أن أهم ثمرة هيأها تماسك الصين هذا تحت حكم «شي هوانج تي» وأسرة هان — هي ما أحدثته من رد فعل ومقاومة للقبائل غير المستقرة النازلة على حدود الصين الشهالية والغربية . فإن الهون (الهيونج نو Hiung-nu) كانوا طوال القرون المنكوبة بالفوضي قبل زمان «شي هوانج تي » يحتلون منغوليا وأقساماً كبيرة من الصين الشهالية ، وكانوا يغيرون على الصين بلاحرج ويتدخِلون عمل عريتهم في الأمور السياسية الصينية . على أن القوة الجديدة التي توفرت على تنظيم الحضارة الصينية شرعت في تغيير هذه الأوضاع تغييراً تاماً ونهائياً .

ولقد سبق أن أشرنا إلى وجود هؤلاء الهون فى بياننا الأول عن البدايات الصينية . فن الضرورى الآن أن نفسر فى إيجاز من هم وما هم . فنحن حتى

في استعالنا هذه الكلمة (هون) كمرادف عام لكلمة «هيونج نو» إنما ندخل في حومة الحدل والنقاش . وقد سنحت لنا ونحن بصدد بياناتنا عن تطور العالم الغربي فرصة لذكر الإسكيذيين ، وأن نشرح ما نلتي من الصعوبة فى التمييز تمييزاً واضحاً ما بين الكيمتّريين والسرماتيين أو السرامطة والميديين والفرس والپارثين والقوط وشعوب أخرى تتفاوت فى درجة ترحلها وتتفاوت في مقدار آريتها ، كانت تنتقل غدواً ورواحاً في قوس عظيم بين الدانوب وآسيا الوسطى . فعلى حين كانت أقسام من الآريين تتجه جنوباً وتحصل على قسط من المدنية وتطورها ، كان هذا الفريق الآخر من الشغوب الآرية آخذاً بأسباب التطور في خفة الحركة والترحل . كانوا يتعلمون حياة ِ الخيمة والعربة والقطيع وكذلك شرعوا يتعلمون أن يستعملوا اللمن أساسآ لغذائهم ، وأخذوا فيما ترجح يصبحون أقل عناية بالزراعة وأقل ميلا حتى إلى نوع المحصولات السريعة مما كانوا عليه من قبل . ومما ساعد على تطورهم هذا تغىر بطيء ألم بالمناخ وأخذ يتبدل السهوب بالمستنقعات والغابات وبأراضي الأحراش الخفيفة في جنوب الروسيا وآسيا الوسطى . والسهوب كما هو معلوم أراضي رعى فسيحة تساعد على إنتاج حياة تنقـّل صحية وتستدعى حركة سنوية بين مراعى الصيف ومراعى الشتاء .

ولم تنتج هذه الشعوب سوى أحط أنواع النظم السياسية . وكانوا ينقسمون فيا بينهم ويختلطون بعضهم ببعض . ولكن تلك الشعوب على تنوعها كان لها عادات اجتماعية متاثلة تماماً . ومن ثم نشأت صعوبة بل استحالة التمييز الحاد الدقيق بينها . فإذا كر البصر راجعاً إلى الصين رأى حالة الشعوب المغولية في شمال وشمال غربي المدنية الصينية شديده الماثلة لهذه الحال . إذ يخامرنا إلا القليل من الشك أن الهيونج نو أى الهون ومن جاء في أعقابهم منقوم يسمون بالمغول ، كانوا جميعاً شعباً واحداً ، وأن الترك والتتار ما لبثوا أن تفرعوا من نفس هؤلاء القوم المغول الرُّحال . فأما القلموق (Kalmucks) والبوريات (Buriats) فهم تطور متأخر لنفس النبعة . ونحن هاهنا

أميل إلى استعال كلمة «الهون» بوصفها ضرباً من التسمية العامة لهاته القبائل حيعاً ، مثلما توسعنا في استعالنا تماماً محرية كلمة «الإسكيذين» في الغرب.

وكان تماسك الصين أمرآ خطيراً جداً على هذه الشعوب الهونية . فإن الفائض من أفراد السكان لديهم كان حيى آنذاك ينساب نحو الحنوب مغامراً في لحات فوضى الصين المنقسمة انسياب الماء في شعاب الإسفنج . ثم إذا هم الآن بجدون سوراً مبنياً يقف في وجوههم وحكومة حازمة وجيوشاً نظامية تصدهم عن سهول الكلأ . ومع أن السور كان يصدهم عن التقدم ، فإنه لم يصد الصينيين . ذلك أنهم كانوا يتزايدون ويتكاثرون خلال قرون السلم هذه ، وكانوا مع زيادتهم وتكاثرهم ينتشرون انتشاراً مستمراً دافعين قدماً بمسكنهم ومحراثهم حيثًا سمحت لهم تربة الأرض . فانتشروا غربًا فى بلاد التبت وشمالا وشمالا بغرب وربما وصلوا إلى حافة صحراء جوبى . ثم انتشروا أيضاً في مواطن الهون المترحلين وفي مراعيهم وأراضي صيدهم ، على نفس النســق بالضبط الذي اتبعه سكان الولايات المتحدة البيض في انتشارهم غرباً في أراضي الصيد التي يقطنها الهنود الحمر . على أنهم بالرغم من الغارات والمذابح ، كانوا والأمريكيين سواء في منعهم واستحالة قهرهم ، إذ كان في جانبهم ضغط الكثرة العددية ، ومن وراثهم حكومة قوية تقتص لهم وتأخذ بالثأر . بل لئن لم يكن معهم حتى العون الأخير ، فإن لمدنية الصين الزراعيسة قوة هائلة وقدرة على التغلغل والتوسع والامتداد ، وقد انتشرت في بطء واطراد مدى ثلاثة آلاف من السنين . وهي تنتشر اليوم في منشوريا وسيبيريا وترسل جذورها عميقاً حيثًا انتشرت .

مدّن الصينيون الهون جزئياً وتمثـــلوا بعض عشائرهم . فأما الهون الأبعدون شمالا فقد صدوا ووجهت غرباً طاقاتهم المفرطة القوة . وانغمر الهون الحنوبيون في سكان الإمبراطورية .

ولو أن القارئ تأمل خريطة آسيا الوسطى لرأى أن حواجز جبلية عظيمة جداً تفصل شعوب آسيا الحنوبين عن الغربين والشرقين . (ولكن بجدر به أن يتحرز من تكوين فكراته من خريطة مرسومة على أساس مشروع مركاتور ( Mercator )(١) الذي يبالغ مبالغة هائلة في مساحات ومسافات آسيا الشمالية وسيبيريا ) . وإنه لواجد عند كتل الحبال الوسطى أن ثلاث سلاسل جبلية عظيمة تتفرع شرقاً ، فتذهب الهملايا جنوباً بشرق جنوبي بلاد التبت وتذهب جبال الكوين لن شرقاً مارة بشمال التبت ، وتتجه التيان شان شمالاً بشرق لكى تتصل بجبال آلتاى . وبعد ذلك إلى الشمال يوجد السهل العظيم الذي لا يني جليده يذوب وجفافه يزداد . وبن التيان شان والكوين لن متسع هو حوض التاريم (وهي التركستان الشرقية على وجه التقريب) ، وبه أنهار لا تصل إلى البحر أبداً ، بل تنتهى في مستنقعات وبحرات متقطعة وكان هذا الحوض أكثر خصباً في الماضي منه اليوم . والحاجز الجبلي في غربي حوض التاريم ذاك مرتفع ، بيد أنه لا يمنع المرور تمام المنع . وهناك طرق كثيرة مسلوكة تنحدر إلى أسفل متجهة إلى التركستان الغربية . ومن الميسور أن يسافر الناس إما على امتداد التــــلال الفسيعحة الشمالية لحبال الكوين لن أو بواسطة وادى التاريم في الناحية الغربية من الصن إلى قشغر (حيث تلتقي الطرق) ، ومن ثم من فوق الجبال إلى خوقند وسمرقند ونخارى . فهنا إذن مكان الالتقاء الطبيعي في التاريخ بين الآريين والمغول . وهو التقاء إما أن يتم هنا أو لا يتم إلا بالدوران بحرآ .

ولقد ذكرنا من قبل كيف أن الإسكندر إلأكبر وصل إلى أحد جوانب ذلك الحاجز الضخم في عام ٣٢٩ ق. م. وفي أعلى جبال تركستان يحيرة تخلدا سمه . والواقع أن ذكريات غارته العظيمة تخلد اسمه إلى حد أنه

<sup>(</sup>١) مشروع مركاتور : طريقة لرسم الحرائط تجعل خطوط الطول والعرض خطوطاً مستقيمة فتبدو المناطق القطبية أكبر من حقيقتها . (المترجم)

لا تكاد توجد أية خرابة من الأطلال الحجرية في آسيا الوسطى إلا نسبت حتى اليوم إلى «إسكندر » . وبعد هذه البارقة الخاطفة يعود نور التاريخ فيخبو عن هذا الإقليم مرة ثانية . حتى إذا عاد إليه سطوعه كرة أخرى كانت عودته في الناحية الشرقية لا في الناحية الغربية .

وهناك فى أقصى الشرق بهض «شى هوانج تى » لتشتيت سمل الهون وإبقائهم خارج الصين نفسها فيا وراء السور . فبق من هولاء القوم قسم فى شمال الصين ، وهى بقية قدر لها أن تندمج فى الحياة الصينية فى أثناء حكم أسرة هان ، بيد أن قسماً عظيماً منهم اتجه غرباً ثم طاردوا أمامهم (فى القرنين الثانى والأول ق . م ) شعباً من ذوى قرباهم اسمه يوويه تشى «Yueh Chi» دافعين إياه من أقصى شرق الكوين لن إلى أقصى غربها ، ثم عبر الحاجز نفسه إلى إقليم التركستان الغربية الذى كان يوماً ما إقليماً آرياً . هولاء الأقوام من اليوويه تشى فتحوا مملكة باكتريا ذات الطابع الهليني الحفيف واختلطوا بشعبها الآرى هناك . وأصبح هؤلاء اليوويه تشى فيا بعد آرين ، أو انغمروا ومعهم عناصر آرية فى شعب يسمى الهندوإسكيذين انحدر فى عربر وفتح أقاليم الهند الشهالية حتى وصل بنارس (١٠٠ – ١٥٠ م) جار فا أمامه آخر أثر للحكم الهليبي فى الهند .

والراجح أن هذا الانهمار الكبير للأجناس المغولية نحو الغرب لم يكن أول تلك الحركات ، بل هو أول انهمار لها يسجله الثاريخ . وجاء الهون في أعقاب اليوويه تشى ، وكانت أسرة هان القوية الصينية في إثر الهون تدفعهم آنذاك إلى الشهال . وما حل زمان ووتي (١٤٠ - ١٤٠) (٧٦ - ٧٠ ق. م.) أعظم ملوك أسرة هان إلا وكان الهون قد طردوا شهالا خارج التركستان الشرقية بأكملها أو كانوا أخضعوا ، وحتى كان حوض التاريم يموج بالمستقرين الصينيين ، وحتى كانت القوافل تسير غرباً تحمل الحرير وطلاء اللاكيه والكهرمان الأسود لتستبدل بها ذهب أرمينية وروما وفضهما .

أجل إن حركات «اليوويه تشي » وانسيابهم مدونة في صفحات التاريخ ، ولكنه من الواضح إلى حدما أن الكثير من تحركات شعوب الهون نحو الغرب لم يدون . واستمرت الإمىراطورية الصينية من ٧٠٠ ق . م إلى ٢٠٠ م ، تحافظ على جبهة صلبة قوية التصميم متقدمة إلى الأمام في بلاد الترحل ، وكان فائض المترحلين ينساب على الدوام غرباً . وإذن فلم يكن من ناحية الصينيين أى استقرار وراء حدود نهائيــة كالذى رأيناه في حالة الرومان على نهرى الراين والدانوب . وكانت النتيجة أن انتقال المترحلين قبل هذا الضغط الصيبي المتواصل قرناً بعد قرن اتجه فى بادئ الأمر جنوباً نحو باكتريا . ولعل دماء الپارثيين فى القرن الأول ق . م خالطتها عناصر إسكيذية ومغولية . والظاهر أن «السهام الطنانة» التي قضت على جيش كراسوس كان مصدرها في الأصل هو جبال آلتاى وتيان شان . وبعد انقضاء القرن الأول ق . م انتقل خط الحاذبية الكبرى والمقاومة الصغرى إلى اتجاه آخر شمالي بحر قزوين حيث بتي فترة من الزمان . وقبل أن ينقضي قرن أو ما يقاربه ، أصبح كل القطر المعروف باسم التركستان الغربية مصطبغاً بالصبغة المغولية ولا يزال كذلك حتى يومنًا هذا . وابتدأت طعنة كبيرة ثانية أو زحف من الصين قرابة ٧٥ م فزادت من سرعة انتقال المترحلين جهة الغرب . فغي ١٠٢ م كان « پان تشاو Pan Chau وهو قائد صيني يرسل من معسكره الأمامي على بحر قزوين (أو على الخليج الفارسي كما يقول بعض الثقات ) طلائعه ليتعرف بواسطتهم مبلغ قوة الرومان . بيد أن تقارير هم حملته على أن يقرر ألا يواصل المسير .

وما وافى القرن الأول الميلادى حتى كانت بعض الشعوب المغولية المترحلة قد ظهرت على حدود أوربا الشرقية مختلطين بالفعل اختلاطاً عظيماً بالنورديين المترحلين وبعناصر نوردية مستأصلة من الإقليم الممتد بين قزوين وجبال وبامير . وكانت هناك شعوب هونية مستقرة بين بحر قزوين وجبال

أورال . وإلى الغرب منهم كان الآلان (Alans) وهم كذلك في الراجع شعب مغولى به عناصر نوردية سبق أن قاتلوا يومپي العظيم عند ما كان في أرمينية عام ٦٥ ق. م. فكان هولاء حتى ذلك الحين أشد شعوب الزحف المغولى الجديد توغلا في الغرب ، ثم لم يقوموا بعدها بأية حركة أخرى شحو الغرب حتى القرن الرابع الميلادي . وفي الناحية الشهالية الغربية كان الفنلنديون (١) وهم شعب مغولي استقر من زمان طويل في أرض أوغلت غرباً على محر البلطيق .

ولما الغرب من الهون فيا وراء نهر الدون ، نزلت قبائل نوردية خالصة هي القوط . وقد انتشر هولاء القوط في اتجاه جنوبي بشرق من بلاد أرومتهم في إسكندناوة . كانوا شعباً تيوتونياً ، وسبق أن لحظناهم وهم يعمرون البلطيق في الحريطة التي قدمناها عن التوزيع الأول الشعوب الناطقة بالآرية . وواصل هولاء القوط حركتهم نحو الحنوب الشرق عبر الروسيا ، وهم يستخدمون الأنهار غير ناسين البتة ما تدربوا عليه في بحر البلطيق من فنون الملاحة . وليس من شك أنهم تمثلوا كثيراً من الإسكيذين أثناء من فنون الملاحة . وليس من شك أنهم تمثلوا كثيراً من الإسكيذين أثناء انتشارهم نحو البحر الأسود جنوباً . وكانوا في القرن الأول الميلادي في قسمين رئيسيين هما القوط الشرقيون (Ostrogoths) ، الذين كانوا بين قسمين والدنير ، والقوط الغربيون (Visigeths) في غرب نهر الدنير . وساد السكون السهول العظمي في أثناء القرن الأول ، بيد أن السكان كانوا يتجمعون وكانت القبائل تختمر وتنضج . ويلوح أن القرنين الثاني والثالث شملتهما دورة من فصول ممطرة كثيرة الكلاً نسبياً . ولكن سرعان ما أصبح الحو في القرنين الرابع والحامس أكثر جفافاً ، وتناقص الكلاً وتحرك المترحلون من جديد .

<sup>(</sup>۱) ورد اسم الفنلنديين واللاپلنديين في الحريطة رقم ۱۱۷ : مختصرا إلى لفظي فنيين و لاپيين و لذا لزم التنويه . (المترجم)

red by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

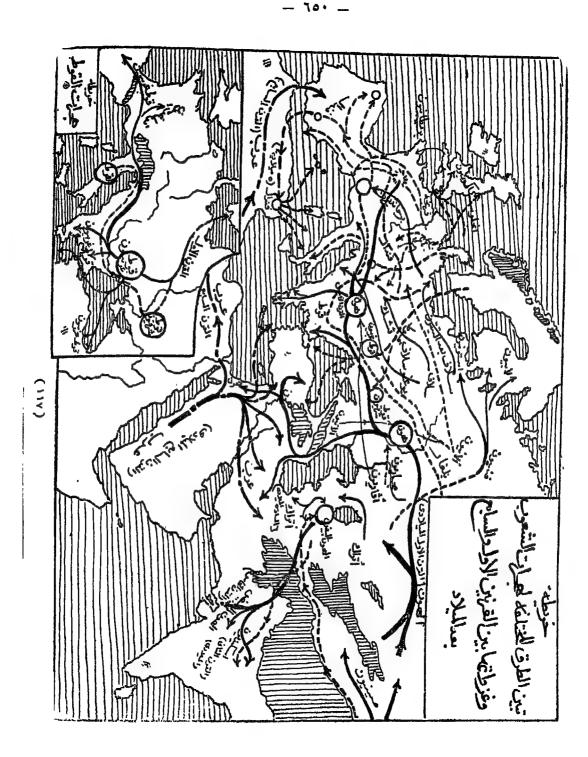

على أن من الشائق أن نذكر لك أنه فى القرن الأول من الحقبة المسيحية كانت الإمبر اطورية الصينية على درجــة من القوة مكنتها أن تطرد وأن تدفع عن نفسها فائض هذه الشعوب المترحلة المغولية النازلة إلى الشهال منها ، فما لبث هؤلاء المترحلون حتى غزوا شهال الهند وأصبحوا ذوى قوة ثم اختلطوا بالمترحلين الآريين ، ثم انقضوا آخر الأمر انقضاض الهيّار الحليدى على الإمر اطورية الرومانية الضعيفة التماسك المهيضة الحناح .

وقبل أن نواصل الحديث عن الضربات التى أخذت تكال للإمر اطورية الرومانية ، ونتعرض لمجهودات عظيم أو عظيمين من الرجال لإيقاف الانهيار ، نرى أن نذكر بضع كلمات عن عادات وكنه هذه الشعوب المغولية المتبررة المتجهة غرباً ، والتى كانت عند ذاك تتقدم من حدود الصين نحو البحرين الأسود والبلطيق . وما يزال العرف الأوربي جارياً على الانسياق وراء الكتباب الرومان في تصوير هؤلاء الهون وخلطائهم في صورة قوة هدامة قاسية إلى حد لا يتصوره عقل . بيد أن مثل تلك البيانات التى نستقيها عن الرومان إنما كتبت في عصور يكتنفها الدعر والهلع . وكان في وسع الروماني أن يكذب في حق أعدائه ويفتري عليهم بجرأة وقوة لا بد أن تستثير حسد عملاء الدعاية العصريين أنفسهم .

فإن الواحد منهم يستطيع أن يتحدث عن «العقيدة الهونية» كمرادف للغدر بينا يرتكب هو ضد قرطاچة أشنع الخيانات وأبشعها . وكان يجعل من اتهاماته التي يعيّر بها هذا الشعب أو ذاك ويتهمه بالدأب على أعمال القساوة المنظمة ، مقدمة وذريعة في العادة لما يقوم به بعيد ذلك من شنيع المجازر أو الاسترقاق أو السرقات . وكان شديد الولع بتبرير نفسه هو وتسويغ تصرفاته كالعصريين سواء . ولا يذهبن عن بالنا أن تلك البيانات التي تنعت الهون بالوحشية والفظاظة المخيفة ، صدرت عن شعب كان أهم ما يتسلى به حفلات المجالدين ، وكانت أهم وسيلة لديه للتصرف في أهل ما يتسلى به حفلات المجالدين ، وكانت أهم وسيلة لديه للتصرف في أهل

العصيان والفتنة دقهم على الصلبان بالمسامر حتى بموتوا . وليس من ريب أن الإمبر اطورية الرومانية قتلت منذ بدايتها إلى النهاية مئات من آلاف الرجال على هذه الشاكلة . وكان قسم كبير من سكان هذه الإمبر اطورية التي كانت تستطيع أن تتباكي وتتشاكي من بربرية مهاجمها يتكون من عبدان يتعرضون فعلا لكل ما يثور في صدور سادتهم من هوائج الشهوات أو ثوائر النزوات . فن المستحسن أن نتذكر هذه الحقائق قبل أن نأسي ونحزن على اجتياح البرابرة الإمبر اطورية الرومانية ، كأنما كان في ذلك قضاء كل ما هو كالح وقبيح على كل ما هو حميل ورفيع في الحياة .

ويبدو أن الحقيقة هي أن الشعوب الهونية كانت النظير الشرق للآريين البدائيين ، وأنهم على الرغم مما يفرق بينهم من فروق أساسية في الحنس واللغة ، قد وفقوا بغاية السهولة إلى الاختلاط مع البقايا المترحلة وشبه المترحلة الشعوب الناطقة بالآرية في شهال الدانوب وفارس . وبدلا من إعمال التقتيل في الشعوب التي غزوها ، كانوا يضمون تحت لواء جيوشهم أفراد الشعوب التي يقهرونها بل ويتزاوجون معهم . وكانت فيهم تلك الموهبة الفشرورية لكل شعب قدر له السيادة السياسية – وهي موهبة التمثل المقترن بالتسامح . ولكنهم جاءوا في عصر متأخر نوعاً ما ، وكانت حياتهم الترحلية أكثر تقدماً من حياة الآريين البدائيين . إذ كان الآريون البدائيون شعباً يسكن الغابة ويستخدم العربة التي يجرها الثور ثم استهواهم الحصان فيا بعد . على حين درجت الشعوب الهونية في تطورها مع الحصان . ذلك بأنهم في زمان ما يقارب ١٢٠٠ أو ١٠٠٠ ق. م أخذوا يركبون الحصان . وما الشكيمة (۱) ولا السرج ولا الركاب بأشياء بدائية ، بيد أنها ضرورية إذا كان الشكيمة (۱)

<sup>(</sup>١) الشكيمة : جديدة توضع في حنك الحصان . ( المترجم )

أن نتذكر كم ركوب الحيل شيء حديث قريب العهد! فالإنسان لم يمض عليه وهو على صهوات الحيل أكثر كثيراً من ثلاث آلاف سنة (۱). ولقد سبق أن لحظنا في هذا الكتاب كيف ظهر على التدريج المركبة الحربية والرجل الفارس ، كما لحظنا أخيراً ظهور الحيالة المنظمة . وكان مصدر هذه الأمور أقاليم آسيا المغولية . ولا يزال الرجال في آسيا الوسطى إلى يومنا هـذا يستخدمون السرج في ترحالهم أكثر من انتقالهم على أقدامهم . ويقول راتزل (Ratzel) (۲) : « توجد في أرض السهوب خيول قوية طويلة الأعناق في أعداد هائلة . فليس الركوب عند المغول والتركمان من الترف في شيء . بل إن رعاة المغول يرعون قطعانهم على ظهور الحيل . ويتعلم الأطفال الركوب وهم بتعد أيفاع . وكثيراً ما يتلقي طفل في الثالثة من عمره أول درس له في الركوب في سرج للأطفال أمن ويتقدم تقدماً سريعاً » .

و محال أن نفترض أن من الممكن أن يختلف الهون والآلان اختلافاً بعيداً في صفاتهم عن مترحلي منطقة السهوب في الزمان الحاضر ، ويكاد كل المراقبين يجمعون على وصف هو لاء الأخيرين بأنهم قوم صرحاء ظرفاء . فهم أمناء أمانة تامة وهم أحرار الروح . ويقول راتزل « إن خُلُق رعاة آسيا الوسطى عندما يكونون خُلُصا غير مدخولين ينطوى على الفصاحة الرصينة وطيب العنصر في خشونة وكبرياء ، ولكن مع شيء من التكاسل وسرعة الانفعال والميل إلى الانتقام . وتنم وجوههم عملهم من نصيب جسيم من الصراحة المشوبة بالسلاجة المسلية . وشجاعهم إنما هي توهج فجائي من الشراسة أكثر منها جرأة طابعها الانزان والهدوء . وليس لديهم أي تعصب ديني ، والكرم عندهم أمر شائع » . وليست هذه صورة مرذولة أو بغيضة في مجموعها . وهو يقول بعد ذلك إن مظهرهم الشخصي أهدأ سمتاً وأكثر في مجموعها . وهو يقول بعد ذلك إن مظهرهم الشخصي أهدأ سمتاً وأكثر

<sup>(</sup>۱) انظر کتاب « الحیل » تألیف روجر پوکوك (Roger Pocock) رهو کتاب شائق متع علی صغر حجمه .

<sup>(2)</sup> The History of Mankind, book v

وقاراً من أهل المدن فيما وراء ذلك من التركستان وبلاد إيران . أضف إلى ذلك أن حياة الترحل تمنع أى فروق عظيمة من عدم المساواة بين الطبقات ، أو أى تطور كبر فى نظام الاسترقاق .

وبديهى أن هو لاء الشعوب المنطلقين من آسيا كانوا أميين تمام الأمية لم تتطور نفوسهم من الناحية الفنية . ولكن لا ينبغى لنا أن نظن بناء على هذا أنهم كانوا برابرة بدائيين ، وأن أحوالهم المعيشية كانت على نفس المستوى الذى نشأت منه المدنية الزراعية منذ زمن بعيد . فإنها لم تكن كذلك . ذلك أنهم تطوروا هم أيضاً ، ولكنهم تطوروا على نسق آخر مختلف ، نسق أقل تعقيداً ذهنياً ، وربما كان أكبر حظاً من الكرامة الشخصية ، ولكنه على التحقيق أوثق اتصالا بالربح والسهاء .

## ٦ - الإمبراطورية الغربية (الرومانية الحقة) تتصدع

ابتدأت فى القرن الثالث أول الغارات الخطيرة للقبائل الحرمانية على الإمبراطورية الرومانية مع انحلال قوتها المركزية . ولن نزج بالقارئ هاهنا فى ذلك الموضوع الشائك المعقد من أسماء مختلف القبائل الحرمانية المتنوعة وتباين أو تطابق ذاتيتها وعلاقاتها المتبادلة . فالمؤرخون يكابدون أعظم العسر فى تمييزها بعضها من بعض . ويزيد فى هذه الصعوبات ما حدث من أنهم هم أنفسهم لم يعنوا إلا قليلا بأن يظلوا متمنزين منفصلين .

فإنا نجد في ٢٣٦ م شعباً يسمى الفرنجة (Franks) يقطع الحدود على الراين الأدنى . وشعباً آخر هو الألامانى (Alamanni) ينثال الى الألزاس . وكانت هجمة القوط جنوباً هجمة أكثر خطورة بكثير . ولقد سبق أن لحظنا وجود هؤلاء القوم في جنوب الروسيا ، وانقسامهم حول الدنيير إلى قوط غربين وشرقيين . وفي البحر الأسود عادوا من جديد شعباً محرياً . والراجح أن هجرتهم التقليدية من السويد كانت على امتداد الطرق المائية ، إذ أنه ما يزال سهلا على المرء أن مضى مجدفاً في قارب من محر البلطيق عبر الروسيا

قدماً حتى البحر الأسود أو بحر قزوين ، ولا يعترض مجدافه إلا مسافات قليلة بين الأنهار يمكن التغلب عليها. ثم انتزع هؤلاء القوط الإمرة في البحار الشرقية من يد روما .

وما لبثوا أن شرعوا يغيرون على شواطىء بلاد الإغريق. كذلك عبروا نهر الدانوب فى غزوة برية عظيمة فى (٢٤٧ م) وهزموا الإمبراطور ديكيوس (Decius) وقتلوه فيا يسمى الآن باسم بلاد الصرب. واختفت مقاطعة داكيا (Dacia) من التاريخ الرومانى. وفى (٢٧٠ م) هزمهم كلوديوس عند مدينة نيش ببلاد الصرب، وفى (٢٧٦ م) كانوا يغيرون على بنطش (١). ومما يتصل بما جبلت عليه الإمبراطورية من طبيعة رخوة واهية ، أن الكتائب المحتلة بلاد الغال وجدت أن أفعل الوسائل فى معالحة الفرنجة والألامانى فى ذلك الزمان ، هى إقامة إمبراطور منفصل فى بلاد الغال على أن يتولوا تنفيذ ذلك بأنفسهم.

وعندثذ صُدت جموع البرابرة برهة من الزمان ، وحارب الإمبراطور پروبوس (Probus) ( ۲۷۶ م) الفرنجة والألامانى حتى أرجعهم وراء الراين . ولكن مما له مغزاه العميق الدال على جو القلق الذى أوجدته تلك الغارات ، أن أوريليان (۲۷۰ – ۲۷۰ م) حصن روما ، وكانت مدينة مفتوحة آمنة طوال سنى الإمراطورية الأولى .

وفى ( ٣٢١ م ) هبط القوط من جديد على الدانوب ينهبون ما هو الآن بلاد الصرب وبلغاريا . فدفعهم قسطنطين الأكبر إلى الوراء ، وسنزيدك عنه بياناً فى الفصل التالى . وفى قريب من نهاية عهده ( ٣٣٧ م ) حصل الوندال وهم شعب تربطهم صلات الرحم والقربى بالقوط الذين كانوا يدفعونهم أمامهم — على إذن يعبور الدانوب إلى پانونيا ( Pannonia ) وهى الآن ذلك القسم الواقع غربى النهر من بلاد المحر .

<sup>. (</sup>١) بنطش كما هو معلوم هي الولاية الواقعة على ســاحل البحر الأسود الجنوبية . (المترجم)

بيد أنه عند منتصف القرن الرابع كانت الشعوب الهونية في الشرق قد عادت إلى العدوان من جديد . وكانوا أخضعوا الآلاني من زمن بعيد ، وإذا هم الآن بجعلون القوط الشرقيين من أتباعهم اللين يدفعون لهم الجزية . وحذا القوط الغربيون حذو الوندال ، وأعدوا العدة لعبور الدانوب إلى الأراضي الرومانية . ثم دب بين الطرفين شيء من النزاع على شروط هذه الإقامة ، وثارت ثائرة القوط الغربيين فعمدوا إلى خطة الهجوم ، وهزموا الإمراطور قالنس (Valens) عند أدرنة ، وقد قتل في هذه المعركة . فسمح لم عند ذاك بالاستقرار فيا هو الآن بلغاريا ، وأصبح جيشهم جيشاً رومانياً بالاسم وإن احتفظوا بروسائهم الذين كان أبرزهم ألاريك (Alaric) . ومما يدلك على مبلغ اصطباغ الإمبراطورية الرومانية « بالطابع البربري » اصطباغاً يدلك على مبلغ اصطباغ الإمبراطورية الرومانية « بالطابع البربري » اصطباغاً وندال بانونيا ؛ وأن الكتائب في بلاد الغال كانت تحت إمرة أحد الفرنجة ، وأن الإمبراطور ثيودوسيوس الأول (Theodosius ) ( الذي تولى العرش من الإمبراطور ثيودوسيوس الأول (Theodosius ) ( الذي تولى العرش من ۱۳۷۹ إلى ۳۹۹ م ) كان أسبانياً تناصره بوجه خاص جنود أجنبية حليفة من القوط .

كانت الإمراطورية آخذة في الانقسام حينذاك نهائياً إلى نصفين شرق (ناطق بالإغريقية) وغربي (ناطق باللاتينية). وقد خلف ثيودوسيوس العظيم على العرش ابناه أركاديوس في القسطنطينية وهونوريوس في راڤناً (Ravenna). فاتخذ ألاريك من الملك الشرقي ألعوبة في يده ، واتخذ ستيليكو ألعوبة من الغربي . وعند ذاك يظهر الهون لأول مرة داخل الإمراطوريا بوصفهم جنوداً أجنبية حليفة تحت قيادة ستيليكو . وفي هذا النزاع بن الشرق والغرب انهارت الحدود - إن كان لا يزال في طوقنا أن نتكلم عن وجود حدود بين البربري الذي يقف في الحارج دون تفويض من أحد وبين البربري الذي يقف في الحارج دون تفويض من أحد وبين البربري الذي وكل إليه عمل في الداخل - وزحفت غرباً جماعة جديدة من الوندال وأفواج أخرى من القوط والآلان والسويثي (Suevi) عملء

حريتهم ، وهم يعيشون على حساب البلاد . وحدث فى معمعان هذه الربكة حدث جلل ، فإن ألاريك القوطى انحدر فى إيطاليا وفتح روما بعد حصار قصر (٤١٠ م) .

وحوالي ( ٤٢٥ م ) كان الوندال ( الذين رأيناهم أولا في ألمانيا الشرقية ) وجزء من الآلاني (الذين ذكرناهم لأول مرة في جنوب روسيا الشرقي) قد اخترقوا بلاد الغال وجبال البرانس واندمجوا بعضهم في بعض ثم استقروا في جنوب أسبانيا . وكان هناك هون يسيطرون على پانونيا وقوط في دالماتيا . وهبط إلى أرض بوهيميا ومورافيا شعب صقلبي (سلاڤ) واستقر هناك هو التشك (Czechs) ( 401 م ) . وكان في بلاد البرتغال وفي شهال الوندال في أسبانيا قوط غربيون وسويثي . وقسمت بلاد الغال بين القوط الغربية والفرنجة والبرجنديين . وكانت تجتاح بريطانيا قبائل من چرمان السهل المنخفض بألمانيا: (Low German) هم الجوت (Jutes) والأنجلوالساكسون ، وكان البريطاني الكلتي في الحنوب الغربي يفر من أمامهم عبر البحر إلى ما هو اليوم بريتانى بفرنسا . والتاريخ الثابت عادة لهذا الغزو هو ( ٤٤٩ م ) . بيد أنه حدث فيما يرجح في وقت أبكر من هذا . وحدث نتيجة لمؤامرات دبرت بين اثنين من السياسيين في الدولة الرومانية أن وندال جنوب أسبانيا تحت إمرة ملكهم چنسريك ( Genseric ) عبروا البحر على بكرة أبيهم إلى إفريقيا الشمالية ( ٤٢٩ م ) وأصبحوا سادة قرطاچة ( ٤٣٩ م ) ، وحصلوا على السيادة في البحر وغزوا روما واستولوا عليها ونهبوها (٤٥٥ م) ، ثم عبروا البحر إلى صقلية ، وأقاموا مملكة في غرب صقلية استمرت هناك مئة سنة حتى ( ٥٣٤ م ) . ومملكة الوندال هذه كانت تضم أيضاً إبان أقصى اتساع بلغته ( ٤٧٧ م ) كورسيكا وسردينيا وجزائر البالبار ، كما كانت تملك جزءًا كبيرًا من شمال إفريقية .

هذه المملكة الوندالية تؤثر عنها وقائع وأرقام تبين بغاية الوضوح

الطبيعة الحقة لهذه الغزوات الىرىرية . فإنها لم تكن في الحقيقة فتحاً ولا تبدل شعب أو جنس بآخر . بل إن ما حدث كان شيئًا مخالفاً لذلك تمامًا ، إذ كان انقلاباً اجتماعياً ابتدأ ثم تقنع بقناع سطحي من الغزو الأجني . مثال ذلك أن كل الأمة الوندالية التي انتقلت من أسبانيا إلى إفريقية بما حوت من رجال ونساء وأطفال ، لم تكن تزيد في عددها عن ثمانين ألف نسمة . وقد تهيأ لنا العلم بذلك إذ وصلت إلينا تفاصيل نقلهم بحراً . وينبئنا الدكتور شورتز (Schurtz)(۱) : « لم يظهر السكان أدنى مقاومة جدية . وقد دافع بونيفاس (والى شهال إفريقية الروماني) عن مدينة هيبو (Hippo) بمعونة المرتزقة من القوط ، على حين لم يعره الأهالي الأصليون أي مساعدة تذكر ، وعلى حين أن قبائل الرحل كانت بين متخذ مسلكاً مريباً وبن منهز الفرصة للاستفادة من الصعوبات التي أخذت تواجه الوالى الروماني وذلك بالقيام مهجمات والاشتغال في حملات غايتها النهب . وهذا الانحسلال الخلق إنما نشأ من الأحوال الاجتماعية السائدة ، التي لعلها تطورت في إفريقية تطوراً أسوأ منه في أي جزء من أجزاء الإمىراطورية الرومانية . فإن الفلاحين الأحرار كانوا أصبحوا من زمن بعيد موالى أرض لكبار أصحاب الأراضي ، وكانت منزلتهم لا تفضل بكثير جماهير الأرقاء الذين كنت تلقاهم أينما حللت . كذلك أصبح كبار ملاك الأراضي بدورهم غنيمة هينة لسياسة الابتزاز التي كان يتبعها ولاة لا ضمير لهم ولا يتورعون عن أية منقصة ، بدرجة متزايدة لم يسبق لها مثيل تزداد نسبيا كلما أمعنت هيبة الإمبراطورية سقوطاً والهياراً . فلم يكن أحد من الناس يملك شيئاً من المال يخاف عليه الضياع ليقبل حين ذاك أن يكون له مقعــد في مجلس سناتو المدن الكبيرة ، وهو شرف كان في يوم ما هدف الطامحين ، ذلك أن أعضاء السناتو كان يطلب 

In Helmolt's History of the World (1)

وقد حدث يوم كان الوندال ما يزالون في إفريقية أن ظهر بين الهون زعيم عظيم هو أتيلا (Attila). وكانت قصبة حكومته في السهول الواقعة شرقي بهر الدانوب. فتسلط ردحاً من الزمان على إمبراطورية ضخمة من قبائل هونية وچرمانية ، وكان سلطانه يمتد من بهر الراين إلى آسيا الوسطى . وكان يتفاوض على قدم المساواة مع إمبراطور الصين . وظل يرهب رافنا والقسطنطينية ويتهددهما عشر سنوات . وحدث أن هونوريا (Honoria) حفيدة ثيودوسيوس الثاني عاهل الإمبراطورية الشرقية وإحدى أولئك الشابات المفتونات اللواتي يجلبن على العالم الكثير من المتاعب لقيت بعض التضييق لاتصالها بتشريفاتي في القصر اتصالا غرامياً ، فأرسلت بعض التضييق لاتصالها بتشريفاتي في القصر اتصالا غرامياً ، فأرسلت خاتمها إلى أتيلا ودعته ليكون زوجها ومنقذها . كذلك استحثه جنسريك الوندالي أن يهاجم الإمبراطورية الشرقية عنب ما واجهته محالفة بين الإمبراطورين الشرقي والغربي . فأغار بجيشه جنوباً حتى بلغ أسوار القسطنطينية نفسها مدمراً في زحفه على حد قول جيبون سبعين مدينة تدميراً تاماً وهو يتقدم إلى الأمام ، وفرض على الإمبراطور صلحاً جاثراً ، لم يكن يحوى فها يظهر أي بند يقضي بإطلاق سراح هونوريا لتسليمها لبطلها .

ولسنا بقادرين بعد انقضاء هذا الزمن الطويل على تلك الأمور أن

نُعمل الحدس لتعرف الدوافع التي دعت إلى إغفال ذلك الموضوع . ولكن الرابطة أثيلا استمر يدعوها عروسه المخطوبة ، ولم يبرح يتخذ من تلك الرابطة تكأة للمدوان . وفي المفاوضات التالية رافق شخص معين اسمه پريسكوس (Priscus) بعثة إلى معسكر العاهل الهوني ، والشذرات الباقية من القصة التي كتبها تلقي لمحة من النسوء على المعسكر وتكشف النقاب عن أسلوب حياة ذلك الفاتح العظيم .

وكانت البعثة فى حد ذاتها مكونة تكويناً عجيباً ، فكان على رأسها مكسيمن (Maximin) وهو سياسى شريف ذهب وهو حسن النية ، فلم يكن يعسرف البتة كما لم يكن يريسكوس يدرى حيناً من الزمان أن قيجيليوس (Vigilius) مترجم البعثة كان مكلفاً أيضاً بمهمة سرية من لدن بلاط ثيودوسيوس ترمى إلى الوصول بطريق الرشوة إلى اغتيال أتيلا . سارت البعثة الصغيرة بطريق نيش ، فعبرت الدانوب فى بعض زوارق المكانو المحتفرة من شجرة واحدة ، وكانت تعتمد فى غداتها على ما تقدمه إلى القرى التي تمو بها . وسرعان ما استرعى الاختلاف بين ألوان الأطعمة فظر أخضاء البعثة . فيذكر يريسكوس خرالعسل بدل النبيذ ويذكر الدنخن بدل النبيذ ويذكر الدنخن بدل النبيذ ويذكر الدنخن وإن الرحلة خلال بلاد المحر لتذكر القارئ فى كثير من حوادثها برحلات وإن الرحلة خلال بلاد المحر لتذكر القارئ فى كثير من حوادثها برحلات الرحالة فى أواسط إفريقية فى أثناء العصر الفيكتورى . وقد أبت مكارم الأهالى إلا أن يقدموا لأعضاء البعثة زوجات مؤقتات .

وكانت عاصسة أتيلا أقرب إلى معسكر فسيح وقرية منها إلى مدينة . لم يكن فيها غير بناء واحد من الحجر ، وهو حمام مبنى على الطراز الرومانى . وكانت كتلة السكان تقيم فى أكواخ وخيام . وكان أتيلا والشخصيات البارزة فى قومه يسكنون فى قصور من الخشب أقيمت من حولها السياجات ومن حولهم زوجاتهم العديدات وأعوانهم . وكان هناك استعراض هاتل

<sup>(</sup>١) عن جيبون .

للأسلاب والمغانم ، بيا. أن أتبلا نفسه قد انخذ بساطة المترحلين ديدنه . فكان يتناول شرابه وطعامه في فناجين وصحاف من الخشب . ولم يكن عس الحبر قط . وكان يشتغل دائباً ويقيم مجلساً علنيا أمام بوابة قصره ، وكان في العادة في سرجه على الدوام . وكانت العادة البدائية لدى كل من الآريين والمغول من إقامة ولائم عظيمة فى البهو ما تزال مرعية عند القوم يكثرون فيها من معاقرة الحمر . ويصف يريسكوس كيف غي الشعراء أمام أتيلاً : ﴿ فَأَلْقُوا بِينَ بِدِيهِ أَشْعَارًا نَظْمُوهَا هُمُ أَنْفُسُهُم يَشْيِدُونَ فيها ببسالته وانتصاراته . ويسود البهو صمت عميق ، واسترعى التفات الضيفان صوت الرجال وهم يغنون في انسجام صوتى شعراً يشيد بمآثرهم العظيمة وتحلد ذكراها . وينبعث من عيون المقاتلة حمية حربيسة ، تنم عن مزيد تشوقهم إلى القتال . ودموع الشيوخ تعبر عن يأسهم الكريم من عدم تمكنهم أن يأخذوا بنصيبهم من أخطار الميدان ومجده . ويعقب هذه التسلية التي ربما جاز أن تعد مدرسة تلقن فيها الفضيلة العسكرية ، فصل مضحك حط من كرامة الطبيعة الإنسانية ، إذ قام مهرجان أحدهما مغربي والآخر إسكيذى على التوالى باستثارة ضحك النظارة الأفظاظ بشكلهما المشوهين وثيامهما المضحكة وحركاتهما الشاذة وأحاديثهما السخيفة وخلطهما الغريب غير المفهوم بين اللغات اللاتينية والقوطية والهونية مما جعل الهو يدوّى بضحكات عالية ماجنة . وفي وسط هذا الصخب المفرط ، لم يكن أحد لا تتغير أسارير سحنته إلا أتيلا وحده فإنه ظل محتفظاً بوقاره الثابت الذي لا يتغر ١٥٠٠ .

ومع أن أتيلا كان متيقظاً حذراً كما اعترف بذلك من اختير لتنفيذ المهمة السرية التي كلف بها فيجيليوس ، فانه سميح لهذه البعثة بأن تعود في سلام إلى القسطنطينية ومعها هدايا مكونة من خيول عديدة وما إليها . ثم

<sup>(</sup>۱) عن جيبون .

أرسل إلى ثيودوسيوس الثانى سفيراً ليبلغ ذلك العاهل رأيه فيه . وقال الرسول « إن ثيودوسيوس ينحدر من والد نبيل محترم ، وإن أتيلا كذلك ينحدر من سلالة نبيلة ، وإنه كان بأعماله معواناً للكرامة والمهابة التي ورثها عن أبيه مونزوك (Munzuk) . ولكن ثيودوسيوس ضحى بشرف آبائه ، وإذ قبل أن يدفع الحزية فإنه حط بنفسه إلى مرتبة العبيد . فن العدل إذن أن يوقر الرجل الذي وضعته المقادير والحدارة في مرتبة أسمى منه ؛ بدلا من أن يحاول محاولة عبد أثم آن يتآمر سراً على سيده » . .

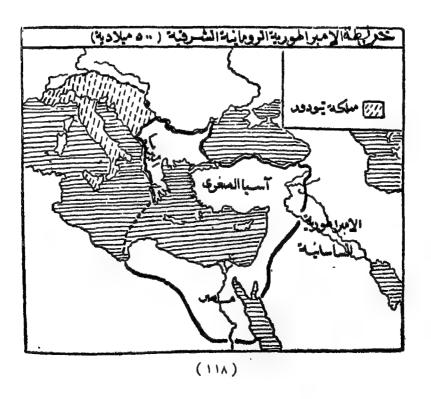

وقوبل هذا التحدى الصريح بخنوع دنىء . وابتهل الإمبراطور طالباً الغفران ودفع فدية عظيمة .

وفى (201) أعلن أتيلا الحرب على الإمبراطورية الغربية وغزا بلاد

الغال . ولعمرى لقد كانت الأمور تجرى على ما يهوى طالما كان اشتباكه في الحروب بقوات الإمبراطورية ، فإنه نهب معظم مدن فرنسا حتى أورليان جنوباً . وعند ذاك اتحد ضده الفرنجة والقوط الغربيون والقوات الإمبراطورية ، وحدثت معركة عظيمة شديدة في ترويس (Troyes) (٤٥١) قتل فيها من الحانيين ما يربى على مئة وخمسين ألف رجل ، فانتهت بصده وأُنقذت أوربا من أن يَكُون لها سيد أعلى مُغولى . وما كانت هذه الكارثة لتستنفد بأى حال موارد أتيلا . فوجه التفاته جنوباً ، واجتاح أنه تصالح ما أعدائه تلبية لرجاء البابا ليو الأول ، ومات (٤٥٣) . . . ومنذ ذلك الحين اختفى من التاريخ الهون وأعنى بهم هون أتيلا ، من ولعل دماءهم كانت مخلطة من قبل تخليطاً كثيراً كما كانوا آريين أكثر منهم مغولا أ. وهم لم يصبحوا كما قد يظن المرَّء سكان بلاد المحرُّ ، وإن كانوا على الراجح تركوا هناك أحفاداً كثيرين . وبعد ذلك بنحو مئة سنة ، أتى شعب آخر هونى أو مختلط ، هم الآفار (Avars) قادمين من الشرق إلى بلاد المحر ، بيد أن شرلمان دفعهم منها نحو الشرق مرة ثانية ( ٧٩١ – ٧٩٥ م) . وجاء المحريون ( الماجيار Magyars ) وهم الهنغاريون العصريون نحو الغرب بعد ذلك. وكانوا شعباً تركياً فنلندياً (Turko Finnish) . والمحرية لغة تنمى إلى القسم الفنلندى الأجرى (Finno Ugrian) من الألسن الأورال T لـتاثية . وكان المحريون على ضفاف الثولجا قرابة (٥٥٠ م) . واستقروا في هنغاريا قرابة (٩٠٠) . . . على أننا نتجاوز الحد في إمعاننا في هذا الحديث . ولا بد لنا من العودة إلى روما<sup>(۱)</sup> .

فى (٤٩٣) أصبح ثيودوريك (Theodoric) وهو من القوط ملكاً على روما ، ولكن مضت حتى T نذاك سبعة عشر عاماً وليس هناك إمبراطور

<sup>(</sup>١) إن شئت توسمًا في هذا الموضوع الظر المترجم « ميلاد العصور الوسطى » تأليف موص ، الألف كتاب ومكتبة عالم الكتب . ( المترجم )

رومانى . وبذلك انهت «السيادة العالمية» العظيمة مالكة الرقيق ، سيادة القياصرة الأرباب وأثرياء رجال روما ، ولفظت آخر أنفاسها وهي فى أقصى حالات الانحلال والانهيار الاجتماعي .

# ٧ – الإمبراطورية الشرقية (الهلينية المبتعثة)

ومع أن النظام الإمبراطورى الرومانى انهار فى كل أنحاء أوربا الغربية وإفريقية الشهالية ، ومع أن الديون اختفت وإنتاج الترف قد توقف وأخفيت الأموال ، ومع أن الدائنين صاروا لا يحصلون على ديونهم وأصبح الأرقاء بلا أسياد ، فإن تقاليد القياصرة كانت لا تزال مرعية فى القسطنطينية . وقد سنحت لنا من قبسل الفرصة لذكر اسم دقلديانوس (٢٨٤ م) وقسطنطين الأكبر (٢١٢ م) بوصفهما شخصيتين بارزتين بين القياصرة المتأخرين . وإنما يدين العالم للثانى بفضل إقامة قصبة جديدة للإمبراطورية هى القسطنطينية .

في وقت مبكر جداً من عصر الإمبر اطورية أخذ الناس يدركون عدم ملاءمة مركز روما لأن تكون عاصمة عالمية بسبب نكوص الرومان عن استخدام البحر . وقد قضى تدمير قرطاجة وكورنئة على حركة النقل والملاحة التي كانت تجتاز الطرق البحرية الرئيسية بالبحر المتوسط . فإن شعباً لا يستخدم البحر على الوجه الأكمل ، لم يكن هناك من معنى لاتخاذه مقره الإدارى في روما ، إلا أن تضطر كل كتيبة وكل بعثة من الموظفين وكل أمر يصدر – أن تتجه شهالا مسافة طولها نصف إيطاليا قبل التحول شرقاً أو غرباً . ومن ثم يكاد كل الأباطرة المقتدرين يقيمون مقر إدارتهم العليا في مركز من المراكز الثانوية ، يمتساز بموقع أكثر ملاءمة . فكانت سيرميوم ( Sirmium ) ( على نهر السيڤ ( وميلانو وليون ونيقوميديا ( في بيثينيا ) من بين أمثال تلك العواصم الإضافية . ولبئت دورازو ردحاً

من الزمان هي العاصمة في حكم الإمبراطور دقلديانوس. وكانت رافنا بالقرب من رأس الأدرياتي عاصمة الأباطرة الآخرين من الرومان أيام Tلاريك وستيليكو.

وكان قسطنطين الأكبر هو الذي صمم على نقل مركز الساطة الإمبر اطورية إلى ضفاف البسفور نقلا مستدعاً . ولقد سبق أن لحظنا وجود مدينة بنزنطة التي اختار قسطنطين أن ينهض بها وبجعل منها عاصمة له ، والتي مثلت دوراً في قصة هستياثيوس المعقدة كما صدت فيليب المقدوني . فلو تأمل القارئ موقعها ، لرأى أنها لو قيض لها سلسلة من الأباطرة المقتدرين ، وكانت مركزًا لشعب له بعض التماسك والروح القوية والفن البحرى ، ( وهما أمران لم يتحققا لها قط ــ لعاشت في عزة ومنعة . فلقد كانت من حسن الموقع بمنزلة عظيمة خارقة للعادة . ولا تنس أن سفنها كانت تستطيع أن تتوغل في الأنهار حتى قلب الروسيا ، وبذلك تضرب من الخلف كل تقدم يقوم به البرابرة . لقد كانت تتسلط على الطرق التجارية المؤدية إلى الشرق . وكانت على مسافة دانية ومعقولة تستطيع منها أن توجه ضربة إلى أرض الحزيرة ومصر وبلاد الإغريق وكل جهات العالم الأكثر رخاء والأوفر حظاً من المدنية والثراء في ذلك الزمان . بلغ بها الأمر أنها رغم وقوعها تحت حكم سلسلة من ملوك عاجزين ، وفي ظل ظروف اجتماعية منحلة الأخلاق ، فإن بقايا الإمبراطورية الرومانية الى تمركزت في القسطنطينية ، صمدت مناك ما يقارب الألف سنة .

وظهرت من قسطنطين الأكبر النية الواضحة على جعل القسطنطينية مركزاً لإمبراطورية متاسكة غير مجزأة . بيد أنا إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى وسائل السفر والنقل التي كانت في متناول ذلك الزمان ، رأينا أن الظروف الحغرافية لأوربا وآسيا الغربية لا تشير إلى أي مركز واحد بالذات يصلح قصبة للحكومة . فلأن اتجهت روما صوب الغرب بدلا من الشرق ففاتها بذلك قصبة للحكومة . علم الشرق عمام)

أن تمد سلطانها إلى ما وراء الفرات ، فإن القسطنطينية من الناحية الأخرى كانت بعيدة عن بلاد الغال بعداً تتقطع دونه كل علائق الأمل . إن مدنية البحر المتوسط الموهنة القوى تركت الغرب فى الواقع يفلت منها إفلاتاً تاما بعد أن بذلت بعض الحهد فى سبيل الحصول على إيطاليا ، ثم تركزت بوجه الحصوص على البقايا المركزية والدعائم الأساسية التى قامت عليها إمير اطوية الإسكندر . واستعادت اللغة الإغريقية سلطانها الذى لم يحدث البنة أن تقوض تقوضا خطيراً بسبب استعال اللاتينية رسميا . ويشير الناس بوجه عام إلى هذه الإمير اطورية و الشرقية ، أو البيز نطية ، كأنما كانت استمراراً للتقاليد الرومانية . بيها هى فى الحقيقة أقرب كثيراً أن تكون استئتافاً لإمير اطورية الإسكندر .

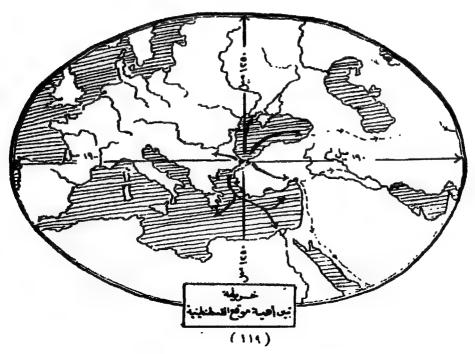

وما كانت القوة الفكرية تنهض من وراء اللغة اللاتينية ، إذ لم يتوفر لتلك اللغة من الأدب والعلم ما يجعل منها ضرورة لا يستغنى عنها أذكياء

الرجال فيطوّع لها ذلك استمرار التغلب على الإغريقية . فإن أية لغة مهما بلغ شأن ما يستطيع الحكام أن يفعلوه لها ، لا تستطيع أن تفرض نفسها بصورة تمكنها من منافسة أخرى فى إمكانها أن تهب الناس ما لدمها من مزايا أدب عظيم أو معلومات موسوعية . فاللغات المعتدية يجب أن تصاحبها مواهبها ومزاياها ، ومواهب الإغريقية أعظم من مواهب اللاتينية عظماً لا يدع سبيلا للمقارنة . وكانت الإمبراطورية الشرقية منذ بواكبر انفصالها ناطقة بالإغريقية ، كما كانت استمراراً للتقاليد الهلينية ، وإن يكن ذلك الاستمرار مقترناً بالانحلال . ولم يعد مركزها الفكرى بعد ُ في بلاد الإغريق بل في الإسكندرية . ولم تعد عقليتها بعد ُ عقلية مواطنين أحرار الفكر صريحي القول ؛ عقلية أرسطو الإستاجيري(١) وأفلاطون الإغريتي . بل كانت عقليتها عقلية المتحذلقان وعقلية رجال عاجزين سياسياً . وكانت فلسفتها تهرباً باهراً من حقائق الأمور وكان حافزها العلمي قد خبا . ومع ذلك فإنها كانت هلينية على كل حال وما كانت باللاتينية محال . لقد ظهر الروماني على المسرح هنهة ثم توارى عن الأبصار مرة أخرى والواقع أنه اختفي إلى حد كبير جداً من الغرب أيضاً . ولما حل القرن السادس الميلادي ، مست سكان أوربا وإفريقيا الشهالية رجة عنيفة حركتهم حركة العكارة المترسبة في قعر إناء . وعند ما تبدأ تلك العكارة أن تستقر من جديد في القرنين السابع والثامن ويشرع مختلف السكان فى اتخاذ سمة محددة محلية التكوين ، لا يتبقى من الروماني سوى اسمه فقط في المنطقة المحيطة بروما .

فأما لغته اللاتينية فإنها فى أجزاء مترامية من إمبراطوريته الغربية قد داخلتها التعديلات وظهرت لها صور متغيرة أو كانت آخذة بأسباب التغير . حدث ذلك فى بلاد الغال حيث كان الفرنجة يتعلمون من اللاتينية صيغة

استاجير ا مدينة في مقدونيا ولد فيها أرسطو الفيلسوف فعرف بأرسطو الاستاجير ( المترجم )

غالية وبذلك يطورون اللغة الفرنسية في ثنايا تلك العملية . وفي إيطاليا حيث تجلى تأثير المغيرين التيوتون ما بين لومبارد وقوط ، أخذت اللاتينية تتحول إلى له له الله مناية متنوعة ، وفي أسبانية والبرتغال أخذت تتحول إلى الأسبانية والبرتغالية . والحوهر اللاتيني الأساسي في لغات هذه الأقاليم يساعدنا على إدراك انعدام القيمة العددية لمختلف الغزاة من الفرنجة والوندال والآفار والقوط ومن إليهم من الناطقين بالجرمانية كما يساعد على تبرير ما قلناه من أن ما حدث للإمبر اطورية الغربية لم يكن فتحاً وتبدأل سكان باخرين قدر ما كان انقلاباً سياسياً واجتماعياً . كذلك احتفظ إقليم قاليه كانتون جريسون . وأعجب من هذا وأدعى للإمتاع أن داكيا ومويسيا كانتون جريسون . وأعجب من هذا وأدعى للإمتاع أن داكيا ومويسيا الدنيا (Moesia Inferior) التي مها أجزاء كبيرة تقع في شهالي الدانوب والتي أصبحت دولة رومانيا الحديثة قد احتفظت كذلك باللسان اللاتيني . ما أن هذه الأقاليم لم تلحق بالإمبراطورية إلا مؤخراً ولم تلبث حتى ضاعت من يديها سريعاً .

فأما فى بريطانيا فإن اللاتينية محاها الفاتحون الأنجلوسكسون محواً تاماً . ومن لهجاتهم المتنوعة نبتت للفور مادة الاشتقاق الأساسية فى اللغة الإنجلىزية :

بيد أنه على حين كان تحطيم البناء السياسي والاجتماعي الروماني كاملا كما ترى ، وعلى حين قضت عليه في الشرق التقاليد الإغريقية الأقدم منه عهداً والأشد قوة ، وعلى حين تمزق في الغرب إلى أجزاء شرعت تتخذ لنفسها حياة منفصلة بها ، – فلقد كان هناك شيء واحد لم يهلك ، بل ترعوع ونما ، وكان ذلك هو تقاليد إمبراطورية روما العالمية وسيادة القياصرة : فلما قضي على هذه الحقيقة اتسع أمام الأسطورة بجال الامتداد والتوسع . ذلك أن فكرة السيادة الرومانية العالمية المتسمة بالوقار والعظمة عند ما حرمت كل احتمال للتحقيق والحروج إلى حسين

التيفيذ ؛ ربت وازدهرت في خيال الحنس البشرى ولا تزال ممسكة بزمامه إلى يومنا هذا .

لقد ظلت تطيف بالفكر الإنساني مند زمان الإسكندر فكرة تبشر بإمكِانِ توحيد الجنس البشرى توحيداً سياسياً . ولطالما دار بخلد كل قوى مِنْ أَيْوِياءِ رَوْسَاءَ الْبِرَابِرَةَ وَزَعِمَاتُهُمْ وَمَلُوكُهُمُ الَّذِينَ كَانُوا يَغْيُرُونَ في بحران تلك الفوضي الضخمة الناشبة أظفارها في الإسراطورية المنحلّة المتضعضعة ، أَنْ فِي الإمكان وجود ملك ملوك قوى أعظم منهـــم جِمِعاً يهب القانون الحقيقي النافذ للناس كافة ، ويقيم في العالم قسطاساً مستقيماً • وكانوا على أتم استعداد للإيمان بأن قيصر قد جاء في الماضي في موضع وزمان ما ، وأنه كان بـ مَلِكِ الْمُلُوكِ الْمُنشودِ ذَاك ، وأنه قادر على العودة من فوره لمواصلة حمل صوبحان سيادته مرة ثانية . من أجل هذا كانوا يبجلون ذلك اللقب القيصرى ويغارون منه ويضعونه في منزلة تعظم ألقابهم ورتبهم . وما تاريخ أوربا الدولي منذ ذلك الحبن إلى وقتنا هذا إلا تاريخ ملوك ومغامرين يعملون لمنصب القيصرية والإمهراطورية . ونحن محدثوك عن بعض هؤلاء في الحين المناسب. ولقد بلغ من انتشار هذا « التقيصر » وشموله أجزاء العالم أن الحرب العظمي ١٩١٤–١٩١٨ ثلت عروش ما لايقل عن أربعة من هؤلاء القياصرة ، هم قيصر ألمانيا وقيصر النمسا وقيصر الروسيا ثم ذلك الشخص الغريب المضحك قيصر بلغاريا . وكان الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث قد هوى قبل ذلك عن عرشه ني ١٨٧١ م . ولم يبق في العالم اليوم أحد تهيأ لمواصلة عمل اللقب الإمبراطوري والنهوض بتقاليد قيصر المؤله (Divus Caesar) غير . العاهل البريطاني الذي يسمى قيصر الهند ﴿ وهي بلاد لم يرها قط قيصر من القياصرة الحقيقيين ) . وهو يرث هذا اللقب عن المغولى الأعظم الذي سنتكلم عله في حينه .

( تم المجلد الثانى ويعقبه الثالث حاوياً تاريخ المسيحية والإسلام والعصور الوسطى )



# فهرس أبحدى الكتاب

4 1 3

آسرسيدون ۲۹۷ أئتمان والدفع ٧٧ ه إبراهيم ٢٨٤ ، ٢٩٩ ابساتیك ۲۹۷ ، ۲۶۲ إبسوس ٤٤٩ ، ٤٤٩ الأبوة (نظام) ١٨٤، ٣٢١، ٣٢٣ آيولون ٣٤٣ ، ٣٥٦ أيولونيوس ٢٥٤ الأييان (الطريق) ٢٣٥، ٨٦، أييدوس ٣٧٣ ايبروس ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۱۵ ، ۱۲۵ الأبيقوريون ٣٩٦ ، ١٠٤ آييوس کلوديوس ١٩ه ، ٢٧ه ، ٢٧ه ، أتألوس ٩٤٤ ، ٠٥٤ ، ٧٧٥ ، ٧٨٥ اتحاد الآلهة ( انظر ثيوكرازيا ) الإترسك ٧٠٥، ٨٠٥، ٥٠٩ ١٠١٥ أتيكا ٢٦٤ ، ٣٦٥ ולים ארץ : ארץ : ארץ : ארץ : ארץ : 277 62776 219 6 2 . 7 6 2 . 1 اجزرسيس ٣٦٦ ، ٣٧٠ ، ٣٧١ ، ٣٧٢ 177 . 2 . . . TYT أخناتون ۲۹۳ ، ۹۱۰ آدب ۲۲۰ ، ۲۱۹ ، ۲۰۴ ، ۳۷۷ إراتوسئنز ٥٦ ، ٢٦٤ أربيل (أربيلا) ٣٦٤، ٩١٥ إرتجزرسيس ه٧٠ آريستاجوراس ٣٧٤، ٣٧١ الأستقر اطية ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، ١٦٥ أرستودعوس ٣٦٩ أرسطوطاليس ٣٣٢ ، ٣٤٤ ، ٣٩٣ ،

7/3 : 607 : 601 : 610 : 617 الأرشكيون مرر أرشيدس ٥٤٥ ، ١٩٥٩ ، ٦٧٧ أوطبائوس ٣٦٧ الأرقاء ١١٨ أرمينيا ٤٤٩ آرية (آرى - آريون) ٢٨٦ ، ٣١٣ ، 144 اريتريا ٢٦٤ آريدايوس ٢٣ ۽ ٢ ۽ ٤٤٤ أريستارخوس ٢٥٥ أريستيدس ٣٧٥ آس ۲۸ه ، ۲۹ه آمه سعادُون ۲۹۷ ، ۳۵۱ آساطار ۳۹۷ إسيازيا ٣٨١ ، ٣٨٥ إسرالة ۲۲۹ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۲۱ ، ۲۷۸ استاجير ا ٣٩٣ الاسترقاق (انظر الرق) أسحق ٢٨٤ الأسر البابل ۲۸۲ ، ۲۹۸ ، ۳۲۹ إسرائيل ١٨٤ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٢٩٦ ، 444 آسفار ( انظر سفر ) الإسكندر ۲۸۰ ، ۳۸۲ ، ۳۹۳ ، ۳۹۰ · 470 · 474 · 477 · 417 · 240 · 247 · 477 · 477 4 7 · V 4 £ A 9 6 £ 0 } 6 £ 0 · 727 6 091 6 041 الإسكندرونة بمء

الأمير الحاكم ٢٠٥ آمون ١٣٤ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ أناكساجوراس و ٢٨ ، ٢٨٤ ، ٢٤ ١ أنبيا. ( نبي ) ۲۹۷ ه ۳۰۱ أنتيجونوس ١٤٨ أنطزنيوس ٩٩ه ٤ ٨٩٥ أنطونينوس بيواس ٩٤ه ، ٦١٣ ، ٦٢٨ الانطونينيون ٦١٣ ، ٦١٨ . أنطيوخوس ٥٥٢ ، ١٩٥ ، ٥٥٩ أنيتوس ٣٩٠ أوتو ۲۱۲ الأرديسيا ٣١٦ ، ٥٠٠ أورشليم ۲۸۲ ، ۲۸۳ ، ۲۹۹ أورفيوس ٦٣٣ آوريليان ٩١٥ أوريتوس ٢١٤ الأورينياكيون ٢١٤ اًرزيريس ٢٦٦ أوستيا ه٧٥ أوسكنولوم ( معركة ) ١٣٥ آرغسطوس ۲۰۰، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۲۱، 771 أوثيد ٦٢٢ أركتاڤيوس ٩٩، ، ٢٠٧، ١٩٨٥، ٢٠٠ الأوليجركيه ٣٢٥ ، ٣٢٨ ، ٣٤٢ أوليمبوس ٣٦٧ ، ٣٠٥ أولمييا ٣٤٣ أوليمياس ٢٠ ٤ ، ٤٢٤ ، ٤٢٤ ، ٤٢٥ . £ £ Y & £ 49 الأيادلة ١٧ه الأيبيرية ٣١٩ إيز وقراط ٣٨٩ ، ٣٩٢ ، ١٥٤ ، ١٤٤ ، 201 6 221 6 219 6 217 إيزيس ٩٩٤ إيسكيلوس ٤٠٧ إيسوس ٣١٤ ، ٣٤٤

الإسكندرية ٩٣٤ ، ١٤٨ ، ١٩٥٤ ، ١٩٤٤ ، 4 1 9 الأسكيليون ٣٩٧ ، ٣٥١ ، ٣٥٩ ، \* 484 \* 481 \* 477 \* 471 أسوكا هاع ع ٨٨ ٤ ٤ ١٩ ٤ ٤ ٤ ١ . 74 أشدود ۲۷۹ آشور ۲۸۷ ، ۲۹۷ الإغريق (بلاد) ٢٨١ ، ٣١٩ ، ٣٢٧ 444 6 44A آفلاطون ۲۷۹ ، ۲۸۸ ، ۲۹۰ ، ۳۹۳ 044 . 444 . 401 أفيسوس ٣٧٣ ، ٣٠٤ أقليدس ٢٥٤ أكتبوم ٩٩٥ ، ٩٩٨ الأكاديمية ٣٨٩ ، ٢٩٠ الأكرويول ٣٧٠ إكنوموس ( معركة ) ٣٦٥ ، ٣٧٥ اکی ۳۸۰ السيبيادس ٣٨٩ 444 TY الياتيس ٣٤٦ الإليادة ۱۲۱ ، ۱۹۹ ، ۱۲۲ إللريا ١٩٤٤ ، ٢٢٤ ، ٢٧٤ الأم العظيمة ٣٤٦ الإمبراطور الرب ٢٠٥ الإسراطورية الأثينية ٣٣٩ الإمبر اطورية الآشورية الأخيرة ٢٩٦ الإمر اطورية البابلية الأولى ٢٨٤ الإمر اطورية البيزنطية ٢٠٧ أمفكتيونات ٣٤٣ أمفييوليس ١٩٤ أمنحو تب الثالث ٢٩٤ منحوتب الرابع ٢٨٥

الإينيادة ١٧٠ ه الطارقة ( النبلاء ) م ١ ه ١ ه ١ ٢ ه ، ١٧ ه ، أيوب ٣٠١ 110 : 210 : 170 : 010 الأيولية ٢١٩ ، ٣٢٧ بطميوس ٢٤٤، ٨٤٤، ١٥٤، ١٥٤، الأيونيون ٣٢٧ ، ٤٤٤ ، ٥٥٩ ، ٣٦١ ، OVA 6 10V بىل ۲۸۸ ، ۲۹۸ ، ۵۲۵ بنل مردك ٢٦١ « \( \( \) بكسوداروس ٢٣ یابل ۲۰۱ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۷۲ עלט עו ארץ י ארץ י ארץ י ארץ י ארץ 1 . 7 . 777 اليليز ( اليلبيان ) انظر العامة بارثیا ۲۱۶ بلطشاصر ۳۵۷ البارثيون ٣٨٢ ، ٤٤١ ، ٤٤٩ ، ٧٨٥ ، البلقان ٥٥٩ 748 يلوتارك ٣٤٢، ٣٨١، ٣٨٠، ٢٠٤، یارکر ۹۴۰ يارمينيون ٢٤٤، ٥٤٤ 377 6 098 باكتريا والباكتريون ٢٤١ ، ٤٤٩ ، يلوتس ٦٢١ TEA & TEV پلیی ۲۲۸ باكون ٤٩٤ يمپى العظيم ٨٦ه ، ٩٩١ ، ٩٩٠ اليالية ( اللنة ) ٢٧٠ پوسپیای ( مدینهٔ ) ۹۳۵ یان تشار ۲۹۸ اليئتاتويك ( انظر الأسفار الحسة - مادة يترونيوس ۲۱۸ ، ۲۲۰ سفر) ۳۹۹ البحر الأحر ٢٨٦ الهنجاب ٤٨٩ البرأهمة ٧٣٤، ٢٠٠ یندار ۲۰۷ ، ۲۷۷ برایتور ۲۰ه بنطن ۸۹ ، ۸۷۰ برید ۲۰۸ بنیفنم ۱۳ ه يرجامة ٤٤٩ ، ٥٠٩ ، ٧٧٥ ، ٧٨٥ البو ( شجرة ) ٨٠٤ يرسيبوليس ۲۰۲ ، ۳۷۶ بوبندرانات باسو ۳۲۲ پریکلیس ۳۳۷ ، ۳۷۷ ، ۳۸۰ بوذا ٨١٤ ، ٨٨٤ 6 £1 . . £ . Y . YAY . YAO البوذية (الديانة) ٥٠٠ ، ٢٠٥ 778 6 717 يوروس ٢٨١ ، ٤٩١ يروبوس ١١٥ البوريات \$ ١٤ بروتس ۹۹۵ پولېيوس ٦٢٢ الير وليتارية ( الدهماء ) ١٦ ه ، ٢٩ ه يوليكليتوس ٣٨٢ پریام ۳۲۷

تسی ۸۹۰ التشکیل (فن) ۴۰۹ التل البالاتینی ۲۹۲ تنلث فلاسر ۲۹۳، ۳۵۰ توراثه مومی ۲۸۳، ۵۰۰ تنیسون (لورد) ۳۱۷ توسیون (چ. ۱. ك) ۴۰۹ تیبریوس ۸۲۵، ۳۷۰، ۲۱۰ تیبریوس ۳۱۳ تیبریش ۲۱۳

#### « ث »

ثرموپیلای ۳۹۳ ، ۳۹۷ ، ۳۹۸ ، ۳۷۰ ، ۳۷۰ الثقافة الجندلیة ۳۱۳ ثوسیدیدس ۳۷۸ ، ۳۲۱ ثیموستوکلیس ۳۲۲ ، ۳۷۱ الثیوکرازیا ( اتحاد الآلحة ) ۳۲۱ ، ۲۹۵ ، ۲۳۵

# ( ج )

جاسان (أرض) ١٨٤ جالبا ٢١٢ الحرمان ٢٨٠ جلادستون ٢٧٣ جلبرت مورای ٣١٦، ٣١٦، ٣٢٠ جلبوع ٢٩١ جلوكيا ٢٨٠ جندهارا ٢٨٤ جند ركبت ٣٨٤ جنس البحر المتوسط ٤٤٣ جوتاما ٣٧٤ ، ٢٥٤ ، ٠٠٠ چورچيا ٣٨٢ 

#### « ت »

تابوت عهد الرب ۲۸۸ ، ۲۹۲ تاركوين الصلف ١٦٥ التاركوينون ١٥٥ تارنتم ه ۽ ه التاريخ الطبيعي بمهم التأسوع الإلمي هه ي تالنتات ه ۲۹ التارية ( الديانة ) به به تحتمس الثالث ٢٩٥ ، ٣٤٨ ، ٥٥١ التراينة ١٧ء ، ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٠ ، ٣٠٠ تراجان ۹۱۳ التراچيديا ( المأساة ) ٧٠٤ ترازيمين (معركة) ١٤٥ تراقيا – التراقيون ٣٢٩ ، ٣٦٧ ، ٢١٩ التربية ٤٠٤ ترحل ( حياة – متر حلون – رحل ) ٣١٩٠ تسالوس ٢٢٣ تساليا ۲۲۷ ، ۲۷۲

چوثینال ۲۲۰ جیبون ۲۲۲ ، ۲۹۰ جیجیس ۳۴۱ الجیش الرومانی ۵۵۸

### (ح)

الحبر الأعظم ه ٠٠ سجر المعونة ٢٨٨ حزتيا ٢٩٧ حزتيال ٢٩٩ ، ٣٠٠ الحسان ٣٢٠ حوراني ٢٨٤ ، ٣٣٤ حورس ٢٤٤ ، ٣٤٠ ، ٢٨٠ الحثيون ٣٨٧ ، ٢٨٢ ، ٢٨٨ ، ٣٥٨

## ا خ)

خارمیدس ۳۸۹ خارون ۳۲۰ الحلود ۲۹۸ ، ۳۳۳ خیل ( انظر حصان ) خیر وزیا ( ممرکة ) ۴۱۰ ، ۴۱۰

#### ( 2 )

دارا ٢٩٨ ، ٣٩٣ ، ٣٩٣ ، ٣٩٠ ، ٣٣٠ ، ٣٠٠ ، ٥٣٤ ، ٣٠٤ دارون ٣٠٤ دارون ٣٠٤ دارون ٣٠٤ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧ دارون ٣٠٩ ، ٢٩٢ ، ٢٢٧ الدرافيديون ٣٠٩ ، ٢٧٠ الدراما ( المسرحية ) ٣٩٩ دقلديانوس ٢١٧ ، ٣٠٥ داني ٣٠٣ ، ٣٠٢ ، ٣٢٠ ، ٣٢٤ ، ٣٢٤ ، ٣٢٤ ، ٣٢٤ ، ٣٢٤ ،

الدوریة ۲۲۷ دولة مدینة ۲۳۶، ۳۶۰، ۳۲۹، ۴۶۰، ۵۶۰ ۲۳ دولة جمهوریة عالمیة ۳۰۳ دیلوس ۳۳۹، ۳۸۱ دیکیوس ۲۱۲ دیموشنیز ۲۰۱، ۳۳۷، ۳۳۷، ۳۲۲ دیمیتر ۲۰۱، ۳۲۲ دیمیتر ۲۰۱، ۳۲۲

(())

راما ۲۲ه الرقيب ٢٩٥ الرق ۹۲۳ ، ۲۹۹ الرقيق ۳۳۳ ، ۳۳۲ ، ۹۰۱ ، ۹۳۲ رمسيس الثاني ٢٨٤ ، ٢٩٦ ، ٥٥٤ الرواقيون ٣٩٦ ، ٤٠١ روتيليوس روفوس ۸۲ روكسانا ٤٤٧ روما ه ده ، ۸ ده ، ۱۹ د ۱۹ د ، ۱۹ ه ، 07 · 6 014 6 014 الرومان ۲۵۲ الرومانية ( الجمهورية ) ٤٥٠ ، ٢٣٠ ؛ 07. الرومانية ( الدولة ) ٢٠٧ روميولوس ٥٠٩ ريموس ١٠٥

. « ز »

زاما (ممركة) ۴،۱۵، ۴،۱۵، ، ۵۰۰ الزرادشتية ۳۳۳

سفر الأيام ٢٨٧ سفر تثنية الاشتراع ٢٨٦ سفر النكوين ٣٠١ ، ٣٠١ سفر راعوث ۲۸۷ سفر صموثيل الأولى ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٩١ سفر القضاة ٢٨٨ سفر اللاويين ٢٨٦ سفر الملوك الأول ٢٩١ السفسطائيون ٣٨٨ سقراط ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۹۹۹ سكيييو ( ب . كورنيليوس ) \$ \$ 6 ، ٣٥٥، ٧١٥، (الإقريتي) ٨١٥، P\$0 2 760 2 300 2 A00 2 0 / 1 سكيبيو ( لوكيوس ) ٥٥٢ ، ١٥٥ سكيبيو ناسيكا ههه ، ٧٩ه سلا ۲۸۰ ، ۱۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۶۰ سلوقوس ٤٤٨ ، ٤٩٢ السلوقية ( الإمبراطورية ) ٢٠٨ : ٣٠٨ السلوفيون ٢٥٥ سليمان ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۲۹۹ السناتو ( مجلس ) ١٥ه ، ٢١٥ ، ٢٨٠ ، 6 009 6 071 6 070 6 079 099 6 0VA سنحاريب ۲۹۷ سنيكا ٢٦٥ سوريا ۲۸۳ سوسا ۱ د۳ ، ۳۲۱ ، ۳۲۳ ، ۳۷۰ ، 173 سوفوكليس ٧٠٤ سولون ۲۵۵ السوليوتريون ٣٤٨ سير اييس ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٩٩ ، ٤٩٩ ، سيراپيوم ۲۷٤

ژینوفون ۳۷۱ ، ۳۸۷ ، ۳۹۲ ، ۴۰۱ ، ۴۰۹ ژیوس ۴۳۵ ، ۳۳۵ زیرکسیس ۲۱۹

((سس

ساتراب ۲۰۸ ، ۴۳۹ الساتورا ۹۱۹ ، ۹۲۰ ساتىر ئىنوس ۸۸۲ الساتيريكون ٢٢٠ الساجا ٣١٥ ساردیس ۲۶۹، ۳۶۳، ۳۰۳، ۳۲۳، 27. 6 YTT الساسائيون ٢٠٩ ، ٣١٠ سالمو ٧٠٤ سالاميس ( معركة ) ٣٦٦ ، ٣٧٠ ، TAO 6 TA. 6 TYY سالىيىكيوس 🛊 🗚 ە سالوست ۲۲۱ السامرة ٣٠٠ ساموتراقيا ٢٠٤ ساموس ۳۸۱ سیارتاکوس ۵۸۰ ، ۸۷۰ سبتسيوس سيقيروس ٢١٥ سيوريوس كاسيوس ١٨٥ سبوريوس ميليوس ١٩ ه ساتير ٣٥٢ ستون منج ٣١٣ سرجون الأول ٢٨٣ سرجون الثانى ه ٢٩ ، ٢٩٧ ، ٣٥٠ سردانا بالوس ۲۹۹ ، ۳۴۳ سفر مقدس ( أسفار ) ۲۸۳ الأسفار الحبسة الأولى ( انظر تواره وبنتاتويك ) ۲۹۹ سفر أيوب ٣٠١

سيريس ۲۷۳ سيمولياس ۲۰۷

«ش »

الشامائية (المقيدة) ۲۲۰ شافيج تارلنج ۱۹۹ شاول ۲۹۱ شامناصر ۲۹۷ شمشون ۲۸۷ نه ۲۹۹ شمس ۲۹۲ شن توان ۱۹۶ شي هواليج تى ۱۹۲ ، ۲۹۴ ، ۲۹۲ شيشرون ۲۹۲ ، ۲۹۴ ، ۲۹۲ ، ۲۹۰

( ص »

صقلية ١٣ ه صموليل الأول والثانى ٢٨٧ (انظر سفر) صور وصيداً ٢٨٤ ، ٣٠١ ، ٣٦٤ ، ٣٢٤ ، ٣٨٤

«ط»

الطاغية ه٣٣ ، ٣٣٣ الطباعة ٣٠٠ طرق ٣٥٨ طروادة ٣٣٩ ، ٣٥٠ ، ٣٦٣ الطوفان ٣٨٣ ، ٣٩٩

« ع »

عالی ۲۸۸ ، ۲۸۹

المامة ۲۳۱ ، ۱۰۰ ، ۱۷۰ ، ۱۸۰ ، 110 3 170 3 170 عاموس ۳۰۱ رقیق ) المبدان العبراني ( العبراثيون ) ٢٨٤ ، ٢٨٨ . 444 للعرب ٣٠١ عشتورث ۲۸۸ ، ۲۹۱ ، ۲۹۳ العصر الحجري الحديث ٢٨٣ ، ٣١٩ ، العصر ألحجرى القديم ٤٩٠ عقرون ۲۸۷ العلم 40% أ المموريون ٢٨٤ السوئيون ٣٠٠ المهد القديم ٢٨١ عیسی ۲۰۱

«غ»

الغال ٤٤٩ ، ١٠ ، ١٢٠ ، ٣٣٠ غزة ٤٢٩ ، ٣٣٤ الغلاطيون ٤٤٩

« ف »

فابيوس ٢٤٥ ، ٧٤٥ ، ٨٤٥ الثاتس ٢١٦ فارو ٤٤٠ ثاليريان ٢١٦ فاليريوس پوبلكولا ١٨٥ ثرچيل ٧٠٥ ، ٢٢٦ الفرس ٢٩٧ ، ٣٤٥ فرساليا ( معركة ) ٣٤٥

الفريچيون ٣٢٩ ، ٣٤٥ فريرو ۱۵ه ۱۹۹۹ فسيازيان ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۲۸ الفكر ٧٧٧ ، ٢٧٩ ، ١٤٢ فلامعيا ٢٨٥ فلسطين ٢٨٤ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ الفلسطينيون ٧٠٥ الفسلفة ٢٣٤ الفلاسفة ٣٩٨ الفلاڤيه ( ألأسرة ) ٦١٣ فن ۲۱۹ ، ۲۳۴ فن الإغريق ٣٧٧ الفن البوذى ٩٠٠ فن التشكيل ١٠٩ قن ألرسم ١١٤ الفن المعماري ١٠٤ ، ٩٣٠ الفن الموسيق ١١ ٤ فن النحت ١٠٤ الفنون الحرة ٦٢٨ القوارس ۲۸ه القوروم ۳۸۳ ، ۵۰۹ ، ۵۲۷ ، ۳۰۰ فوستينا ١١٤ فوشر ٤٩٠ الفوكيون وابم فول ۳۹۶ الڤولسكانيون ١٨٥ ثیای (قلعة ) ۱۰ه ، ۲۰ه فيتيليوس ٦١٢ الفيدا ه ١٣ نیدیاس ۳۸۲ ، ۳۸۵ فيدييدس ٣٦٥ فيلوتاس ٢٤٤، ٥٤٤ فيليب ٣٧٨ ، ٣٩٢ ، ٤٠١ ، ١٦٤ ، 6 11 4 6 11 6 110 6 111

۱۹ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ الفينيقيون ۲۰۱ ، ۲۰۹

«ق»

قانون حماية الفرد ( هابيلس كورباس ) قبر س ۲۱۶ القبيلة ٣٩٩ قرطاچة ٢٠١، ٣٠١، ٥٠٥، ٥٠٥، 971 6 018 6 014 القرطاجيون ٥٣٧ قزوین ۲۸۳ قسطنطين ۲۱۷ ، ۲۰۲ ، ۲۱۷ القصيص النثرية ٢٢٠ القلموق ١٤٤ قميز ۳۵۷ ، ۱۳۴ القنصل ( نائب ) ۳۰ القنصلان ١٥٥، ١٥، ٢٥، ٢٥، ٢٩٥، 04. قورش ۲۸۲ ، ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، ۳۶۴ ، 104 3 404 6 404 5 VIS قيصر ٥٢ \$

(ك)

الكاپيتول ٥١١، ١٩٥٠

كاتو ( ماركوس پوركيوس) ١٩٥،

٥٧٥

كاتولوس ٢٢١، ٣٢١، ٣٢٥،

كاتولوس ٣١٣

كاتيلينا ٣٩٥

كارناك ٣١٣

كارناك ٣١٣

كاليشنيز ٥٤٣

کیاکسارس ۳۰۱ الکیر وبیدیا ۳۹۲

#### وله

لاكيديمون ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ٢٧٥ لاوتسي ( لاهوتسي ) ه ۹ ٤ ، ۸ ۹ ٤ ، ۹ ۹ ٤ اللاتينية (القبائل) ، اللاتين ٥٠٩ ، ٥ ، ٥ ، 0). لنكوان ٣٨٠ لوکریتیوس ۹۲۷ ، ۹۱، لوكيان ٦٢٢ لوكولوس ٨٦ه لوكيوس سيكيييو ١٥٥ لونجينوس فيلولوجوس ٦٢٨ ليايا ( الليديون ) ه ٢٤ ، ه ٢٤ ، ٢٤٩ ، ليبيدوس ٩٩٠ ، ٢٩٧ ليسيليوس ٢٥٥ ليسيماخوس ٨٤٤ الليسينية ( القوانين ) ۲۰ ، ۷۷ ه الليسيوم ٣٩٣ ليقيوس دروسوس ٥٨٢ -ليليپايوم ٥٣٥ ، ٣٧٥ ليوناردو داڤنشي ۲۲۷ ليونيداس ٣٦٨

# ( )

ماجنا جرایکیا ۳۲۸ ، ۴۲۰ ماجنیزیا ۲۰۰ ماراتون ۲۲۹ ، ۳۳۰ ، ۳۸۰ ماردونیوس ۳۷۲ مارکوس أوریلیوس ۳۱۳ ، ۲۱۴ ، ۲۱۲ مارکوس مانلیوس ۲۱۳

كاميلوس ۲۰ ، ۲۱ ، ۷۷ ، ۲۸ ، ۸۸ كانى ( مىركة ) ۋۇھ كايوس جراكوس ٨٠٠ كيادوكيا وي الكتابة ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٥٠٤ الكتائب ٥٥٩ ، ٧٧٥ ، ٨٣٠ ، ٨٤٥ كراسوس ٤٨ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٨١ ، ٩٩ ، 114 6 05T كرما ٥٨٥ کرویسوس ۲۶۴ ، ۲۰۱۱ ، ۳۵۳ كريتياس ٣٨٩ الكريتيون ٢٨٧ کریسوستوم ۷۰ كسائدر ٨٤٤ كسرى الثاني ٢٠٩ الكلبيون ٣٩٦ الكلدانيون ٢٨٢ کلودیوس ۹۹۳ ، ۹۱۰ ، ۹۱۳ كليتوس هغ كليمان ٧٠٤ كليو بطرة ٤٩٢ ، ٩٩٨ کلیون ۳۸۷ الكريون ٣٤٦ ، ٣٥٠ ، ٥٤٩ کوش ۲۹۳ كنعان ( أرض ) ۲۸۶ ، ۲۸۹ ، ۲۸۷ کنوسوس ۳۲۹ ، ۳۴۵ ، ۳۵۰ الكهنة ٢٣٢ ، ٣٣٢ كوان يين ( مليكة السماء ) ٤٩٠ كورنئة ۲۷۰ ، ۷۵۰ الكوريفيوس ٢٠٧ الكومهديا (الملهاة) ٣٨٤

كومودوس ١١٤ ، ٦١٥ ، ٦١٦

الكونفوشيوسية ( الديانة ) 490

كونفوشيوس ٩٩، ١٨، ، ١٩٩،

مسينا ٣٣٠ المشاءون ٥٥٤ مصر ۲۸۱ ، ۲۸۹ ، ۲۲۹ مصرأح ٢٨٦ المرنة ٣٥٤ ، ٥٥٤ المغول ١٤٤ مقدونیا ۳۹۲ ، ۳۷۸ المقدونيون ٣٢٩ مكتبة الإسكندرية ٧ه٤ الملتزمون ٢٨٥ ملتیادس ۳۹۱ ، ۳۸۲ ملحة ( ملاحم ) ١١٥ ، ٢٢٥ ملحمة ( الأعسال والأيام ) ٢٠١ ( القيدانتية ) ٤٧٤ الملك الرب ٣٩٩ الملكة ٢٩٣ مخم ۲۹۲. منبخ تی ۱۹۲ المنشدون ۲۱۴ منف ۲۰۶ مهابط الوحى ٣٣٢ ، ٢٥٣ المؤابيون ٢٨٨ ، ٣٠٠ مواطن -- مواطنون أحرار ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، المواطنية ٧٠، ٢٠٢ موسى ٢٨٤ ، ٢٩٩ مولك ٣٩٣ ميراههه الميتراثية ٦٣٣ میجابازوس ۳۹۲ ، ۳۹۳ الميديون ۲۹۷ ، ۲۹۵ ، ۵۳۵ ، ۵۳۵ الميماد ( أرض ) ۲۸۷ میکالی ( معرکة ) ۳۷۳ ، ۳۷۷ میکینای و ۳۶ ، ۳۶۸ ، ۳۰ میلای ( معرکة ) ۳۹ ه

ماریوس ۸۵۸ ، ۸۸۹ ، ۸۸۹ ، ۸۸۹ ، ۸۸۹ 094 6 040 المأساة ١٠٧ ، ١٠٨ الماساى ٢٤٩ ماسينيسا ٥٤٥ ماكولي ١٥٥ مالوری ( توماس ) ۳۱۷ ماهافي ٧ ه ٤ مایرز ۳۱۹ ، ۸۸ه مايرون ٣٨٢ ماثليوس ٥٧٩ ماليوس ٧٩ه مايور ٢٦٥ متاوروس ( معركة ) ٥٤٥ متحف الإسكندرية ٥٥٤ ، ٧٥٤ ، ٣٢٤ ، 0 2 0 مئر يداتس ٨٤ه ، ٥٨٦ الحيالدون ٢٣٥ ، ١٦٥ ، ٥٦٥ ، ٢٥٥ المجدليتيون ٢٤٨ عجلس الأحرار ۲۶۰ ، ۲۵۵ ، ۲۲۵ ، 099 6 04 . عجلس العامة ٣٣٨ ، ٢٤٥ الحِلس القبلي ٢٤ ، ٢٦ ، ٢٧ ، av. . ayA المجلس المثوى ٢٤ه ، ٢٩ه محمد ع ۲۰۶ المدنيات الأولى ٣١٩ مدیان ۲۸۸ مورای (جلبرت) ۳۷۹ ، ۳۹۳ مستقرات ۲۳۵ المسرحية ١٠٤ مسريم ٢٨٦ مسيم ۳۰۰ المسيحية ٢٠٤ ، ٥٦٢ ، ٣٣٣

مان ۸۹۹ ، ۹۹۱ هانو ۲۲۵ ، ۹۹۱ ، ۲۲۵ هانیبال ۱۹۹۰ غ ۱۹۹۶ م ۱۹۹۹ م ۱۹۹۹ م هرقل ۹۸ه هرقلیا ( معرکة ) ۱۳ ه هستياليوس ۲۲۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۷۲ هسيود ١٠٦ الهلسيونث ٣٦٦ ، ٣٦٧ ، ٣٧٢ ، ٠٤٠٠ 114 الحليتيون ٣٢٧ المئد ٢٨١ المندوك ٢٢١ هوراس ۲۲۰ ، ۲۲۲ هوميروس ٣١٦ ، ٣٢٧ ، ٤٠٥ ، ٢٠١ » 114 ألحون ۲۶۱ ، ۳۶۳ ، ۵۶۳ هيبيارجوس ٥٦ هیر و دوت ۲۰۱۱ ، ۳۶۴ ، ۳۰۱ ، 4 TAT 4 TTT 4 TTO 4 TOT هير وديس أتيكوس ٢٢٩ هروفيلوس ۵۲ هير رڻ ۲۵ ؛ ۳۳۰ ، ۵۳۵ ، ۸۳۸ ، 0 1 0 هير وئيموس ٥ ۽ ٥ ميفايستيون ۲۶۶ ، ۹۹۲ هیلاس ۲۲۷ ، ۳۲۲ ، ۲۲۷ الهيلوطيون ٣٣٢ هیونج نو ز انظر الحون ) ((و) الوفاق ( معبد ) ۲۷۷

ولز (ج) ۱۷٥

میلیتوس ۲۹۱ ، ۳۲۲ ، ۳۷۲ ، ۳۸۱ ، £ 4. مینوس ۴٤٧ (U) فابوليداس ٥٥٠ ، ٢٩٣ ، ٢٥١ ، ٣٥٧ 247 ثبوخذ ( ناصر ) ۲۸۱ ، ۲۹۵ ، ۲۹۷ ، نبس (أنبياء) ٣٠١ ، ٣٠٧ ، ٣٠٤ ، 41 . 4 477 . 477 . 701 نييل (نبلاء) ٣٣١ نحميا ٢٠٠ نخار الثاني ۲۹۷ ، ۴۵۰ ، ۹۱ ، ۳۲۰ النرقانا ١٨٤ النق السياسي ٣٤١ النقود ۱۷ ، ۵۰۹ ، ۵۷۳ ، ۵۷۰ النهج الآرى ١٠٤٤ ، ١٠٥ نوس ۲۸۰ نيارخوس ٢٤٤ نیرون ۲۱۰ ، ۲۱۳ نيرفا ۲۱۳ نیقومیدس ۷۸ه

( A )

نیتوی ۲۹۹ ، ۲۹۱

هادریان ۱۳۳ ، ۲۲۹ هادو ( و . ه . ) ۲۱۱ هاربالوس ۲۶۶ ، ۳۹۶ هاری جونستون ۷۷۰ هاریتی ۴۶۶ . ماسدروبال ۴۶۰ ، ۶۶۰ هالیکارناسوس ۲۷۶ ، ۴۳۰ ، ۲۳۶ هاملکار بارثا ۳۷۸ ، ۴۰۰ ، ۳۶۰ ،

و آوق ۱۹۷ ویکلر ۳۸۱ ، ۳۸۲

((5)

يسوع ٢،٢٥ يشوع ٢٨٤ يعقوب ٢٨٤ اليهود ٢٨١ ، ٢٨٧ اليهودية (بلارأوأرض) ٢٨٢ ، ٢٨٣ ،

#### ed by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

# التعريف بالمترجم

#### حاته:

ولد بالقاهرة ، وتخرج فى المعلمين العليا الأدبية ( ١٩٢٩) واشتغل يالتدريس حتى رقى وكيلا لمدرسة مصر الحديدة الثانوية ( ١٩٥١) فديرأ للمركز الرئيسى للتدريب بمنشية البكرى بوزارة التربية والتعلم ( ١٩٦٣) — وشغف بالثقافة وآداب العربية والإنجليزية والفرنسية منذ حداثته .

## أعماله :

- اهتم بالترجمة بنوع خاص فنقل إلى العربية ما يلي من كتب .
- ۱ ــ فى التاريخ: ــ « معالم تاريخ الإنسانية ، وصنوه « موجز تاريخ العالم ، لولز .
- ٢ فى تاريخ الحضارات : (١) و حضارة الإسلام » جرونيباوم . (ب) و الحضارة البيزنطية » رنسيان . (ح)
   و الحضارة الهلينستية » تارن . (د) و ميلاد العصور الوسطى »
   موص . (ه) و إدبار العصور الوسطى » هويزنجا .
- ٣ فى علم التفس والتربية : (١) ( مدخل إلى علم النفس » زانجويل . (ب) ثلاثية آرنولد جزل فى تربيسة الأطفال وسيكولوچيتهم » ( الحضين والطفل » و « الطفل من الحامسة إلى العاشرة » و « الشياب » .
- خسب فى السياسة ومتفرقات : ( ا ) « آسيا والسيطرة الغربية »
   پانيكار . ( ب ) د حول منع الحرب » جون استراتشى .
- تب أخرى تحت الطبع: (۱) ( أعسلام وأفكار » هويزنجا. (ب) ( كيف يفسرون التاريخ » ألبان ويدچرى.
   (ح) ( التربية عن طريق الفن » هربرت ريد. (د)
   و دراسات إنسانية أصيلة » ألدوس هكسلى . ( ه ) « الطفولة وما بعدها » سوزان إيزاكس .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٤/٤١٠٨

I.S.B.N 977-01-3766-9



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هذا الكتاب كما يدل عليه اسمه ـ موسوعة تاريخية شاهلة موجزة للحضارة الإنسانية عبر عصورها ويروس قصتها الأديب الإنجليزس الشهير ج.هـ. ويلز، والطبعة العربية عن هذا الكتاب سوف تصدر فس أربعة أجزاء يتناول الجزء الأول منها نشأة الكون والنظريات العلمية الهختلفة التى تفسر تطوره ثم ظهور الإنسان والأجناس القديمة الهندثرة، ويعرض لفكر الإنسان البدائس ومعتقداته الدينية ونشأة اللغة وتقسيماتها ثم لأقدم الحضارات في مصر والعراق والهند، أما الجزء الثاني فيعرض للحضارة الإغريقية والهلينستية والرومانية، ولمحة عن تاريخ العبرانيين، أما الجزء الثالث فيعني بحضارات العصر الوسيط والجزء الرابع يتناول التاريخ الحديث.

